

# A. U. B. LIBRARY





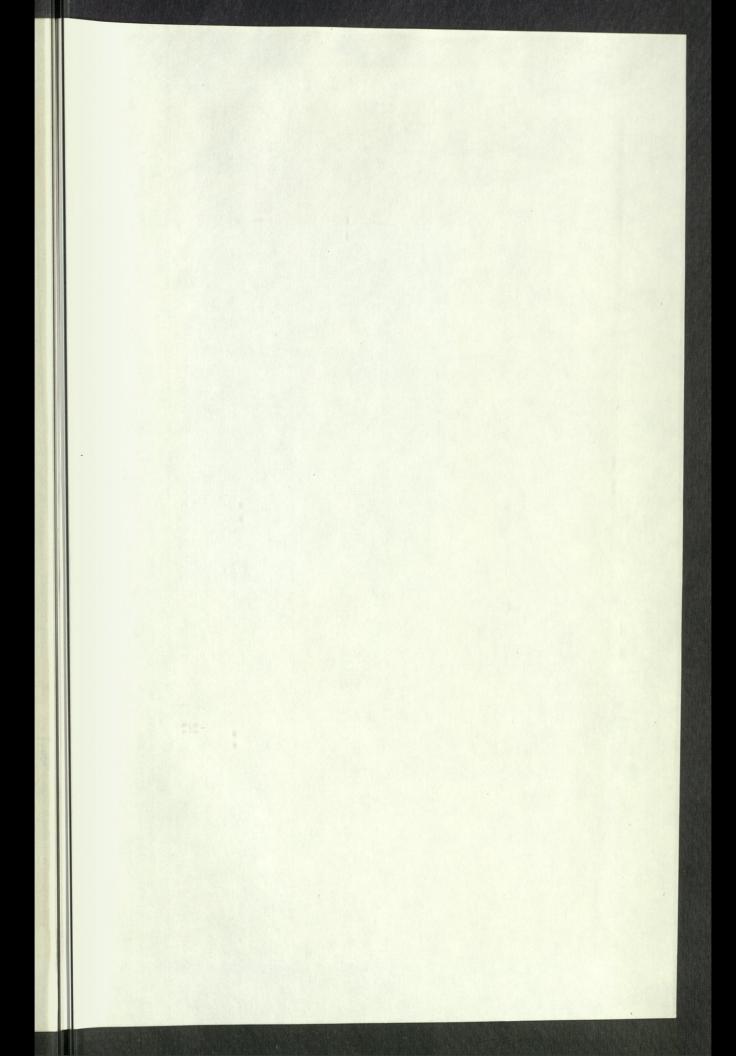

297.08 T594A V.3-4 C.J



بشرح الامام ابن العربي المالكي



طبع على نفقة عبارلواحِدُمِ كِ النّازي

الطبعة الأولى

سنة ١٣٥٠ هجرية - سنة ١٩٣١ ميلادية

77963

المطبعة المصت برسم بالازهر

ex. Dec. 51

# 

## ابواب العيدين

#### كتاب صلاة العيدين

وهو فى العربية عبارة عن كل شيء يتكررلوقته وهو يتكرر فيه الفرح للمسلمين فوجد المعنى فيه قال الامام القاضى أبو بكر رضى الله عنه لم أعلم أحدا قال انها فرض على الكفاية الا أبو سعيد الاصطخرى من أصحاب الشافعى وهي دعوى لابرهان عليها فيعكس على قائلها فلا يقدر على الانفصال عنها وقد أجمع الناس أنها صلاة مخصوصة بوقت ليس فيها اذان ولا اقامة فتكانت كالضحى فان قيل فهل يقاتلون أهل بلد اتفقو اعلى تركها قلنا لانقول ذلك ومن أصحاب الشافعي من قال انهم يقاتلون لانها من شعائر الاسلام وفى تركها تهاون فى الشريعة والاول أصح حديث الحارث عن على من السنة أن يخرج ماشيا قال الامام القاضى أبو بكر رضى الله عنه لم يثبت فى هذا الباب شيء الا ان النبي عليه السلام قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وقد ثبت عن أنس قال كان لأهل من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وقد ثبت عن أنس قال كان لأهل

قَالَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عنْدَ الْكُثَرَ الْعَلَمُ عَشْدَ الْكَمْ عَنْدَ الْمَا الْعَلَمُ عَلَمْ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَمْ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ

الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما فلماقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى

#### الصلاة فيه قبل الخطبة

نافع عن ابن عمر قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون كحسن صحيح وأولمن قدمهام وان (الاسناد) يقال أولمن قدمهاعثمان وهو كذب لايلتفت اليه وانما الذي روى أن ابن الزبير قدمهاعلى ما يأتي بيانهان شاء الله فقد روى مسلم عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصلم قبل الخطبة ثم يخطب وخرج الأئمة اللفظ للبخاري أن أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضى الى المصلى فاول شيء يبدأ به السي ملى الناس على ذلك حتى خرجنام عمر وان وهو أمير المدينة فلما أتينا الصلاة فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجنام عمر وان وهو أمير المدينة فلما أتينا

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَبْنَ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ مَنْ أَضْحَابِ النَّبِّيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّ صَلَاةً الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيُقَالُ انَّ أُولَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ بْنَ الْخَكَم قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ سَمَاكُ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّة وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلا إِقَامَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ وَأَنْ عَبَّاسِ \* قَالَ إِوْعَلَيْنَتِي وَحَديثُ جَابِر بن سَمْرَةَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيجٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْه عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَغَيْرِهُمْ أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ لَصَلَاهُ الْعَيْدَيْنِ وَلَا لَشَّيْء مَنَ النَّوَافل

المصلى اذا منبر بناه كثير بن الصلت فاراد مروان أن يرقاه قبل أن يصلى فجبذه أبو سعيد فارتفع فحطب قبل الصلاة فقلت لهم غيرتم والله فقال يا أبا سعيد ذهب والله ما أعلم فقلت ما أعلم والله خير بما لا أعلم فقال الناسلم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فحطبنا قبل الصلاة قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه هذا تغيير السنة بالنظر والقياس وذلك باطل باجماع الأمة وانما لم يجلس الناس لهم لأنهم كانوا يعظون فيقولون ما لا يفعلون فقذفتهم قلوب الناس فلو أنهم حينئذ يتركون الناس و يخطبون على أصحابهم خاصة لكان أفضل لهم من تغيير السنة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما

﴿ اللّٰهِ عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنَ مُحَدَّد بِنَ الْمُنْتَشِر عَنْ أَبِيه عَنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ عَنِ النّٰعَهَانِ بِنَ بَشِيرِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فَى الْعِيدَيْنَ عَنِ النّٰعَهَانِ بِنَ بَشِيرِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فَى الْعِيدَيْنَ وَالْخُدُمُعَةُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْا عَلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّكَ الْاعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةَ وَرُبَّكَ الْجَتَمَعَا فَى يَوْمٍ وَاحِد فَيَقُرأُ بِهِمَا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي وَاقِد وَسَمُرَةً بُنِ فَى الْبَابِ عَنْ أَبِي وَاقِد وَسَمُرَةً بُنِ بَرْفِي عَنْدُب وَابْنَ عَبّاسِ

﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى حَدِيثُ النَّعَهَانَ بْنَ بَشِيرِ حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَمَسْعَرُ عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْتَشِرِ نَحُو حَديث أَيى عَوَانَة وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ عَيِينَة فَيْحَتَلَفُ عَلَيْه فِي الرِّوايَة يُرُوى حَديث أَيى عَوَانَة وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ عَيِينَة فَيْحَتَلَفُ عَلَيْه فِي الرِّوايَة يُرُوى عَنْهُ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ حَبِيب بْنِ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِيب بْنِ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيب بْنِ سَالِم عَنْ أَبِيه فَالْمُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبَ بْنِ سَالِمُ عَنْ أَبِيهُ فَيْ أَيْلُهُ عَلَيْهِ فَي الرَّواقِية وَنِ أَبْهِ عَنْ حَبِيب بْنِ سَالْمُ عَنْ أَبِيه عَنْ حَبِيب بْنِ سَالْمُ عَنْ أَبِيه عَنْ حَبِيب بْنِ سَالِم عَنْ أَبِيه عَنْ حَبِيب بْنِ سَالْمُ عَنْ أَبِيه عَنْ حَبِيب بْنِ سَالِم عَنْ أَيْهِ عَنْ حَبْلِيه عَنْ حَبْلِيه عَنْ حَبْلِيه عَنْ حَبْلِيب بْنِ سَالْمُ عَنْ أَيْهِ عَنْ حَبْلِي فَيْلِيهِ عَنْ حَبْلِهِ عَنْ حَبْلِي فَيْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ أَبْهِ عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم ع

قضى الصلاة يوم العيد خير الناس بين أن يقيموا فيستمعوا أو ينصرفوا . حديث جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولامرتين بلا أذان و لا إقامة (الاسناد) كذلك خرج مسلم عنه وكذلك خرجه البخارى عن جابر بن عبدالله و كذلك روى عن ابن عباس أنه لم يصل قبلها و لا بعدها وخرجه البخارى وغيره أيضا و روى من لاأثق به أن أول من أحدث الاذان معاوية و روى زياد و روى ابن الزبير ولو كانت سنة لبحثنا عن أصلها فاما وهي بدعة فلا فائدة في ذلك وقد روى عن سفيان أن أول من قدمها عثمان ورواية الموطأ والبخارى أن عثمان لم يفعل ذلك سفيان أن أول من قدمها عثمان ورواية الموطأ والبخارى أن عثمان لم يفعل ذلك

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ وَلَا نَعْرِفُ لَحَبِيبِ بْنِ سَالَم رُوَايَةً عَنْ أَبِيهِ وَحَبِيب أَيْنُ سَالِمْ هُوَ مَوْلَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَرَوَى عَنِ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيرِ أَحَادِيثَ وَقَدْرُ وِي عَن أَبْن عَيْيَنَةَ عَن إِبْرَاهِيم بْن نُحَمَّد بْنِ الْنُنْتَشِر بَحُورُ وَايَة هُؤُلاً بُورُوكَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاة الْعيدين بِقَافَ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِي مِ مِرْثِ اسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّ ثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالكُ بِنُ أَنْسَ عَنْ ضَمْرَةَ بِنِسَعِيد الْمَازِيِّي عَنْ عُبِيد الله بن عَبْد الله بن عُتَبَة أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبًا وَاقد الَّالْثِيُّ مَا كَانَ رَسُولُ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِه في الفطر وَ الْأَضْحِي قَالَ كَانَ يُقْرَأُ بِقَافِ وَالْقُرْآنِ الْجَيدِ وَأَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَر ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَي الْهَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَعِيحٌ مِرْثِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيِينَةَ عَنْ ضَمْرَةً بن سَعِيد مِذَا الْاسْنَاد بَحُوهُ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى وَأَبُو وَاقد الَّذِي اسْمَهُ الْحَرِثُ بِنْ عَوْف الله عَرْو مَاجَاء في التَّكْبير في الْعيدَيْن · مَرْشُ مُسْلَم بُنُ عَمْرُو الْعيدَيْن ، مَرْشُ مُسْلَم بُنُ عَمْرُو

فترجح السنة برواية الثقات على البدعة أولى وقد وقعت رواية عن ابن نافع عن ما لك أول من قدم الخطبة على الصلاة فى العيد عثمان وهى باطلة مدسوسة فلا تلتفتوا اليها وقد بينا من رواية الثقات الحفاظ العلماء ما يغنى عن ذلك كله

أَبُوعُمَرَ الْحَذَّاءُ اللَّدِينِي حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ عَنْ كَثيرِ بْنِ عَبْدُ الله بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ عَنْ كَثيرِ بْنِ عَبْدُ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَالَيهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ فِي الْعَيدَيْنِ فَي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقَرَاءَةِ وَفِي الآخرة خَمْسًا قَبْلَ الْقَرَاءَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقَرَاءَةِ وَفِي الآخرة خَمْسًا قَبْلَ الْقَرَاءَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَ الْبَنِ عُمْرَ وَ عَبْدَ الله بْن عَمْرو

في هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاشْمُهُ عَمْرُو اَنُ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ وَالْعَمَلُ في هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاشْمُهُ عَمْرُو اَنُ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ وَالْعَمَلُ فِي هٰذَا عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ وَهُوَ قَوْلُ وَهُوَ قَوْلُ وَهُوَ قَوْلُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُدَينَة فَوَ هٰذَه الصَّلَاة وَهُو قَوْلُ وَهُو قَوْلُ وَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّافِعِيْ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَرُوىَ عَنْ أَيْ هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّحَقُ وَ السَّحَقُ وَرُوىَ عَنْ عَبْدَ اللهُ أَن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ في التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ تَسْعُ تَكْمِيرَاتِ في الرَّكُعَة الثَّانِيَة يَبْدَأُ بِالْقَرَاءَة وَفِي الرَّكُعَة الثَّانِيَة يَبْدَأُ بِالْقَرَاءَة مُّمَّ الْمُواءَة وَفِي الرَّكُعَة الثَّانِيَة يَبْدَأُ بِالْقَرَاءَة وَفِي الرَّكُعَة الثَّانِيَة يَبْدَأُ بِالْقَرَاءَة وَفِي الرَّكُعَة الثَّانِيَة يَبْدَأُ بِالْقَرَاءَة مُنْ اللهُ اللهُ الْمُواءَة وَفِي الرَّكُعَة الثَّانِيَة يَبْدَأُ بِالْقَرَاءَة مُّمَّا

فصح وذكر أبو عيسى حديث عمرو ابن عوف أن النبى عليه السلام كبر فى الأولى سبعاقبل القراءة وفى القراءة وذكر قول عائشة وأبو دريرة الأولى سبعاقبل القراءة وفى الثانية خمسا قبل القراءة وذكر قول عائشة وأبو دريرة عرب ابن مسعود أنه يكبر فى الأولى خمسا و فى الثانية أربعا بعد القراءة وبه قال أبو سفيان وخرج أبو داود حديث عائشة مثل رواية ابن عمر وابن عوف وزاد أبو داود عن عمروابن شعيب كقول ابن مسعود ولولا أن أمور عوف وزاد أبو داود عن عمروابن شعيب كقول ابن مسعود ولولا أن أمور

يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَع تَكْبِيرَة الْرُكُوعِ وَقَدْ رُوكَى عَنْ غَيْرِ وَاحدَمَنْ أَحْجَابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْلهَ عَلَيْهِ وَبَهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبُودُ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيِّ قَالَ أَنْبَانًا شُعْبَةُ عَنْ عَدَى بِن ثَابِتِ قَالَ عَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيِّ قَالَ أَنْبَانًا شُعْبَةُ عَنْ عَدَى بِن ثَابِتِ قَالَ عَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيِّ قَالَ أَنْبَانًا شُعْبَةُ عَنْ عَدَى بِن ثَابِتِ قَالَ عَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيِّ قَالَ أَنْبَانًا شُعْبَةُ عَنْ عَدَى بِن ثَابِتِ قَالَ سَعِيدَ سَعِيدَ بْنَ جُبِيرٍ يُحَدِّ عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ عَدَى الله وَسَلَي مَا الله عَنْ عَدَى الله عَنْ عَدَى الله عَنْ عَدَى الله عَلَيْهِ وَسَلَي الله عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيد

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ

العيد مغيرة بالمدينة لقلت لكم أن قولمالك أصح للثقة بعمل أهل المدينة وأما الآن فليس في ذلك حد

#### النافلة في المصلي

سعيد بن جبير عن ابن عباس وأبو بكر حفص بن عمرو بن سعد بن أبى وقاص عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل العيد ولابعدها وقد روى طائفة من أهل العلم من أصحاب النبي صدلى الله عليه وسلم وغيرهم الصلاة قبل العيدين وبعدها والقول الأول أصح قال الامام القاضى أبو بكر رضى الله عنه التنفل فى المصلى لو كان مفعولا لكان منقولا وانما رأى من رأى جواز الصلاة لأنه وقت مطلق للصلاة وانما تركه من تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى فقد اهتدى

عند بعض أهل العلم من أضحاب النّبي صلى الله عليه وسلم وعَيرهم وبه يقُولُ الشَّافعي وَ أَحْمُدُ وَ اسْحَاقُ وَقَدْ رَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعُلْمِ الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةً الْعِيدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَيْرهم وَ الْقَوْلُ الْأَوْلُ الْآوْلُ الْمَا مَنْ أَبُو عَمَّارِ الْخَسَيْنِ بْنُ حُرَيْث حَدَّتَنَا وَكَيْمُ وَالْقَوْلُ الْأَوْلُ الْآوْلُ الله الْبُجَلِيّ عَنْ أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنِ بْنُ حُرَيْث حَدَّتَنَا وَكَيْمُ عَنْ أَبِن عَبْد الله البُجَلِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ حَفْص وَهُو ابْنُ عُمر بْنِ عَنْ أَبَانِ ابْنِ عَبْد الله البُجلِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ حَفْص وَهُو ابْنُ عَمر بَن سَعْد بْنَ أَبِي وَقَاصَ عَنِ ابْنِ عُمر أَنّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَعَلَه وَسَلّمَ فَعَلَه وَسَلّمَ فَعَلَه وَسَلّمَ فَعَلَهُ وَاللّهَ فَعَلّمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَعَلَهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَعَلَهُ وَسَلّمَ وَاللّه فَعَلَهُ و عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَعَلَهُ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَسُلْ فَعَلَهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَس

﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ

خروج النساء في العيدين

(ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت احداهن ان لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أختها من جلباب قال الامام القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه استوفى أبو عيسى هذا الباب سندا وفقها وذكر ماقال العلماء من أن النساء اليوم الايخرجن فان خرجن فني اطهار فهو مكروه الابتداء لما أحدث النساء جائن أن يسألن ذلك في غير زينة

 الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله العيد في طَريق وَرَجُوعه من آخَرَ صَرِينَ عَبْدُ ٱلْأَعْلَى بْنُ وَاصل ٱلـكُوفيُّ وَأَبُو زِرْعَةَ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَدُّد بنُ الصَّلْت عَنْ فُلَيْح بن سُلَيْأَنَ عَنْ سَعِيدبن الْخُرِثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ ألعيد في طَريق رَجَعَ في غَيْرِه قالَ وَفي الْبَابِعَنْ عَبْدالله الله الله عَمْرَ وَأَبِي رَافع ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى أَبُو مُعَيْلَةً وَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدُ هَذَا الْحَديثَ عَنْ فُلِيْحِ بْنِ سَلَيْآنَ عَنْ سَعيد بْن الْحُرِثُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ وَقَد اسْتَحَبْ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ للْأَمَامِ إِذَا خَرَجَ فِي طَرِيقِ أَنْ يَرْجَعَ فِي غَيْرِهِ اتِّبَاعًا لَهَٰذَا الْخَديثِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِي وَحَديثُ جَابِر كَأَنَّهُ أُصَحَّ

#### مخالفة الطريق

ذكر أبو عيسى حديث سعد بن الحارث عن أبى هريرة رضى الله عنه ﴿ كَانَ النَّهِ صَلَّى اللّه عليه وسلم اذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره ﴾ ثم قال راوى هذا الحديث أبو تميلة ويونس عن فليح عن سعد بن جابر وعجبت من اخراج البخارى له مع الاضطراب الذى فيه (الفقه) قوله فيه كان دليل على التمادى وذلك مستحب عند من علمته من أهل العلم وقد ذكر نافيه وجوها كثيرة

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُورِ مِرْ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنَ السَّالَ اللَّهِ الْحَرَادِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْد الله الله الله الله الله عَنْ عَبْد الله الله الله الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى وَانْسَ

الأكل يوم الفطر قبل الخروج

قال القاضى الامام أبو بكربن العربى رضى المتعنه خرج أبو عيسى حديث بريدة ان النبى عليه النبي عليه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى و ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و الاثواب بن عتبة وحديث أنس تمرات وقال حديث بريدة غريب لأنه لم يروه الاثواب بن عتبة وحديث أنس خرجه البخارى وانما كان يأكل قبل الصلاة يوم الفطر ليحقق فى اليوم اسمه و كان يؤخره فى الأضحى ليأكل من قربانه كما لميرض البخارى حديث ثواب أدخل حديث أنس والبراء فى شأن النسك قبل الصلاة قال البراء بن عازب خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يوم الأضحى فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة ومن نسك قبل الصلاة فانه لانسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء انى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم و يوم أكل وشرب وذكر هنة من جيرانه وأحببت أن يوم يشتهى فيه اللحم و يوم أكل وشرب وذكر هنة من جيرانه وأحببت أن شاة لحم وذكر الحديث فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة ولا فعله و لاأمر به و لا تعرض اشيء منه لأن اليوم أكل كله كالذي قبله بخلاف ولا فعله و لاأمر به و لا تعرض اشيء منه لأن اليوم أكل كله كالذي قبله بخلاف يوم الفطر والله أعلم وقوله وذكر هنة من جيرانه يعنى حاجة و كان أراد أن

﴿ فَالَا اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ قَالَ الْمُعَلِّنَاتُي هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

يعجل لهم الشبع كتعجيل الاعطاء لهم يوم الفطر فاعلمه النبي صلى الله عليه و سلم أن حال النسكين مختلف وبين له السنة في كل واحد منهما

اجتماع العيد والجمعه

قال القاضى الامام أبو بكر رضى الله عنه لم يذكر فيه أبو عيسى شيئا حديث زيد بن أرقم روى النسائى عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة وقد أسقط الجمعة كما روى مالك فى الموطأ من قول عثمان مع أهل العوالى وقدم الخطبة الإنها كانت عن صلاة الجمعة وكانت على سنتها تقديم الخطبة والله أعلم وقد روى أبو داود حديثا عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فهن شاء أجزأه من الجمعة عليه وسلم قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فهن شاء أجزأه من الجمعة

### ابواب الســـفر

﴿ بِالْحَمْ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَ بِنُ سُلَيْم عَن عُبَيْد الله عَن عُبِيد الله عَن عُبيد الله عَن عُبيد الله عَن عُبيد الله عَن عَمر وَعَلَيْ وَالْعَصْر وَلْعَتَيْن رَكْعَتَيْن لاَيُصَلُّونَ قَبلُهَا وَلا الله عَن عُمر وَعَلِي وَ النَّهِ عَن الله عَن عُمر وَعَلِي وَ الْبَابِ عَن عُمر وَعَلِي وَ الْبَابِ عَن عُمر وَعَلِي وَ النَّهِ وَالْسَلَم وَ اللَّهِ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْ وَ الْبَابِ عَن عُمر وَعَلِي وَ النَّهِ وَ الْبَابِ وَعُمْ الله الله عَمْ وَعَلَيْ وَ الْبَابِ عَنْ عُمْر وَعَلِي وَ الْبَابِ وَالْسَلُونَ وَالْسَلُونَ وَالْسَلُونَ وَالْسَلُونَ وَعَالَشَةً وَنُ الْبَابِ عَنْ عُمْرَ وَعَلِي وَ الْبَاسِ وَ أَنس وَعَمْرَ الله الله عُمْرَ وَعَلِي وَ الْبَابِ عَنْ عُمْر وَعَلِي وَ الْنِ عَبَاسِ وَ أَنس وَعَمْرَ انَ ابْن حُصَيْن وَعَائشَة وَاللَّهُ الله عَمْر وَعَلِي وَ الْبَابِ عَنْ عُمْر وَعَلِي وَ الْنِ عَبّاسِ وَ أَنسَ وَعَمْرَ انَ الله عَنْ عُمْر وَعَلِي وَ الْبَافِ الله عَلْمَالُهُ الله عَنْ عُمْر وَعَلِي وَ الْنِ عَبّاسِ وَ أَنسَ وَعْرَانَ الله عَنْ عُمْر وَعَلِي وَ الْبَافِ اللَّهُ عَلَيْ وَ الْبَافِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَيْ وَ الْبَافِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وانا مجمعون وذكر حديث زيد بن أرقم أيضا وليس فيها ترك الامام الجمعة كافعل ابن الزبير وانما فيها الرخصة لمن كان ذا منزل قضى وبينهما بون كبير بيانه في مسائل الخلاف

#### كتاب صلاة ألسفر

روى عروة عن عائشة قال ﴿ أول مافرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قال الزهرى فقلت لعروة فما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان ﴾ و روى مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب قول الله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة إن خفتم ) وقد آمنا فقال عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قال عروة سألت عائشة رضى الله تعالى عنها عن اتمامها في السفر فقالت يابن أختى ذلك لا يشق على وكان ابن مسعود

﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ اللّهِ عَمْرَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبُ لاَنْعُوفَهُ اللّهُ مَنْ حَدِيثَ عَنِي بْنَ سَلَيْم مَثْلَ هَذَا قَالَ مُمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ وَقَدْ رُوىَ هَذَا اللّهُ بْنَ عُمْرَ عَنْ رَجُل مِنْ آلِ سُرَاقَةَ عَنْ عَبْدَاللّهُ بْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ بْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ بْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ عَنْ عَطِيَّةً الْعَوْقِي عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلُ الصَّلَاةَ وَبَعْدَهَا وَقَدْ صَحَّ عَنِ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلُ الصَّلَاةَ وَبَعْدَهَا وَقَدْ صَحَّ عَنِ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَ أَبُوبَكُرُ وَعُمْرُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَ أَبُوبَكُرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَ أَبُوبَكُرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَ أَبُوبَكُمْ وَعُرْهُ وَقُدْ رُوىَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ وَعُمْرُ السَّفَرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكُثَرَ اللّهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أُونَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهُمْ وَقُدْ رُوىَ عَنْ النّيْ صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ وَقُدْ رُوىَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ وَالْمَعُلُ عَلَى هَارُونِي عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلْيه وَسَلّمَ وَعُرْهُ وَي عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ وَعَيْرِهُمْ وَقُدْ رُونَى عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ وَعَنْ عَانِسَةً وَسَلّمَ السَّمُ وَالْمَالَ عَلَى هَالسَّهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَنْ النّبِي عَلَى السَّهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلْمُ السَّهُ وَالْعَمْلُ عَلَى وَعَمْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ السَّهُ وَالْمَالَ عَلَى عَلْهُ وَلَهُ وَلَوْ الْمَالِمُ وَعُولُ وَلَوْ الْعَمْلُ عَلَى السَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُ عَلَى السَّهُ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ السَّهُ اللّهُ عَلَيه وَلَوْ السَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى عَلْمَ السَّمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ الْمَالَعُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ الْعَلَ

لايتم في السفر ويقول الخلاف شر · حديث عن ابن عمر سافرت ، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها لا بممتها (الاسناد) روى البخاري أن عثمان ابن عفان صلى بمني أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله ابن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمني ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان ومع أبي بكر ركعتين ورجع الى الله في قال الناس الما أتم عثمان لأن أعرابيا صلى معه ركعتين ورجع الى بلده وهو يظن أن الصلاة ركعتان فلم يزل يصليها كذلك فلما بلغ عثمان ما فعل أتم الصلاة خافة أن يتأو لها الجاهل ركعتين فان قيل لم غير عثمان السنة بجهالة جاهل الصلاة خافة أن يتأو لها الجاهل ركعتين فان قيل لم غير عثمان السنة بجهالة جاهل

وَأَصْحَابِهِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ الَّا أَنَّ الشَّافِعِي يَقُولُ التَّقْصِيرُ رُخْصَةً فِي السَّفَرِ فَانْ أَتَمَّ الصَّلاة أَجْزَا عَنهُ مِرَثُنَ أَحْمَدُ بَنُ مَنِعِ حَدَّنَا هُمَّنُمْ أَخْبَرَنَا عَلَى السَّفَرِ قَالَ اللَّهُ عَمْراً الْهُ عَمْراً اللَّهُ عَمْراً اللَّهُ عَمْراً اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُن وَعَدِينَ عَن صَلاة المُسَافِر فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْراً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْراً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَكَعَيْنِ وَمَعَ عُمْراً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَعَمْ عُمْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْراً فَصَلَّى رَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

وهلا علمه وأبقاها قلنا لأنه رأى أن القصر رخصة لاعزيمة وصدقة لاحقا فان شاء قبلها وان شاء فعل الأصل فلما كان على الأصل وخاف على الناس التغيير عاد الى الاصل وليس فى ترك الرخصة والاخذ بالعزيمة مصان وقد فعلته عائشة رضى الله تعالى عنها ومع أرب الدارقطنى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر والصحيح أن القصر رخصة وانما كان يتم عثمان بمنى فى مجتمع الخلق وأما فى سفره فانه كان يقصر . فى مسلم عن ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم بزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى فلم يزد على ركعتين حتى فلم يزد على ركعتين حتى فلم يزد على ركعتين حتى

قبضه الله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وما روى من أنه تأهل بمكة باطل فان قيل فقد قال ابن عباس ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة كما روت عائشة رضي الله عنها قلنا انما معنى حديث عائشــة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين لمن شاء بدليل فعلها الأربع في السفر وقد روى الدارقطني وغيره عنها أنها قالت سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر وأتممت وصام وأفطرت فقال أحسنت وحديث ابن عباس سأذكره في صلاة الخوف إن شاء الله ﴿ مسألة ﴾ اختلف الناس في السفر الذي تقصر فيه الصلاة على ثلاثة أقوال الأول أنها تقصر في كل سفر من غير تفصيل طاعةأو معصية مباح أوقربة مكروه أومندوبقاله الأوزاعي والثورى الثاني لايجوز الافي سفر قربة قاله عطاء وابن مسعود واختاره أحمد بن حنبل في مشهور قوليه الثالث أنه لايجوز الافي مباح قاله مالك في المشهور من قوليه والشافعي قولا واحداً ومن أصحاب مالك من يجوز القصر في سفر المعصية وكره مالك القصر لمن خرج متصيدا للهوقال اللهعز وجل فاذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم فعلق القصر على كلسفر مباحوهو صلى الله عليه وسلم لم يتفق له سفر الا في حج أو عمرة أو جهاد وما كان ليسافر في طلب دنيا ولكن الله وسع على عباده من دينهم في دنياهم كما أمرهم أن يصرفوا من دنياهم في دينهم والحكم لله العلى الكبير و لايصح أن يدخل السفر المعصية تحت هذا القول لأن المعاصي لايتناولها في باب الثواب

## ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحٌ

﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الْمَدِينَةِ الْى مَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَنْ الْمَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الْمَدِينَةِ الْى مَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَجَابِ

أمر الله وانما يتناولها وعيده ونهيه وهذانفيس فتأهلوه وأماسفر اللهو فى الصيد فانه حرام غير مكروه إذ لايجوز مثل الحبوان لغير مأكلة أما ان كان أصيد لأكل واستريح فى مطاردته لم يضره ما أشرك من نيته فى ذكاته ولامنعه ذلك من رخصته والعجب بمن يقول أن القصر معلق على السفر من وجهين أحدهما أنه يخالف الحديث الصحيح فى أنها صدقة ومعونة والثانى أنه يرىأن الله قد شرع لقاطع الطريق معونة فيا هو بصدده من الحرام

#### تقصير الصلاة

يحيى بن اسحاق عن أنس بن مالك ﴿ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فصلى ركعتين قال قلت لأنس كم أقام في مكة قال عشر الله حسن صحيح عكر مة عن ابن عباس قال ﴿ سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر افصلى تسعة عشريو ما وكعتين ركعتين فال ابن عباس فاذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا ﴾ حسن صحيح والاسناد) اختلف الروايات في هذه المسألة اختلافا كثيرا أصله في الصحيح خمس أحاديث الأول عكر مة عن ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشريق عسر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا فاذا زدنا أتممنا خرجه البخارى الثاني فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا فاذا زدنا أتممنا خرجه البخاري الثاني

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنَّهُ أَقَامَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِه تَسْعَ عَشْرَةً عَشْرَةً عَبّاسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقَامَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِه تَسْعَ عَشْرَةً صَلَّيْنَا فَيَسْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

حدیث أنس خرجه مسلم وغیره کا تقدم الثالث روی حفص بن غیاث عن عاصم عن عکرمة عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه وسلم أقام بمکة سبع عشرة الرابع رواه الزهری عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه وسلم أقام حین فتح مکة خمسة عشر یقصر الصلاة حتی صارالی حنین من روایة محمد بن اسحاق عن الزهری الخامس روی عمران بن حصین أقنا مع النبی صلی الله علیه وسلم حین فتح مکة ثمان عشرة یصلی رکعتین (الفقه) اختلف الناس فی هذه المسألة علی ثلاثة عشر قو لا الاول من أقام ثلاثة أیام أثم الصلاة قاله ابن المسیب الثانی اقامة أربع قاله فقهاء الامصار وقال مالك هو أحسن ماسمع الثالث اثنا عشر یوما قاله ابن عمر الرابع ثلاثة عشر یوما قاله الأو زاعی الخامس أقام خمسة أیام قاله احمد السادس اقامة عشر قاله علی قاله الأو زاعی الخامس أقام خمسة أیام قاله احمد السادس اقامة عشر قاله علی ابن أبی طالب السابع والثامن والتاسع سبعة عشر ثمانیة عشر تسعة عشر علی

قَامًا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَة فَذَهَبُوا إِلَى تَوْقِيت خَمْسَ عَشْرَةً وَقَالُوا إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَة خَمْسَ عَشْرَة اتَّمَ الصَّلاة وقالَ الْأُوزَاعِيُّ إِذَا الْجَمْعَ عَلَى إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَة خَمْسَ عَشْرَة اتَّمَ الصَّلاة وقالَ الْاُوزَاعِيُّ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَة ثَنَتَى عَشْرَة أَتَم الصَّلاة وقالَ مَالكُ بْنُ انْسَ والشَّافِعيُّ وَاحْمَدُ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى اقَامَة أَرْبَعَة أَتَم الصَّلاة وقالَ مَالكُ بْنُ انْسَ والشَّافِعيُّ وَاحْمَدُ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى اقَامَة أَرْبَعَة أَتَم الصَّلاة وَأَمَّا اسْحَقُ فَرَأَى اقُوى الْمُذَاهِبِ فيه حَديثُ عَلَى اقَامَة أَرْبَعَة أَتُم الصَّلاة وَأَمَّا اسْحَقُ فَرَأَى اقُوى الْمُذَاهِبِ فيه حَديث

اختلاف الروايات المتقدمة العاشر خمسة عشر ليلة روى عن ابن عمر وأبي حنيفة وأهل الكوفة الحادي عشر من أجمع اقامة يوم وليلة أتم الصلاة قاله ربيعة الثاني عشر قال الحسن يقصر المسافر حتى يأتى مصرا من الامصار الثالث عشر ستة عشر يوما قاله الليث التنقيح هذه الاقوال منها ما أسند الى رواية صحيحة ومنها مايستند الى ضعيفة ومنها ما هو استنباط فاما الذى يستند الى رواية صحيحة فقد سطرنا الروايات الصحاح في ذلك وسنتكلم عليه ان شاء الله وأما الذي يستند الى رواية ضعيفة فلا يعول عليه وربما يتأوله الجواب عن الصحيحة وأما الذي عول على الاستنباط فيقول ففيه المسألة وبالله التوفيق ان الله شرع للمسافر ركعتين امارخصة أو عزيمة على ماتقدم والمسافر يكون مسافرا بوجهين أحدهما بنيته والثاني بفعله فلوتر كناالظاهر من الدليل والقياس لقلنا أنه لاتترخص الا وأنت ماش غير مقيم لكنا علمنا أن الترتيب في المناهل والموارد والبلاد التي تعرض عادة لما يحتاج اليه المسافر ولا تعده العرب ولا الفضلاء بذلك الرتب مقيما وانما سمته أنه على ظهر طريق فلما لم يكن بد من أن تعلق حال الاقامة بنية أو بفعل يتميز به المسافر من المقيم فاما النية فنيته متى نوى الاقامة كان مقيما في الحال وأما ان كان التربص مجهولا فهو مسافر أبدا لان النية لم توجد والفعل لم يحصل وأما ان كان التربص معلوما فهو الذي يحتاج الى النظر والبحث عنه في الشرع فوجدنا أن الله قد حرم على المهاجرين المقام أَنْ عَبَّاسَ قَالَ لَأَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَة تَسْعَ عَشْرَةَ أَثَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ مَالَمْ يَجْمَعُ اقَامَةً وَانْ أَتَى عَلَيْهِ سنُونَ مَرْثَنَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْول عَنْ عَكْرِمَةَ مَرْشَنَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْول عَنْ عَكْرِمَةَ

بمكة بعد هجرتهم وأذناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في إقامة ثلاث ليالى لما عسى أن يكون لهم من حاجة ووجدناالله عز وجل قدضر بلن حقت عليه الكلمة ونفذ فيه القول بالهلكة والاعدام من الدنيا يتمتع ثلاثة أيام الاتكون فدلناهذا على أن ثلاثة أيام في حد الاستيطان ولاطمئنان فجعلنا ذلك أصلا وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح أربع ذي الحجة وخرج رابع عشر من الشهر المذكور على قول أنس وعلى روايات ابن عباس وعمران يوم تاسع عشر هو مقصر في العشر أو أكثر وذلك لأنه لم يكن تاويا اقامة بمكة وانما كان ناظرا في الرحيل وأن الرجل المفرد اذا عزم علىالرحيلاليوم لايمكنه غدافكيف بأمير الجيش وأما الخلق والناظر في بلادهم فكانت اقامة النبي صلى الله عليه وسلم من غير عزيمة عليها وانما كان على أصل الرحيل فيقيم على ما يعرض حتى خلص له أمره ففصل الى المدينة على أصل طيبه فان قيل أَلْمُ يَدْخُلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ صَبَّحَ رَابِعَةً مِنْ ذَى الْحَجَّةَ وَقَدْ عَلْمُ أَنَّهُ لابدله أن يقيم على حجه الى اليوم الرابع عشر منها فكيف نص على قولكم قلنا أما هذا فسؤال ساقط جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة رابع ذى الحجة وخرج منها الى منى قبل اقامة أربعة أيام وخرج منها الى عرفةوعاد الى منى للرمى والافاضة الى البيت وهذا كله انتقال وليس باستقرار ولايقدر أحدأن يجمع من تفاريقه اقامة أربعة أيام فسقط السؤال ﴿ مسألة ﴾ قال الشافعي اذا قام فى بلد على تنجز حاجة ولم ينو الاقامة قصر الى ثمانية عشر يوما وهذا نظر الى صورة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فى احدى الروايات و لايشبه هذا طريقة الشافعي وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون وأقام سعد بن مالك بالشام شهرين وعبد الرحمن بن سمرة بكابل ستين وابن عمر باذر بيجان ستة أشهر ذكر لنا ذلك فحر الاسلام في الدرس

#### باب مایکون الرجل به مسافرا

قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه هذا باب لميذكره أبو عيسى وقد جهله قوم وعلمه آخرون فادخل فيه أبو داود حديث دحية بن خليفة أنه خرج من دمشق مرة من قرية الى قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أيام في رمضان فافطر وافطر معه ناس و كره آخرون أن يفطروا فلما رجع الى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أنى أراه ان قوما رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا شم قال عندذلك اللهم اقبضني اليك (الاسناد) فأما أحاديثه فخمسة الأول روى مسلم عن ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين الثاني روى جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط الى قرية على رأس شعبة عشر ميلا أو قال خرجت مع شرحبيل بن السمط الى قرية على رأس شعبة عشر ميلا أو

ثمانية عشر ميلا فصلي ركعتين فقلت له رايت ابن عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فقلت له افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل و كانتأرضا يقال لهادومين من حمص الثالث لاخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى الحليفة ركعتينالرابع روىالأئمة واللفظ للبخاري قال و كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة بردالخامس روى البخارى وغيره عن نافع عن ابن عمر لاتسافر المرأة ثلاثا الامع ذى محرم وحرجوا عنأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة (الفقه) اختلف الناس في القدر الذي يكون به الرجل مسافرا فقيل ثلاثة برد وقيل أربعة وقيل يوم وليلة وقيل يومانوقيل ثلاثة فانقيل فلم لايكونالرجلمسافرا بنفس خروجه من البلد فانه في العربية من سفر اذا كشف قلنا وان كان الاشتقاق مما ذكرتم لكن لا يكون عرفا في العربية الا ماأدركت فيه مشقة وتكلف له مؤنة و كانت فيه رحلة واقامة يرم تام لأن الاقل من الشيء انمايعرف بانفراده عن الشيء واذا اتفق له أن يخرج بكرة و يعودليلا لم يكن سفرا فاذا لميتفق له أن يعود فهو السفر التام الذي يبيت فيه عن أهله ضرورة وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة معناه يوم تام لابدفيهمن المبيت بغير القراروما روى ابن السمط ودحية لاحجة فيه لأنه قال رأيت الني صلى الله عليه وسلم يفعله ولم ير النبي صلى الله عليـه وسلم يخرج الى دومين قرية ولا الىقرية دحيةقط انمارأىالني صلى الله عليه وسلم يقصر بذى الحليفة وأنما كان له حجة لو رجع منها وأما وقد قصر وتقدم الى سفره فذلك لما كان بين يديه من النية فيما وراءها من المسير وهي مسألة خلاف قال الشافعي يقصر إذا خلف بنيان البلد وبه قال مالك في قول وقال أذا كأنت الجمعة في بلد لايقصر حتى يتجاوز مايلزمه فيه الجمعة والاول أصح لأن بانفصاله عن البلد صار مسافرا فليس في ذلك حـد ولا دليل على الحد الانفس الانفصال وإذا لم يكن التقدير عربية أو شريعة عسر فيه طريق المعنى ألا ترى الى اضطراب

﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ السّفُورَ قَبْلَ السَّفُورَ قَبْلَ السَّفُورَ قَبْلُ السَّفُورَ قَبْلَ السَّفُورَ قَبْلُ السَّفُورَ قَبْلُ السَّفُورَ قَبْلُ السَّفُورَ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنِ السَّفُورَ عَنْهُ السَّفُورَ قَبْلُ السَّفُورَ عَنْهُ السَّفُورَ عَنْهُ عَنِ السَّفُورَ عَنْهُ السَّفُو وَاللّمَ عَنِ السَّفُورَ عَنْهُ السَّفُورَ عَنْهُ السَّفُورَ عَنْهُ السَّفُورَ عَنْ السَّفُورَ عَنْهُ السَّفُورَ عَنْ السَّمُ السَّفُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ السَّفُو عَنْ السَّفُورَ عَنْ الْسُونَ عَنْ السَّفُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَنِ السَّفُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ السَّفُولُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَنَا اللّمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَالسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ ول

المالكية في هذه المسألة في العتبية يقصر في خمسة وأربعين ميلا وفي المبسوط في أربعين وقال أيضا في العتبية في ستة وثلاثين ميلا وفي الموطأ في أربع فراسخ وهذا كله تحكم على التفصيل الذي نبهنا عليه وهذا مالك على جلالة قدره يقول في يوم وفي قول يومان ويمكن الجمع بينهما فان اليوم التام الجاد يومان في العادة والرفق ولما لم يكن في ذلك معنى يعول عليه لجأنا الى فعل ابن عمر لعظيم اقتدائه وكثرة تحريه

باب التطوع في السفر

﴿ أبو بسرة الغفارى عن البراء بن عازب قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر شهرا فما رأيته ترك الركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر ﴾ حديث ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم

أَنْهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ الْحُتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ بعْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَبَهُ يَقُولُ أَحْدُ وَاسْحَقُ وَلَمْ تَرَ طَائَفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلاَ فَي يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَلَمْ تَرَ طَائَفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَة وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي بَعْدَهَا وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَة وَمَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فَلَكَ فَصْلَ كَشِيرٌ وَهُو قَوْلُ أَثْكَثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَغْتَارُونَ التَّطُوعُ فِي السَّفَرِ فَي السَّفَرِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقُلْمِرَ فِي السَّفَرِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَسَلَمَ وَالسَّهُ السَّهُ وَالسَّهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَالسَّهُ وَسَلَمَ السَّهُ وَسَلَمَ الشَّهُ وَسَلَمَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ الشَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِولَ وَلَوْلُ السَّهُ السَّهُ الْمُلْولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالسَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَلُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَمُ الْمُؤْمِ وَالْمَلَامُ السَّهُ السَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ السَلَمُ السَّهُ السَّهُ السَلَمُ السَّهُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السُلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَ

قَالَ اللهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْ الَّي لَيْلَ عَنْ عَطَيَّةً وَنَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ . مَرْشُ عُمَدُ بنُ عُبَيْدُ الْخُارِبِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ هَاشِمٍ وَنَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ . مَرْشُ عُمَدُ بنُ عُبَيْدُ الْخُارِبِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ هَاشِمٍ

فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين (الاسناد) قال فى حديث البراء أنه غريب وقال فى حديث الججاج عن عطية عن ابن عمر حسن وفى بعض الروايات صحيح وقال عن البخارى أنه قال ماروى ابن أبى ليلى حديثا أعجبه الى من هذا قال القاصى أبو بكربن العربى رضى الله عنه ترك أبو عيسى الاحاديث الصحاح فى هذا الباب حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صحبت النبى صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم أره يسبح ولقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة وفى رواية عن حفص عنه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كان لايزيد فى

عن أبن أبي ليلى عن عطية وَنافع عن أبن عُمَر قَالَ صليتُ مَعَ النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي الْحَضر الظَّهْر أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن وَالسَّفَر وَالسَّفَر وَالشَّفْر وَالسَّفَر وَالْمَار وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ سَمِعْتُ مُحَدَّدًا يَقُولُ مَارَوَى أَبْنُ أَبِي لَيْلَى حَديثًا أَعْجَبَ إِلَى مَنْ هَذَا

﴿ السَّنَ فَتَدْبَةُ بِنُ سَعِد عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ هُوَ عَامِرُ السَّفَيْلِ هُوَ عَامِرُ السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ عَنْ أَبِي السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ هُوَ عَامِرُ السَّفِيْلِ السَّفِي السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ السَّفِيلِ الس

السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وقد روى عن ابن عمر أنه قال لو كنت مسبحالاً تممت صلاتى فى هذا الحديث بعينه (الفقه) أجمع الناسعلى أن النافلة فى السفر جائزة فانها موقوفة على اختيار العبد ونظره لنفسه ولم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تنفل فى السفر نهارا فى مسيره قد تقدم حديث البراء وهو مجهول والله أعلم

باب جمع الصلاتين فيه ذكر حديث معاذ المشهور في الجمع عند حد السير ﴿ عن قتيبة عن

أَنْ وَاثَلَةَ عَنْ مُعَاذَ بْن جَبَلِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ في غَزْوَة تَبُوك إِذَا أُرْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أُخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْر وَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَاذَا أُرْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ الَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ اذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمُغْرِبِ أُخَّرَ الْمُغْرِبُ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْعَشَاء وَاذَا اُرْتَحَلَ بَعْدَ الْمُغْرِبِ عَجَّلَ الْعَشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمُغُرِبِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَبْنُ عَمْرَ وَأَنْسَ وَعَبْدُ ٱلله أَبْنِ عَمْرُ وَوَعَائَشَهُ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَسَامَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَي وَالصَّحِيحُ عَن أَسَامَةَ وَرَوَى عَلَى بُنُ الْمَديني عَن أَحْمَد أَبْنِ حَنْبَلِ عَنْ قَتْيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مُعَاذِ حَدَيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرُّدَ بِهِ قُتَيْبَةَ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ غَيْرَهُ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ عَنْ

الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ وذكر بعده حديث ابن عمر أنه استغيث على أهله فجد به السير فاخر المغرب فجمعها الى العشاء (الاسناد) حديث معاذ هذا علله البخارى وقد رواه أحمد بن حنبل عن قتيبة قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه وهو أطول سند بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا المبارك أخبرنا أبو يعلى أخبرنا أبوعلى أخبرنا أحمد أخبرنا محمد أخبرنا عبد الصمد بن سليمان أحبرنا زكريا اللؤلؤى أخبرنا أبو بكر الاعين أخبرنا على بن المديني أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن

يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الطُّفْيَلِ عَنْ مُعاذ حَديثٌ غَريب وَالْمَعْرُوفُ عند أهلُ العلم حَديثُ مُعَاذ من حَديث أَبي الزُّبير عَن أَبي الطُّفيل عَن مُعَاذ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَمَعَ فَي غَزْوَة تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وبَين الْمَغْرِب وَ الْعَشَاء رَوَ أُه قُرَّة بْنُ خَالد وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالكُ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ الْمُـكِّلِيِّ وَبَهِٰذَا الْحَديث يَقُولُ الشَّافعيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ يَقُولُونَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتِينِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْت أَحدهما مَرْثُنَ هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ حَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلِّمَانَ عَن عَبِيد الله مِن عُمْر عَن نَافِعِ عَنِ أَنِي عُمْرَ أَنَّهُ اسْتُغِيثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَجُدٌّ بِهِ السَّيْرُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِب حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجُمَّعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَأَنَ يَفْعَلُ ذَلْكَ اذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ قال أبو داود وأبو عبد الله يشبه أن يكون هذا الكلام حديث معاذ من تفسير الليث وقال عن أبى داود اللؤلؤى ليس فى تقديم الوقت حديث قائم ولم يحدث بهذا الا قتيبة وقد رواه المفضل بن فضالة أيضا عن الليث وأنكره أبو داود وحديث ابن عباس فى الباب صحيح كان اذا زالت الشمس وهو فى منزله جمع بين الظهر والعصر فى الزوال واذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها و بين العصر فى وقت العصر وليس له علة (الفقه) اختلف الناس فى الجمع فى السفر على خمسة أقوال (الأول)

﴿ قَالَ المُوعِيْنَيِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ، مَرْثُنِ عَبْدُ الصَّمَد بْنُ اللَّوْلُو يَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْاعْيَنُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ اللَّوْلُو يَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْاعْيَنُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ اللَّوْلُو يَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْاعْيَنُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ اللَّوْلُو يَ حَدَّثَنَا أَعُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا أَعُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بِهٰذَا يَعْنِي حَدِيثَ مُعَاذِ

لا يجوز بحال قاله أبو حنيفة (الثاني) يجوز كما يجوز القصر قاله الشافعي (الثالث) يجوزاذا جد به السير قاله مالك ( الرابع ) يجوزاذا أراد قطع الطريق قاله ابن حبيب (الخامس) أنه مكروه قاله مالك في رواية المصريين عنه وأما أبوحنيفة فتعلق بأن الأوقات ثبتت ضرورة فلا تترك بالظن لاسما وفي الصحيح عن ابن مسعود ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلاة لغير وقتها الا المغرب والصبح بالمزدلفة فانهأخر المغرب حتى جمعها مع العشاء وصلى الصبح قبل الفجر بها للاشتغال بالنقل اذا جد به السير فحديث أنس خرجه الصحيحان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر الى وقت العصرثم نزل فجمع بينهماوان زاغت الشمس قبلأن يرتحل صلى الظهر ثم ركبو زاد مسلماذا عجل به السير أخر الظهر الىأول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق فعلق الحكم بالجد في السير وأما من قال انه مكروه فلاجل تعارض الأدلة كان تركه أو لي وأماقول ابن حبيب اذا أراد قطع الطريق فهو قول الشافعي لأن السفر بنفسه إنما هو لقطع الطريق والصحيح قول الشافعي على نحو مارواه أشهب وأن الجمع رخصة فانه اذا جاز طرح نصف الصلاة لضرورة السفر فمثله طرج الوقت أوأقل منه وأماقول أبي حنيفة ان الاوقات ثبتت قطعا فلاتترك بالظن فالجواب أن أطرافها ثبتت قطعا كالزوال بطلوع الفجر والشمس تغيب الشفق والشمس فاما تفصيل مابينها فيثبت بأخبار الآحاد باتفاق كما قلت في آخر وقت الظهر

﴿ لَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله الله الله عَنْ عَبَّد بْنَ عَمِي عَنْ عَلَّهُ الرَّوْهُ وَ عَنْ عَبَّد بْنِ عَمِيم عَنْ عَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقَى فَصَلَّى بِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقَى فَصَلَّى بِهِمْ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقَى فَصَلَّى بِهِمْ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَشْقَى وَاسْتَقْبَلَ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالقَرَاءَة فَيهِمَا وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَشْقَى وَاسْتَقْبَلَ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالقَرَاءَة فَيهِمَا وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَشْقَى وَاسْتَقْبَلَ اللهُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ

و آخر وقت العصر المختارين ومارواه أنس عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حال وصورة ومارواه ابن عباس حالوصورة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أفعاله بحسب اختلاف أحو اله والكل شرع ثابت بصورته والله المو فق للصواب صلاة الاستسقاء

(عباد بن تميم عن عمه عبدالله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداء و رفع يديه واستسق واستقبل القبلة لله حديث هشام بن إسحق بن عبدالله ابن أبي كنانة عن أبيه أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة الى ابن عباس أسأله عن استسقا وسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلى في العيد حديث يزيد بن عبد الله اليزني عن عير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقى مقنعا بكفيه يدعو حسنان صحيحان وسكت عن حديث عير (الاسناد) آبي مقنعا بكفيه يدعو حسنان صحيحان وسكت عن حديث عير (الاسناد) آبي اللحم اختلف الناس في اسمه كثيرا فقيل هو خلف أو عبد الله بن عبد الملك

﴿ قَلَ الْعَمْلُ عَنْدَ أَهُلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ وَإِسْحُقُ وَعَمْ عَبَاد بْنَ الْعَمْلُ عَنْدَ أَهُلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ وَإِسْحُقُ وَعَمْ عَبَاد بْنَ عَمِ هُوَ عَبْدُ اللهَ بْنَ كَنَابَهُ حَدَّثَنا حَاتِمُ الْمُ الْنَ المُعَيلَ عَنْ هَشَام بْنِ إِسْحَقَ هُو البُّن عَبْد الله بْن كَنَانَة عَنْ اليه قال أَنْ المُعيلَ عَنْ هَشَام بْنِ إِسْحَقَ هُو البُّن عَبْد الله بْن كَنَانَة عَنْ اليه قال أَنْ المُعيلَ عَنْ هَشَام أَن الله عَلَيْه وَسَلَم فَأَيْتَهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَم فَاتَيْتُهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَم فَاتَيْتُهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَم فَاتَيْتُهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم فَاتَيْتُهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم فَاتَيْتُهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَتَى الله عَلَيْه وَسَلَم فَاتَيْتُهُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم فَاتَيْتُهُ فَقَالَ انَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالتَّاتُ مُعْمَى الله عَلَيْه وَالتَّصَرُع وَالتَّكُنِيرِ وَصَلَى رَكُعَتَيْن عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَالتَّصَرُع وَالتَّكُنيرِ وَصَلَى رَكَعَتَيْن عَلَيْ الْمُعَلَى فَى الْعَيد

﴿ قَالَا بُوعَلِننَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ، مَرْثُنَ قَتَيْبَةُ حَدَّنَا اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْ اللَّهُ عَنْ مَرْدُ عَنْ عَبْدَالله الله عَنْ مَرْدُ عَنْ عَبْدَالله عَنْ عَمْدُ مَوْ لَكَ الله عَنْ عَبْدَالله عَنْ عَمْدُ مَوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمْدُ مَوْلَ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدًا بَكَفَيْهُ يَدْعُو وَسَلَّمَ عِنْدًا النَّذِيتِ يَسْتَسْقِي مُقْنَعًا بِكَفَيْهُ يَدْعُو

فقد استجيب لكم زاد سفيان بن عيينة وحول الشمال على اليمـين وفي رواية عن ابن عباس قلبرداءه وجعل يمينه عن يساره و يساره عن يمينه وصلى ركعتين كبر في الأولى سبعا وقرأ بسبح وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية و كبر خمس تكبيرات وفي رواية شعيب عرب الترمذي عن عبادة ودعا الله قائمــا وفي آخره فسقوا و زاد في حديث ابن عباس سفيان أيضا متوسلا وقال قتادة عن أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء الافي الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه (العربية) قوله متبذلا يريد في بذلته لم يجدد كسوة ولا استأنف لبسه كما يفعل في العيد متواضعا متضرعا متخشعا يريد عليه أثر التذال لله حال المذنب الخائف متوسلا يعنى بذلك كله الى الله فالوسيلة هو السبب الذي يحاول به المطلوب وقوله مقنعا يقال أقنع اذا رفع رأسـه وصوته ويديه في الدعاء وقيل أقنع اذا نصب رأسه لا يلتفت به اليه وقوله قحوط المطر يعني قلته وانقطاعه وزمان قاحط وعام قاحط قال ابن الأعرابي قحط المطروالأرض وأقحط الناس يعنى دخلوا في القحط (الفقه) في مسائل الأولى قوله خرج متبذلا يعني لم يتجمل كما يتجمل للعيد والحكمة فيه أن الرجل يخرج فى العيد بهيئته وقد قدم عمله ليفدبه على مولاه فيتجمل تجمل الوافدو المستسقى ى أنه معتوب فيخرج خروج الذليلالثانية الخروج للاستسقاء سنة والصلاة والخطبة وتحويل الرداء وقال أبو حنيفة بدعة وما قلناه أصح لأن النبيصلي الله ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ هَذَا الْخَديثِ عَنْ آبِي اللَّهُمِ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاحِدَ وَعُمَيْرٌ مَوْلَى لَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاحِدَ وَعُمَيْرٌ مَوْلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُول

عليه وسلم ثبت عنه فعله مرارا أما ان أبا حنيفة له تعلق بانه قد استسقى فى المسجد و لو كان سنة لما كان إلاببروز أبدا كالعيد قلنا استسقاؤه فى المسجد يحتمل أن يكون قبل خروجه وخطبته وصلاته ويحتمل أن يكون بعده فلا تترك السنة بالاحتمال و يحتمل أن يكون ذلك دعاء مطلقا فى المسجد فيكون هذا خروجا مطلقا للسنة الثانية قال أبو جعفر محمد بن على استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ليتحول القحط قال القاضى أبو بكر بن العرفى رضى الله عنه هذه امارة بينه و بين ربه لا على طريق الفال فان من شرط الفال أن لا يكون بقصد وانما قبل له حول رداءك فيتحول حالك فان قال لعل رداءه يلتقط فرده فكان ذلك اتفاقا فيه قلنا الراوى الشاهد للحال أعرف وقد قرنه بالصلاة والحطبة والدعاء فدل ذلك على أنه من السنة وهل جهل عظيم أن يفسر الفعل من لم يشاهده بخلاف تفسير شاهده المسألة الرابعة قوله واستقبل القبلة يريد الشروع فى الصلاة والا فليس فى الدعاء استقبال انما الساء قبلة الدعاء والكعبة قبلة الصلاة و يحتمل أن يكون الاستسقاء خص بالاستقبالين تاكيدا فيه الخامسة قوله ولم يخطب حطبتكم هذه لا حجة فيه بالاستقبالين تاكيدا فيه الخامسة قوله ولم يخطب حطبتكم هذه لا حجة فيه الاى حنيفة فى اسقاط الخطبة لأنه لم يقل بشيء من هذا الحديث فلا تعلق له

حَسَنْ صَحِيحٌ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي قَالَ تَصَلَّى صَلَاةُ الاستَّقَاء نَحُو صَلَاة الْعيدَيْنِ يَكَبِّرَ فِي الرَّكْعَة الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَة خَسَّا وَأَحْتَجَ بَحَديث الْعيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَة الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَة خَسًّا وَأَحْتَجَ بَحَديث ابْنَ عَبَّاسٍ وَرُويَ عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ أَنَّهُ قَالَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاة الْاستَسْقَاء كَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاة الْاستَسْقَاء كَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاة الْاستَسْقَاء كَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاة الْعيدَيْن

﴿ اللَّهُ مَاجَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ . مِرْشَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار

ببعضه وانما أشار ابن عباس بذلك الى عادة النبي صلى الله عليه وسلم فى أنه لم يكن أمره كله بتكلف ولا بتصنع وانماكان بحسب ما يقتضيه الحال وما يحضره من المقال . المسالة السادسة قوله وصلى كهياة صلاة العيد يعنى ركعتين وقوله كبر أمر تفردبه بعض الرواة عن ابن عباس بضعف طريقه و يحتمل أن يكون من تمام تفسير الراوى لصفة صلاة العيد المجملة فى سائر الطرق فلا يكون فيها حجة . السابعة حديث أبى داود فى الحروج بالمنبر ضعيف فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا أو لعله أراد وضعله شيء مرتفع و ربما تعلق مروان فى اتخاذه لهذا منبرا العيد والله أعلم . الثامنة قوله فى الحديث ان الله قد سقا كم بدعاء النملة دليل على أن البهائم لها عند الله رزق ولها فيه سؤال ولكنه يحتمل أن يكون ذلك على العموم والله أعلم . التاسعة قوله حتى يبدو بياض ابطيه كان هذا من جماله صلى الله عليه وسلم فان كل ابط أسود من سائر الناس الأنه مغموم مرواح مقفال وكان منه أبيض متأرجا عطراً

## صلاة الكسوف

طاوس عن ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في گسوف فقرأ ثم ركع

حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِّى ثَابِت عَنْ طَاوُس عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فَي كُسُوفِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ مَلَاثَ مَلَا الله فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ مَلَاثَ مَلَاثَ مَلَا الله فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ مَلَا الله فَي الله بَن عَمْرو وَالنَّعْمَان بْن بَشير وَالْمُغيرة بْن شُعْبَة وَأَبِي مَسْعُودواً أَبِي مَسْعُودواً أَبِي مَسْعُود وَأَبِي مَسْعُود وَأَشِي وَالْمُ عَنْ عَلَى وَعَلِي وَالله بَن عَمْرو وَالنَّعْمَان بْن بَشير وَالْمُغيرة بْن شُعْبَة وَأَبِي مَسْعُودواً أَبِي مُوسَى وَالْنُ مَسْعُود وَأَشَمَاء بَنْتَ أَبِي بَكُر الصِّدِيقِ وَابَن عَمْر وَ وَالنَّعْمَان بْن مَسْعُود وَأَسْمَاء بَنْتَ أَبِي بَكُر الصِّدِيقِ وَابْن مَسْعُود وَأَسْمَاء بَنْتَ أَبِي بَكُر الصِّدِيقِ وَابْن مَسْعُود وَأَسْمَاء بَنْتَ أَبِي بَكُر الصِّدِيقِ وَابْن عَمْر وَقِيصَة الْهَلَالِي وَجَابِ وَعَبْد الرَّحْن بْن سَمُرة وَأَبِي بَرُع بَن كَمْب

ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجد تين والآخرى مثلها حسن صحيح حديث عائشة وذكر الحديث الصحيح المشهور ركعتين في ركعة وركعتين في ركعة وأربع سجدات فيها (الاسناد) روى الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر رجلا وفي كيفية فعلها اختلاف في أصوله هاتان الروايتان التي ذكر أبوعيسي وفي الصحيح عن أبي بكرة واللفظ للبخاري انكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس وفي حديث المغيرة فيه يوم مات ابراهيم فقال النبي طوت أبراهيم وفيه من حديث ابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لاينكسفان وفي رواية لاينخسفان ملوت أحد و لالحياته زاد أبو بكرة ولكن الله يخوف بهما عباده ولكنهما قمن آيات الله فاذا رأيتموهما فصلوا وزاد المغيرة فادعوالله وفي وايه عالمة في فكبروا وتصدقوا وفي حديث أسماء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في فكبروا وتصدقوا وفي حديث أسماء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ هَ سَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فَي كُسُوفِ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ اللهُ عَلَيْهِ هَ سَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فَي كُسُوفِ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ فَي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَبِه يَقُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَبِه يَقُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَبِه يَقُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَي الْقَرَاءة فِي الْقَرَاءة فِي صَلّاة الْكُسُوفُ فَرَأًى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يُسرّ بِالْقَرَاءة فَهَا بِالنَّهَ الْعَلْمِ أَنْ يُسرّ بِالْقَرَاءة فَهَا اللّهُ الْعَلْمِ أَنْ يُسرّ بِالْقَرَاءة فَهَا بِالنَّهِ وَ صَلَاة الْعِيدُينِ فَهَا بِالنَّهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ أَنْ يُعْمَلُ وَالسّحَقُ يَرُونَ الْجَهْرَ فِيهَا وَقَالَ الشَّافِعِي وَالْحَدُينِ وَالْجُمْدَةُ وَبِه يَقُولُ مَالِكَ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ يَرُونَ الْجَهْرَ فِيهَا وَقَالَ الشَّافِعِي وَالْحَدِينِ وَالْجُمْدَةُ وَبِه يَقُولُ مَالْكَ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ يَرُونَ الْجَهْرَ فِيهَا وَقَالَ الشَّافِعِي وَالْمَالُولُ وَالْحَدُينِ وَالْجُمْدَةُ وَبِه يَقُولُ مَالْكَ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ يَرُونَ الْجَهْرَ فِيهَا وَقَالَ الشَّافِعِي وَالْمَالَاكُ وَالْحَمْدُ وَاسْحَقُ يَرُونَ الْجَهْرَ فَيهَا وَقَالَ الشَّافِعِي اللّهَ السَّافِعِي وَاللّهُ السَّافِعِي السَّعْمَ وَاللّهُ وَيُعْتَمَا وَقَالَ الشَّافِعِي اللّهُ وَالْمَالَعُولُ السَّافِعِي اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْتَى اللّهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ وَالْمَالَعُلُولُ السَّافِعِي اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَيُعْلَقُولُ السَّافِقُ اللّهُ وَالْمُعَلِّ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ السَّافِقُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ السَّالِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَّلْعُولُ اللّهُ وَالْمَالِلْهُ وَاللّهُ السَّلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِلْ فَاللّهُ وَالْمُولُ السَّلْمُ اللّهُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ السّلَالُهُ اللّهُ اللّهُ

كسوف الشمس وكل ذلك في الصحيح من لفظ البخاري. أبو عبد الرحمن أخبرنا هلال بن بشر أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالصمد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن عمر حدثه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وقاموا الذين معه فقام قياماً فأطال القيام ثم ركع فأطال الركه ع ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فاطال الجلوس ثم سجد فاطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ماصنع في الاولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فيعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية و يبكى و يقول لم تعدني هذا وأنا فيهم ونحن الثانية و يبكى و يقول لم تعدني هذا وأنا فيهم لم تعدني هذا وأنا فيهم ونحن نستغفرك ثم رفع رأسه وانجلت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نظم الناس فحمد الله وأثني عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله فاذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا الىذكر الله والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو سقطت يدى لتعاطيت من قطو فها ولقد أدنيت

لَا يَجْهَرُ فَيها وَقَدْ صَحْ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلْتَا الرَّوايَتَيْن صَحَّ عَنْه أَنّهُ صَلَّى الرَّهَ عَنْه أَنّهُ صَلَّى اللّهِ عَنْه أَنّهُ صَلَّى اللّهِ عَنْه أَنّهُ صَلَّى اللّهُ العلم جَائز عَلَى قَدْرِ الْكُسُوفِ الْعَلْم جَائز عَلَى قَدْرِ الْكُسُوفِ الْعَلْم جَائز عَلَى قَدْرِ الْكُسُوفِ الْعَلْم جَائز عَلَى قَدْرِ الْكُسُوفِ الْعَلَم اللّهُ الْعَلَم عَامَة فَى أَرْبَعِ سَجَدَات وَأَطَالَ الْقَرَاءَة الْقَرَاءَة فَهُو جَائز وَ الْ صَلَّى اللّهُ الْعَلَم عَلَيْهِ الْكُسُوفِ فَى جَمَاعَة فَى كُسُوفِ فَهُ وَجَائز وَيَرَوْنَ أَصَالًا أَنْ تُصَلَّى صَلَاةً الْكُسُوفِ فِي جَمَاعَة فِي كُسُوفِ فَي جَمَاعَة فِي كُسُوفِ فَهُ وَجَائِز وَيرَوْنَ أَصَحَابُنَا أَنْ تُصَلَّى صَلَاةً الْكُسُوفِ فِي جَمَاعَة فِي كُسُوفِ فَي جَمَاعَة فِي كُسُوفِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

النار منى حتى جعلت أنفخها خشية أن تغشيكم حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تاكل من خشاش الأرض فلاهي أطعمتها ولاهي سقتها حتى ماتت ولقدراً يتها تنهشها اذا أقبلت واذا ولت تنهش اليتها حتى رأيت فيها صاحب السائبتين أخابني الدعداع يدفع بعصا ذات شعبتين في النارحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئاً على محجنه في النار يقول إنما سرق المحجن وذكر هذا الحديث بعدذلك بسند آخر وقال فيه ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها اخابني دعداع سارق الحجيج (العربية) خسف النير ذهاب نوره وخسف الارض ذهابه الى أسفل والكسوف التغير و يقال كسف وحسف في الشمس والقمر جميعا وقد بوب البخاري عليه ردا على ابن الزبير وقوله انجلت يريد ظهرت ومنه الامر الجلى أي البخاري عليه ردا على ابن الزبير وقوله انجلت يريد ظهرت ومنه الامر الجلى أي النظاهر (الاصول) كسوف الشمس والقمر أمر يخلقه الله خلاف العادة لما يشاء من معنى فتكون آية وقالت طائفة هو أمر معقول من جهة الحساب فاما كسوف الشمس فان القمر يحول بينها و بين النظر وأما كسوف القمر فان القمر يحول بينها و بين النظر وأما كسوف القمر فان الشمس تخلع نورها عليه فاذا وقع في ظل الارض لم يكن له نور و بحسب

الشَّمْس وَ الْقَمَر مِرَشْ مُعَدُّ بْنُ عَبْد الْمَلَكُ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّتَنا يَزِيدُ الْمُن زُرَيْعِ حَدَّتَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَةَ قَالَت خُسفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُول اُلله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ الْمُوالِ الْوَلِي السَّولُ الْوَلِي السَّولُ الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه و

ماتكون المقابلة و يكون الدخول فى ظل الارض يكون الكسوف من كل أو بعض وهذا أمر يدل عليه الحساب و يصدق فيه البرهان قلنا

كذبتم وبيت الله لاتعرفونها متى حاص حجراها وظل فؤادها قد قلتم بالبرهان أن الشمس أضعاف القمر في الجرمية بالعقد فكيف يحجب الصغير المكبير اذا قابله ولايا خدمنه عشره وجواب ثان وذلك أن الشمس اذا كانت تغطيه بنو رهافكيف يحجب نورها و زومن نورها هذا خباط وجواب ثالث اذا كان نور القمر قليلا و نور الشمس كثير افكيف يظلم الكثير بالقليل لاسيما وهو من جنسه أو من بعضه وهو جواب رابع . جواب خامس قلتم ان الشمس أكبر من الارض بسبعين ضعفا أو نحوها وقلتم ان القمر أكبر منها باقل من ذلك فكيف يقع الاعظم في ظل الاصغر وكيف يحجب الارض نور الشمس فلك فكيف يقع الاعظم في ظل الاصغر وكيف يحجب الارض نور الشمس القمر نورها فاذا كسفته رأيناه مظلماً فهذا يدل على أنه جرم مظلم والنور عرض يعلوه و عمدتهم أن القمر والشمس نوران محضان لاخلط فيهما والعيان على قولهم يكذبه برؤية جرمه أسود عندال كسوف . جواب سابع وهوالذي يستقيم وذلك يكذبه برؤية جرمه أسود عندال كسوف . جواب سابع وهوالذي يستقيم وذلك

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبَهٰذَا الْحَـديث يَقُولُ الشَّافعيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ يَرُونَ صَلاَةَ الْـكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكْعَات في أَرْبَع سَجَدَات قَالَ الشَّافعيُّ يَقْرَأُ في الرَّكْعَة الْأُولَى بَأْمِّ الْقُرْآن وَنَحُوًّا منْ سُورَة الْبَقَرَة سرًّا إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحُوًّا مِنْ قَرَاءَتُه ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بَتُكْبِيرُ وَ ثَبَتَ قَامًا كَمَا هُو وَيَقْرَأُ أَيْضًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحُوَّا مِنْ آلِ عُمرَانَ ثُمَّ رَكُعَ رَكُوعًا طُو يَلَا نَحُوا مِنْ قَرَاءَتُه ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمدُهُ مُمَّسَجدَسَجدَتَين تَامَّتَين وَيُقيمُ في كُلِّ سَجدَة نَحُوا مَّا أَقَامَ في رُكُوعه ثُمَّ قَامَ فَقَراً بَأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحُوا مِنْ سُورَةِ النِّسَاء ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعاً طَو يلا نَحُوا من قراءته ثُمَّ رَفَعَ رأسه بتكبير وَثبت قائماً ثُمَّ قَرَأَ نَحُوا مِنْ سُورَة الْمَائدة ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحُوًا مِنْ قَرَاءَته ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ سَمَعَ ٱللَّهُ لَمَنْ حَمْدَهُ مُمْ سَجِدُ سَجِدَتُينَ مُمْ تَشَهِدُ مُمْ سَلَّمَ

أن الشمس لها فلك ومجرى والقمرله فلك ومجرى ولاخلاف أن واحدالا يعد ومجراه كل يوم الى مثله من العام فيجتمعان و يتقابلان ولو كان الكسوف لوقوعه فى ظل الارض فى وقت لكان ذلك الوقت محدودا معلوما لان المجرى بينهما محدودا معلوما فلماكان ياتى فى الاوقات المختلفة والجرى واحد والحسبان واحد علم قطعا فساد قولهم هذا وأنت ترى القمر مثلثاً ومنصفا وهو مع الشمس فى الأفق الاعلى والارض تحتهما فعلم قطعا أن هذا تخليط لا يقدر له قدر ولا يقبل فى الأفق الاعلى والارض تحتهما فعلم قطعا أن هذا تخليط لا يقدر له قدر ولا يقبل

الله المحمود بن عَلَيْ الله عَن عَائِمَة عَن الله عَن عَائِمَة عَلَيْه وَسَلَمَ فَي كُمُود بن عَلَية عَلَيه وَسَلَمَ فَي كُمُود بن عَلَيه وَسَلَمَ فَي كُمُود بن عَبَاد عَن سَمْرة بن جُندب قَالَ صَلَّى بِنَا النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فِي كُمُوف لَا نَسْمَع لَهُ صَوْتًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن عَائشة

لقائله عذر فان قيل ولم تصدقون في استخراجه قلناقال الله تعالى من يردالله فتنته فلن تملك لهمن الله شيئا وهؤلاء الذين يصدقون في استخر اج الغيب من الكم ان في ذلك حجة له في التبرى من البهتان (الفقه) في مسائل الاولى قام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فزعا يجر رداءه ولو كانحساباً لماكان فيه فزع ولاجر رداءه جزعان وفي رواية أسماء في الصحيح فاخذ درعاحتي أدرك بردائه اشده فزعه وفي رواية أبي موسى خشي أن تكون الساعة الا أن يكون بذلك جاهلا أو ملبسا على الخليقة وحاشا لله هو المسير المكرم (الثانية) إذا كانجر الرداء مع الغفلة لم تكتب سيئة واذا كان مع القصد كان من أعظم السيئات (الثالثة) قوله وصلى ركعتين لاخلاف في انها ركعتان في الأصل ولكن اخنلفت الروايات هل كل ركعة من ركعة أو من ركعتين أومن ركعات هي رواية عائشة التي ذكر أبو عيسي ثلاثا في واحدة وكذلك في صحيح مسلم عن جابر وفي رواية الى خمس ركعات وفي رواية أبي بكرة صلى ركعتين وبه قال أبو حنيفة وفى رواية قبيصة صلوا كاحدث صلاة صليتموها وفي الرواية كلها صلى حتى انجلت الشمس فكانت صلاة في الطول والقصر وكثرة الركعات وقلتها بحسب طول الحال وقصرها وفي رواية سمرة انه سبح وهلل وحمد وكبر ودعا حتى حسرعنها فصلى ركعتين وقرأ بسورتين والذي عندى انها كانت افعال في أحوال لا يعلم المتاخر من المتقدم منها فتكون سواء فى العمل أو يرجح الأكثر و الله أعلم و في صحيح مسلم عن ابن عباس صلى تمان ركعات

قَالَا بُوعِيْنَتَى حَديثُ سَمْرَةَ حَديثُ غَريبُ حَسَنُ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ الرَّاهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّا قَالْ كُسُوفَ وَجَهَرَ بِالْقَرَاءَةُ فَهَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّا قَالْ كُسُوفَ وَجَهَرَ بِالْقَرَاءَةُ فَهَا عَلْمُ اللّهُ ا

وفى الروايات اختلاف كثير (الرابعة) قوله فى رواية أبى معاوية عن هشام فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما بعد كلمة تقولها العرب الأول وهو من أفصح ماا نفردت به وهو حرف وضع لتحديد الخبر عنه للخبر عما سواه بعد ماتقدمه وما جعلت مقدمة له وفاتحة لسوقه (الخامسة) قوله آيتان قد تقدم (السادسة) قوله لموت أحد ولا لحياته اشارة الى الرد على من يقول انها علامة والأول كافر وعزل ونازلة سواء على من يتسرع بزعمه فيقول انها علامة والأول كافر وهذا مبتدع (السابعة) قوله يخوف الله بها عباده أما على راى الحساب فيخوف الله بها عباده الذين لا يعقلون من العوام وأما أهل الحصوص الذين أحاطوا بالسموات والارض فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وجه التخويف بها فان الشمس والقمر اذا أدركه التغير مع علو شانه وارتفاع مكانه فكل شيء دونه أولى بذلك منه أومثله وفى الذي يصيبه من التغيير اليسير الآن علامة وانذار بما يصيبه من الأفساد الكلى الذي لا يكون

﴿ إِلَٰ عَبْدُ الْمَلَكُ بْنَ عَبْدُ الْمَلُكُ بْنَ عَبْدُ الْمَلُكُ بْنَ عَبْدُ الْمَلَكُ بْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ الْخَوْفِ بِاحْدَى الطَّاعْفَتَيْنَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّا عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّاعُ عَلَيْهُ وَالْعَلّ

عندالحساب أبدا والحمد لله على ماوهب من العلمين العلم فى الدين والعلم بمقدارهم فى العلم ( الثامنة ) قوله فاذا رأيتم ذلك فذكر ستة خصال عامة وخاصة اذكروا الله ادعوا كبروا وصلوا تصدقوا اعتقوا فيامعشر الأصحاب وياأولى الألباب هذا السكلام كله لان رفع القمر فى ظل الأرض بما اقتضاه الحساب او لائمر عظيم من أمر الله لايدخل فى حساب عو ذوا بالله وعو ذوا الى الله وسددوا بصائركم وأبصاركم فسيمر بكم على الغرض الاقصد و يوردكم المورد الاحمد ان شاء الله ( العاشرة ) لها اختلفت الرواية فى الكسوف وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ نحوا من كذا وهذا يقتضى أن القراءة كانت سرا وروى أبوعيسى عن سمرة أبين منه فقال لاتسمع له صوتا وروى صلاته عن الزهرى عن عن عروة عن عائشة أنه جهر فيها بالقراءة و اختلف فى ذلك العلماء و اختلف عن عروة عن عائشة أنه جهر فيها بالقراءة و اختلف فى ذلك العلماء و اختلف أولى لا نها صلاة جماعة ينادى لها ينادى للصبح الصلاة جامعة و يخطب لها كما فى بعض الروايات وعند بعض العلماء كانت قراءتها جهرا كالعيد والاستسقاء فى بعض الروايات وعند بعض العلماء كانت قراءتها جهرا كالعيد والاستسقاء ويحتمل أن يكون النبي صلى القه عليه وسلم فعل الوجهين ليبين الجواز والله أعلم ويحتمل أن يكون النبي صلى القه عليه وسلم فعل الوجهين ليبين الجواز والله أعلم ويحتمل أن يكون النبي صلى القه عليه وسلم فعل الوجهين ليبين الجواز والله أعلم

## صلاة الخوف

سابقة ان الله سبحانه وتعالى وله الحمد فرض فرائضه وشرع شرائعه ورفع الحرج عن عباده فيها وأذن لهم بان يقوموا حسب الامكان عليها ومن أعظمها وجوبا الصلاة لم يرخص فى تركها ولاحمل مالايستطاع صلى قائما فان

رَكْعَة وَالطَّائِفَة ٱلأَّخْرَى مُوَاجِهَة ٱلْعَدُو ثُمَّ ٱنْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَام أُولَئِكَ وَجَاء أُولَئِكَ فَصَلَّى بهم رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هَوُلاً ع فَقَضُوا رَكَعَتُهُمْ وَقَامَ هُؤُلَاء فَقَضُوا رَكْعَتُهُمْ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَحُذَيْفَةً وَزَيْد بْنِ ثَابِت وَ أَبْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَ أَبْنِ مَسْعُود وَسَهْل أَبْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَأَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ وَأَسْمُهُ زَيْدُ بِنُ صَامِتٍ وَأَبِّي بِكُرَّةَ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَي وَقَد ذَهَبَ مَالِكُ بْنَ أَنْسَ فِي صَلاَةِ الْخُوفِ الَّي حَديث سهل بن ابي حشمة وهو قُول الشَّافعيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ قَدْ رُويَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى أُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَّاةً الْخُوفَ عَلَى أُوْجُهِ وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ الْآحديثًا صحيحًا وَأَخْتَارُ حَديثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً وَهَكَذَاقَالَ اسْحَقُبْنُ ابْرَاهِمَ قَالَ ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيصَلَاةِ الْخُوْفِ فَرَأَى

لم يستطع فقاعدا وعلى جنب فان شق عليك الأوبع فركعتان فان شقت القبلة فاتركها أو تعذرت الطهارة فاسقطها أو انكشفت العورة فاعرض عنها أو تغيرت الهياة مع الخوف فاحتملها ذكر أبوعيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف باحدى الطائفةيين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم بهم فقام هؤلاء فقضوار كعتهم وقام هؤلاء فقضوار كعتهم وعميح وذكر حديث سهل بن أبى حشمة أنه قال يقوم الامام مستقبل القبلة ويقوم طائفة منهم معهوطائفة من قبل العدو و وجوههم الى العدو فركع بهم

أن كل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف قال اسحق ولسنا نختار حديث سهلبن أبي حثمة عَلَى غَيْرِه مِنَ الرِّوَايَاتِ وَحَديثُ ابْن عُمَرَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحُو قَدْ رَوَاهُ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَايِهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَرَثُنَ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يحي ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِينِ مُحَدَّعَنْ صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حشمة أنه قال في صلاة الْخُوف قَالَ يَقُومُ الْامَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةَ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ مَعَهُ وَطَائَفَةٌ من قبَلِ الْعَدُوِّ وَوَجُوهُم إِلَى الْعَدُوِّ فَيْرِكُعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيْرَكُعُونَ لانفسيم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون الى مقام أُولَٰئِكَ وَيَجِيءُ أُولَٰئِكَ فَيرَكُعُ بَهُم رَكْعَةً وَيُسْجِدُ بَهُم سَجْدَتَيْنَ فَهِي لَهُ ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين ﴿ قَالَ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحَديثِ عَنْ هَذَا الْحَديثِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَديث خَدَّ تَني عَن شَعبَةَ عَن عَبد الرَّحمٰن بن الْقَاسِم عَن أبيه عَن صَالِح بن خَوَّات

ركعة ويركعون الانفسهم و يسجدون و يحى و أولئك فيركع بهم ركعة و يسجد بهم سجدتين بهم سجدتين فهى له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة و يسجدون سجدتين (الاسناد) حديث سهل في الموطأ وغيره أبسط وأبين مماذكره أبو عيسى الا

عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَثْلِ حَدِيثَ يَحْيَى اثْنُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَثْلِ حَدِيثَ يَحْيَى اثْنَاهُ الله عَلَيْهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ ابْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِي وَقَالَ لَى يَحْيَى اثْنَاهُ الْمَ خَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْخَدِيثَ وَلَكَنّهُ مَثْلَ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِي

أنه ذكر من روى صلاة الخوف وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر روايات هي مختلفة كلها وأقواها ماذكره مالك والبخاري ومسلم وأغربها ماروي مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهم ركعتان ركعتان وذلك لأن القصر والاتمام في السفر سواء في الاجزاءومن أغربها ماروى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة ثم سلم ولم يقضوا وفى الصحيح عن ابن عباس فرض الله الصلاة في الخوف ركعة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم (الأحكام) في مسائل الأولى أن أبا يوسف قال كانتصلاة الخوف مشروعة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وميل كل أحد بركة الافتداء به والاشتراك في العبادة معه واما بعد موته ففيم يرغب وعضد هذا بقوله واذا كنت ديهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فشرط كونه فهم بمافعله ربهم فى الصلاة فاذا زال الشرط بطل المشروط وهذا بما يستحضره علماؤنا وهو حمى دق لايبرى عليهاالا الصدق الجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول ان شرط كون النبي صلى الله عليه وسلم انمــا دخل لبيان الحكم لا لوجود تقديره بين لهم بفعلك فهو أدفع للايضاح من قولك وهذانفيس غريب الثانىأنه اذاجازله فعل جازلنا واذا فعله امتثلنا مثلهواقتدينا الابماقبضناعنه وقطعناسياوهوالثالث انكلعدرطرأعلى العبادة يستوى فيه النبي والأمة كالسفر والمرض . الثانية في صفة الصلاة اختلفت الروايات عن علمائنا في تفصيلها في الأصل والوصف وعن سائر العلماء فقال بعضهم في رواية

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَرِ عَجَيْحُ لَمْ يَرَفَعُهُ يَحِيَى بْنُ سَعِيدُ الْأَنْصَارِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّد هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدُ الْأَنْصَارِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّد هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدُ الْأَنْصَارِي مَوْقُوفًا وَرَفَعَهُ شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّ وَرَوَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخُوفِ فَذَكَرَ نَحُولُهُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخُوفِ فَذَكَرَ نَحُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخُوفِ فَذَكَرَ نَحُولُهُ

ماوافق نص القرآن وهو اختيار ابنالقاسم من علمائنا واختيار الليث وأشهب وأبوحنيفة ورواية ابنعمر واختار الشافعي رواية ابن خوات وقالت طائفة منهم أبو حنيفة اذا لم يكن الصلاة الابالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل وقال أحمد يصلي لكل صفة صحت وقالت طائفة كل صفة صحت أنها بعد أخرى فالأولى منسوخة بالثانية للعلم بالتنازع ووجود التعارض الذي يمتنع الجمع وقالت طائفة انماهي صلاة ضرورة فتفعل بحال الضرورة وحسب الأمكان ولذلك اختلف فعل النبي صَلَّى الله عليه وسلم فيها وهذا هو الذي اختار فاذا غلب الأُمر فلا يخرج عن صفة من الصفات المروية ويصلي ماشيا وراكبا مقبلا أومدبرا كما روى في الأحاديث فان غلب عن أن يؤديها منفردا أوفى جماعة فليتركها ولو خرج الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين شغله الحرب عنها وكما روى البخاري عن أنس حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبى موسى ففتح لنا قال أنس وماسرنى بتلك الصلاة الدنيا ومافيها وقال الأو زاعي ان لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف التتال وهذا علم حسن سديد . الثالثة ظن ابن الماجشون أن النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك صلاة الخوف يوم الخندق لأنه حصر وحكمها أن

قَالَا بُوعَلِمْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْدُ وَالسَّحْقُ وَرُوىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِد أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَاحْدَى الطَّائِفَةَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً فَكَانَتُ للنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلَمْ رَكْعَةً رَكْعَةً فَكَانَتُ للنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَكْعَةً وَكُومَ عَيَّانِ الشَّاقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَكْعَةً وَلَهُ مُ رَكْعَةً وَلَهُ وَلَهُ مُنْ الصَّامَت هَا وَالْمُوعِلِيْنَى الْبُوعَلِيْنَى الْبُوعَيْنَى الْبُوعَيْنَى الْبُوعَيْنَى عَلَيْهِ وَالله وَعَيَاشِ الزَّرَقَى السَّهُ وَيُدُبِنُ الصَّامَتِ السَّامِ عَيَّاشِ الزَّرَقَى السَّهُ وَيُدُبِنُ الصَّامَتِ السَّامِ عَيَّاشِ الزَّرَقَى السَّهُ وَيُدُبِنُ الصَّامَةِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالل

تكون فى السفر وهو نظر ضعيف ماجعل الله لها قط حكما فى السفر ولاذكرا وانما ورد الأمر مطلقا وترك النبي صلى الله عليه وسلم لها انما كان لعدم الامكان ودليل القرآن عام فى عل مكان فلا وجه لقوله على أنه يحتمل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا والقوم ركعتين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غيرحكم سفر وهم مسافرون وقد قال علماؤنا الذاكان الخوف فى الحضر ومعهم مسافرون يستحسن ان يكون الامام مقرأ لثلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين (الرابعة) إذا رأوا سوادا أو غير شيء فظنوه رجلاف لواصلاة الخوف رعبا أجزأهم وبه قال الشافعي الا ان محمد ابن المواز استحب الاعادة وقال أبو حنيفة لاتجزيهم لأنهم لم يروا عدوا وانما جازت صلاة الخوف بالمعاينة قلنا قد عاينوا وقد لزمتهم الصلاة على تلك الحالة فالخطأ فى العذر لا يوجب الاعادة كما قلنا فى القبلة وغيرها من نحوها (الخامسة) وقال ابو حنيفة يصلى بالمجاعة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين وللشافعي القولان لان حكم التسوية أن اذا كان الخوف عند صلاة المغرب صلى بالجماعة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين وللشافعي القولان لان حكم التسوية أن يكون الأولى ركعة و نصف ولاتنقص فكملت لها قلناله وأين نظرك وهذا يلزمك يكون الأولى ركعة و نصف ولاتنقص فكملت لها قلناله وأين نظرك وهذا يلزمك في الطائفة الثانية من حجتها مثله والصحيح أن الطائفة الاولى فضلها النبي

وَ اللّهُ عَبُدُ اللّهُ بُنُ وَهُب عَنْ عَهْرُو بُنِ الْخَرِثُ عَنْ سَعْيد بْن أَبِي هَلَال عَنْ عُمْرَ وَ بْنِ الْخَرِثُ عَنْ سَعْيد بْن أَبِي هَلَال عَنْ عُمْرَ اللّهُ عَنْ عُمْرَ اللّهُ عَنْ عُمْرَ اللّهُ عَلْيه وَسَلّمَ الْدَرَاء عَنْ أَبِي اللّهُ رَدَاء قَالَ سَجَدَتُ مَعْ رَسُولَ اللّه صَلّمَ اللّهُ عَلْيه وَسَلّمَ احْدَى عَشْرَةَ سَـجْدَةً مَنْهَا الّتِي فِي النّجْمِ مَنَ عَبْدُ اللّهُ بْنُ صَالحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ صَالحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ صَالحِ حَدَّثَنَا اللّهُ بْنُ سَعْد عَنْ خَالد بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هَلَال عَنْ عُمَرَ وَهُو اللّهُ بُنُ صَالحَ عَلْهُ وَسَلّمَ نَعْدَ الرّحْنِ الْحَرْدَاء عَنْ أَمِّ الدّرْدَاء عَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ نَعْدَ عُنْ بَلّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ عَمْرَ وَهُو عَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ نَعْدَ عَنْ عَلَيه وَسَلّمَ عَنْ عَبْراً يَخْبَرُ عَنْ أَمِّ الدّرْدَاء عَنْ اللّه عَلْهُ وَاللّه عَنْ عَلَي وَابْنِ عَبّاسِ عَنْ عَلَي وَابْنِ عَبّاسِ وَلَي هُرِيرَةً وَابْنِ مَسْعُود وَزَيْد بْنِ ثَابِت وَعْمِرُو بْنِ الْعَاصَى وَابْنِ عَبّاسِ وَعَمْرُو بْنِ الْعَاصَى وَابْنِ عَبّاسِ وَابْنِ مَسْعُود وَزَيْد بْنِ ثَابِت وَعْمِرُو بْنِ الْعَاصَى وَابْنِ مَسْعُود وَزَيْد بْنِ ثَابِت وَعْمِرُو بْنِ الْعَاصَى

صلى الله عليه وسلم لا بالانتظار وبالتشهد وكما قلنا صلاة على ليلة الهـدير من ليالى صفين

### سجود القرآن

(عمر الدمشقى عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشر سجدة الاسنادضعفه أبو عيسى وقطعه بان رواه عن عمر الدمشقى أخبرنى مخـبر عن أم الدرداء وفى الصحيح واللفظ لمسلم عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيسجد ونسجد معه حتى

﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيثُ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ عَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث سَعِيد بْنِ أَبِي هِلَال عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِي

مايجد أحدنا موضعا لمـكان جبهته وأمافي غيرالصحيح فالاسناد المروى من غير طريق أبى داود وغيره عن عمرو بن العاص أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة أخبر ناأبو الحسين الازدى أخبر ناالطبرى أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع ابن زيد عن الحارث بن سعيد العتقى عن عبد الله بن منير من بني عبد كلال عن عمر و بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وقال عطاء سجود القرآن عشر في رواية عبد الرزاق، (الأحكام) في مسائل الأولى اختلف العلماء في اعداد سجود القرآن على سبعة أقوال الأول أنها عشر قاله عطاء الثاني أنها احدى عشرة وفي رواية المصريين عن مالك مثله الثالث أنها أربع عشرة تسقط منها سجدة الحج الثانية الرابع أنها خمس عشرة يدخل فيها سجدة الحج و به قال المدنيون عن مالك وأحمد واسحق الخامس أنهاأر بععشرة يخرج عنها سجدة صالسادس أنهاأر بع عشرة يسقط منها فيها الحج وص و يسقط منها النجم السابع قال على وابن عباس عزائم سجود القرآن أربعة الم تنزيل وحمواقر أالثانية فىالنظر فىهذه الأقوال ومن أعرف مافى الامر أن كل سجدة فيها لفظ خبر سجد فيها وكل سجدة فيها لفظ الامر يختلف فيها في الاغلب وقد روى مطر الوراق عن رجل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل حتى تحول الى المدينة وهذا الرجل هو عكرمة فسره الحارث بن عبيد وعكرمة كثيرا مایکنی عنه قد کان سفیان بن غبینة یقول حدثنی عمرویکنی به عنه و روی عطاء

أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن الم يعدعليه في المفصل شيئًا وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في اقرأ والانشقاق والبخاري روى عنمه في اذا السماء انشقت وأبو هريرة أثبت وابن عباس نفي والمثبت أولى من النافى باتفاق وروى عن زيد بن ثابت أبه قرأ النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد و في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها بمكة وسجد وراءه المؤمن والكافر الارجلا أخذ كفا من تراب فرفعه الى وجهه فقتل بعد ذلك كافرا وهو أمية وفي الصحيح واللفظ للبخاري عن ابن عباس قال ص ليست منعزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وسجدالنبي صلى الله عليه وسلم في الم تنزيل في الصحيح فهذه السجدات الاربع صحاح من فعل النبي صلى الله عليـه وسلم وقوله وقد روى أبو داود عن سعيد إن النبي صـلى الله عليه وسلم قرأ ص على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد فلما كان يوما آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود فقال الذي صلى الله عليه وسلم ايما هي توبة نبيء لكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا و روى أبوداود والترمذي عن عقبة بن عامر قال قلت يارسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلايقرأهما (العربية) قوله تشذيوابريد يتحرك للسجو دتحرك لفعلد (الاحكام) فيست مسائل الاولى سجود التلاوة غير واجب وانما هو مستحب وقد قرأ زيدعلي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد أحد وقرأها عمر في سورة النحل على المنبر فنزل فسجد وقرأها في الجمعة الإخرى ولم يسجد وتهيأ الناس للسجود فقال الله لم يكتبها علينا الانشاء بحضرة المهاجرين والانصار فلم يعبه أحد وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليـه وسلم بفعليه معافى سورة ص وعمدتهم أمران أحدهما أن الله تعالى جعلها علما على ترك الاستكبار والنفور عن الطاعة وهذا الترك واجب فيصير ماجعل عليه علما واجبا قلنا إنماجعل علماً على التصديق واعتفاد الوجوب والتـذلل لله قالوا لو لم يكن واجبا لما جاز فعـله في الصلاة

كسجود الشكر قلنا أنما جاز في الصلاة لأنه وجد سببها فيها كالدعاء بخلاف سجود الشكر. جو اب آخر ولو كان و اجبا لبطلت الصلاة بتركه لانها قد صار من أفعالها كسجود الصلب منها . الثانية آختلف قول مالك في السجدة الثانية من الحج على قولين أحدهما أنها ليست منها وبه قال أبو حنيفة الثاني هي منها وبه قال الشافعي فوجه نفيها انهأمر مقرونبالركوع فلو وجب السجود لوجب الركوع والصحيح انها منها للحديث المتقدم ومثله يكني فى الترغيب الثالثة سجدة ص عزيمة وقال الشافعي شكر و يساعدنا أبو حنيفة عليه وقد تقدم حديث ابن عباس و قد روی عنه أنه قال فی سجدة ص نبیكم ممن أمر أن يقتدی به ولو كانت سجود شكر لما جاز ادخالها في الصلاة وهي أولى من غيرها بما لم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها . اثرابعــة يكون قراءتها فيما يسر فيــه لئلا يخلط على الناس وبه قال أبو حنيفة وتعلقوا بأن النبي صلى الله عليـه وسلم سجد فيها في صلاة السر . الخامسة سجود الشكر غير مشروع عندنا وبه قال أبوحنيفة وقال الشافعي هو مشروع وقد روى أبوبكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذا أتاه شيء يسر به سجد وخرج الدار قطني أنه رأى رجلا من النغاشين فخر ساجدا شكرا لله النغاش والنغاشي والنغاشي هو القصير الضعيف المسألة السادسة اذا ركع بدلا عن سجود التلاوة لم ينب له ذلك عن السجود لأنه سجود مشروع قد ينوب فيـه الركوع أصله سجود الصلاة قالوا هو سجود خضوع فأجزأ فيه الانحناء قلنالم يشرع ذلك فلا يقال فيه ابتداعا

باب مايقال في سجود القرآن (١)

عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل فقال يارسول الله رأيتني البارحة وأنا نائم كاني أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجو دى فسمعتها تقول ذكر الحديث وقال غريب وذكر حديث أبي العالية. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجدوجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته حسن صحيح قال الفقيه الإمام رضي

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن هذا الباب متأخر في ترتيب المتن

# اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

الله عنه ليس في ذكر السجود دعاء موقت ولاذكر مجرد الا مافي الصحيح من فعل النبي صلى الله عليـه وسلم ووصيته للناس كان يقول في سجوده اغفرلي ماقدمت وماأخرت وما أسررت وماأعلنت وفى رواية عائشة ماتقدم وصح عن على بن أبي طالب وجابر أن النبي صلى الله عليـه وسلم كان اذا سجد قال اللهم لك سجدت و أك أسلمت وبك آمنت وأنت ربى سجد وجهى للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وقالت عائشة سمعته يقول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقو بتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك وقد كان بعض أصحابنا عمل أدعية في السجود يناسب كل دعاء بساط القول في السجدة وقذفه سمعي ثم هممت أن أتحمله فر أيت فيه تصنعا فتركته الى وقت خلوص النية فيه ان شاء الله ﴿ نكته ﴾ عسر على في هذا الحديث أن يقول أحدفيه وتقبل مني كاتقبلت من داودفان فيه طلب قبول مثل ذلك القبول وأبن ذلك اللسان وأين تلك النية وأين مثل ذلك الذنب فان داود فعل جائزا وعوتب على أنه ذنب على قدر منزلته وأهل الكبائر والمعاصي المكشوفة يقول تقبل توبتي كم تقبلت توبة الانبياء هذا فيه مايرون والله أعلم وقد قرأ على القاضي أبي المطهر معلى وأنا أسمع قيل له حدثكم أبو نعيم الحافظ أخبرنا أبو بكر بن خلاد أخبرنا الحارث حدثنا شجاع بن مخلدحدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل عن بكير بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال لقد رأيتني في المنام كأني أكتب سورة ص فاتيت على السجدة فسجد كل شيء رأيته اللوح والدواة والقلم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فأمرنا بالسجود فيها

خروج النساء الى المساجد

مجاهد قال كناعندابن عمر فقال ﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد فقال ابنه والله لانأذن لهن يتخذنه دغلا قال فعل الله

عَلِي حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِد قَالَ كُنَا عِنْدَانِ عُسَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ انْذَنُوا للنِّسَاء باللَّيلِ الى المُسَاجِدِ فَقَالَ ابْنَهُ وَ الله لَا تَأْذَنْ لَمُنَ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا فَقَالَ فَعَلَ الله بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا تَأْذَنْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا تَأْذَنْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْنَبُ امْرَأَة عَبْد الله بْنِ مَسْعُود وَزَيْد بْنِ خَالِد ﴿ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَمْرَ حَدِيثَ مَسْعُود وَزَيْد بْنِ خَالِد

بك وفعل أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول الاتاذن صحيح حسن (الاسناد) زاد مسلم في حديث مجاهد عن عمر و عن مجاهد فقال ابن يقال له واقد فضرب في صدره وزاد أبو معاوية عن الأعمش فزبره عبد الله وفي حديث سالم بن عبد الله فسبه سبا لم أسمعه قط سب سباً مثله وسماه بلالا وقال في لفظ الحديث الاتمنعو اإماء الله مساجد الله (العربية) الدغل الشجر الملتف ضربه مثلا بخديعتهن وقوله زبره يريد انتهره (الاحكام) في مسائل الأولى الأصل في الشرع جواز خروج النساء والاحاديث في ذلك مشهورة منهاان كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فينصرف النساء ومنها أنه نهى أن يدخل الرجال والنساء على بابواحدو جعل فن بابا لم يدخل عليه ابن عمر والا خرج حتى مات ومنها أحاديث الاذن و منها في الخطاب لهن اذا شهدت احداكن العشاء وفي ومنها أحاديث الاذن و منها في الخطاب لهن اذا شهدت احداكن العشاء وفي والنساء الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة (الثانية) اذا خرجت الى المسجد فلتخرج متبذلة تفلة كم جاء في الأثار وليخرجن تفلات يريد الاطيب عليهن وأصل التفل النتن يقال امرأة العشاء الآخرة (الثانية) اذا خرجت الى المسجد فلتخرج متبذلة تفلة كم جاء في الآثار وليخرجن تفلات يريد الاطيب عليهن وأصل التفل النتن يقال امرأة الله المرأة الله المرأة الله المرأة اله المرأة الله المرأة المرأة الله المرأة الله المرأة الله المرأة المرأة الله المرأة المرأة الله المرأة المرأة المرأة المرأة الله المرأة المراؤة المراؤ

﴿ بَا اللَّهُ اللّ

تفلة ومتفال حتى لايتعلق بهن نفس (الثالثة) رأت عائشة وابن مسعود في جماعة أن يمنع النساء المساجد وأن يلزمن قعربيوتهن وروى عنهما صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير لها من صلاتها في غير ذلك زاد أبو هريرة وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في بيتها والمخدع هي الكله والموضع الخفي التي تنزع فيها ثيابها وبعد هذا كله ففي المسألة قولان (الأول) قال مالك لايمنع النساء المسجد ويخرجن للعيد المتجالات وفي السقيا ولا تكثر الشابة الخروج وقال مرة أخرى تكون المتجالة كالشابة (الثاني) قال الثوري يكره لها الخروج عن بيتها وكذلك قال ابن مسعود المرأة عورة فاذا خرجت استشرف لها الشيطان وبه قال أبو حنيفة وابن المبارك ونحوه عن سفيان وروى عن أبي حنيفة ان العبد بخلاف غيره وفرق أبو يوسف بين الشابة والمتجالة وهو حسن وقد كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن في العيد وغيره وأما اليوم فلا اللهم الا لو كن كنساء قابلس المدينة التي رمى بها ابراهيم بالمنجنيق في النار وبها موضعه الى أليوم رمادا في الماء وفي موضع المنجنيق مسجد الرباط سكنتها مدةم ابطا متعلما فكنت أمشى فيها النهار كله الزمان باجمعه فلا تلقى امرأة أبدا ولا يقع لك عين عليها الايوم الجمعة فان المسجد بمتلىء منهن ثم لايخرجن الى الجمعة الأخرى فمثل هؤ لاءلاحرج عليهن

#### باب البزاق في الصلاة

طارق بن عبد الله المحاربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك

عَن طَارِق بْنِ عَبد الله الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَن عَبد الله الْمُحَارِبِيِّ قَالَ وَلَـكُنْ خَلْفَكَ اوَ تَلَقَّاءَ شَمَالِكَ الْحَاثُ خَلْفَكَ اوَ تَلْقَاءَ شَمَالِكَ الْحَاثُ تَعْرَفُ وَلَـكُنْ خَلْفَكَ الْحَالَةِ وَالْمَالِ عَنْ الْجِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ الْوَاتِ عَنْ الَّهِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنْ عَمْرَ وَأَنْ عَمْرَ وَأَنْسِ وَأَنِي هُرِيرَةً

﴿ قَالَ وَعَلَيْنَى حَدِيثُ طَارِق حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذِا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ وَسَمَعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمَعْتُ وَكَيْعاً يَقُولُ لَمْ يَكْذَبُ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ وَسَمَعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمَعْتُ وَكَيْعاً يَقُولُ لَمْ يَكُذَبُ مَنْ الْعَلْمِ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّهْنِ بَنُ مَهْدِي أَثْبَتُ رَبِعَيْ بُنُ خَرَاشِ فِي الْاسْلَامِ كَذْبَةً قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّهْنِ بَنُ مَهْدِي أَثْبَتُ وَلَيْ اللهِ عَنْ أَنْ مَهُدِي أَثْبَتُ عَنْ أَلْكُ عَنْ أَنْسَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الْبَرْاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطَيئَةٌ وَكَفّارَتُهَا دَفْنَهُا دَفْنَهُا وَكُلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْبَرْاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطَيئَةٌ وَكَفَّارَةُ مَا نَصُورُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْبَرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطَيئَةٌ وَكَفَّارَةُ مَا دَفْنَهُا دَفْهُمَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْبَرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطَيئَةُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنَهُا دَفْهُمَا دَفْنَهُا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْبَرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطَيئَةٌ وَكَفَّارَةُ مَا دَفْنَهُا دَفْهُمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْبَرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطَيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْهُمَا مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْبَرَاقُ فِي الْمُسْجِدِ خَطَيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْهُمَا مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْمُنْ اللهُ عَنْ الْمُسْجِدِ خَطَيئَةٌ وَكَفَارَتُها دَفْهُمَا وَالْمَاعِقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي

اليسرى ﴾ انس البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حسنان صحيحان (الفقه) فى مسائل (الا ولى) المساجد أحب البلاد الى الله وأسواقها أبغض البلاد اليه كما فى الصحيح وقد قال الله تعالى (فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) والاهانة ضد الرفع فينبغى أن لا يتعرض لها والبزاق ضرب من الاهانة فانه طرح مستقذر وقد طيب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عن نخاعة كانت فى القبلة بشيء من خلوق ولكن الله جعل طرحه للعبد ضرورة فى أى حالة كان حتى فى الصلاة وهو كلام أصاب فى أوت واوات اؤ اح او اواخ او حج (١) وسمى فيه لذلك الصلاة وهو كلام أصاب فى أوت واوات اؤ اح او اواخ او حج (١) وسمى فيه لذلك

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ

السَّمَاءُ انشَقَتْ . حَرِيْنَ قَتَيْبَةُ حَدَّيْنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَنْ اَيُّوْبَ بِنَ مُوسَى عَنْ عَظَاء بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اُقْرَأُ بِاللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْو بْنِ حَرْقَا السَّمَاءُ انشَقَتْ . حَرَيْنَ قَتَيْبَةُ حَدَّيْنَا مُعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اُقْرَأُ بِاللهِ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَٰ ابْنِ الحُرِيْ عَرْو بْنِ حَرْمُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰ ابْنِ الحُرِيْ عَنْ أَبِي بَكُر بِنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰ ابْنِ الحُرِيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَثَلُهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَثَلُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَثَلُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ السَّجُودَ في إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اقْزَأَ بِاسْمِرَ بَوِيْ وَفِي هَذَا الْخَدِيثِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ

الثانية اذا فعلته فصن جهة اليمين فانها مكرمة الذات ومشرفة الأصحاب ولكن على شمالك أو تحت قدميك أو خلفك الا أن تكون فى المسجد فاطرحها فى ثوبك كما ورد فى الصحيح الثالثة قوله فى الحديث أو خلفك دليل على أن الرأس اذا كان فى الصلاة مخالفا للقبلة تيامنا أو تياسرا أو ادبارا لا يبطل الصلاة الا أن يتبعه البدن مع الادبار فتبطل الصلاة حينئذ الا أن يصلى معاينا للبيت فانه وان تياسر خرج عنه و بطلت الصلاة الرابعة ان أوقعه فى المسجد فقد أساء

﴿ الْبَرْارُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْد الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ الْبَرَّارُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْد الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيها عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيها يَعني النَّجْمَ وَ الْمُسلمُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ وَ الْجِنْ وَ الْأَنْسُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنَ مَسْعُود وَ أَبِي هُرِيرَةَ

قَالَ الْعُلْمِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ فَى الْفُعَلَى الْقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ فَى الْفُعَلَى الْعُعْمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ فَى الْفُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ فَى الْفُعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ فَى الْفُعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ فَى الْفُعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

وكفارته دفنها فى الحصباء الا أن يكون مسطحاً فكفارته مسحه الخامسة فيه دليل على طهارة الريق خلافا للنخعى لأنه لو كان نجسا لما ألقى فى المسجد ظاهرا ولاباطنا كالبول ولاأمر بطرحه فى الثوب الذى يصلى فيه ولادلكه بفعله اليسرى كما جاء فى الحديث الصحيح

عَنْ زَيْدُ بْنِ ثَابِتَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمُ النَّجْمُ أَنْ يَسْجُدُ فَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمُ أَنْ يَسْجُدُ فَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمُ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَي حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وتاول بعض اهل العلم هذا الحديث فقال إنمَا تَرَكَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّجُودَ لان زيد بن ثابت حين قرا فلم يسجد لم يسجد النبي صلى ألله عَلَيْه وَسَلَّمَ وقالوا السجدة و اجبة على من سمعها في لم يرخصوا في تركها وقالوا إن " سَمَع الرَّجِلُ وَهُو عَلَى غَيْرِ وَضُوءَ فَأَذَا تَوْضًا سَجَدَ وَهُوَ قُولُ سَفْيَانَ وَأَهْلَ ألْكُوفَة وَبِه يَقُولُ إِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنَّمَا السَّجَدَةُ عَلَى مَن اراد ان يسجد فيها والتمس فضلَها ورخصوا في تركها إن اراد ذلك وَاحْتَجُوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ حَيْثُ قَالَ قَرَاتُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسَلَّمَ زَيْدًا حَتَّى كَانَ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث عَمَرَ أَنَّهُ قَرَأُ سَجْدَةً عَلَى الْمُنْبَر فَنْزُلُ فَسَجَدُ ثُمْ قُرَاهًا فِي الْجُلِعَةِ الثَّانِيةِ فَتَهِيًّا النَّاسُ للسَّجُودِ فَقَالَ إِنَّهَا لَمْ تكتب عَلَيْنًا إلا أن نشاء فيلم يسجد ولم يسجدوا فذهب بعض اهل الْعُلُّم إِلَىٰ هَذَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَد

﴿ الله عَمْ الله عَنْ الله عَنْ عَكْرَمَةَ عَنَ الله عَبّاسِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله سَفْيَانُ عَنْ أَيْوَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنَ الْبَنِ عَبّاسِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْجُدُ فَى صَ قَالَ النّ عَبّاسِ وَلَيْسَتْ مَنْ عَزَائِم السَّجُودِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْجُدُ فَى صَ قَالَ النّبِ عَبّاسِ وَلَيْسَتْ مَنْ عَزَائِم السَّجُودِ هَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي ذَلِكَ عَسَنْ صَحِيحٍ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَى ذَلِكَ فَرَائِكِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهُمْ أَنْ فَرَائِكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهُمْ أَنْ فَرَائِكِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُولُ سُفْيَانَ وَ ابْنِ الله عَلَيْ وَالشّافِعِيِّ وَأَخْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ إَنَّهَا تُو بَهُ نَيْ وَلَمْ يَرُوا السَّجُودَ فَيَها وَهُو قُولُ سُفْيَانَ وَ السَّجُودَ فَيها وَقَالَ بَعْضَهُمْ إَنَّهَا تَوْ بَهُ نَيْ وَلَمْ يَرُوا السَّجُودَ فَيها وَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّافِي عَلَيْهِ وَالسَّعْدَة فَى السَّجُودَ فَيها وَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّعْدَة فَى السَّجُدَة فَى السَّجُودَ فَيها وَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالسَّافِي عَلَيْهِ وَالسَّالُولِ وَالْسَامُونَ وَالْمَارِكُ وَالسَّافِي وَالسَّعْدَة وَالْمَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

﴿ إِلَى مَاجَاءَ فِي السَّجْدَة فِي الْحَبِّ مِرَثُنَ قُتَدِبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَمْ عَنْ مَشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِ قَالَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله فَصِيعَةَ عَنْ مَشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عَقْبَة بْنِ عَامِ قَالَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله فَضَلَتُ سُورَةُ الْحَبِّ لِلَّانَ فِيهِ السَّجْدَةُ اللهِ فَالَ نَعْمُ وَمَنْ لَمْ يَسَجُدُهُما فَلَا يَقْرَأُهُما

﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى هَذَا حَدِيثَ لَيْسَ اسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِى وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمُ فَي هَذَا فُرُوى عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُمَا قَالَا فُضِّلَتْ سُورَةُ فَي هَذَا فُرُوى عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُمَا قَالَا فُضِّلَتْ سُورَةُ فَي هَذَا فُرُوى عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ ابْنِ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ الْخَجِّ لِأَنَّ فَيهَا سَجْدَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ أَبْنُ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَرَا مُنْ اللَّهُ وَي وَقُولُ اللَّهُ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَهْلُ الْكُوفَة وَرَا مُنْ النَّوْرِي وَأَهُلُ الْكُوفَة وَرُلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَأَهْلُ الْكُوفَة وَرُلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَأَهُلُ الْكُوفَة وَرُلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَأَهْلُ الْكُوفَة وَرُلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَأَهْلُ الْكُوفَة وَرُلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَأَهُلُ الْكُوفَة وَرُلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَأَهْلُ الْكُوفَة وَمُولَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُلِي وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَالِمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُ وَقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ النَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا السَّافِعُ وَالْمُؤْمِ وَيَعْمُوا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ ولِهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ ول

\* باب مَا يُقُولُ في سُجُود الْقُرْآن · مِرْثَنَ قُتِيبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَنْ يَزِيدَ بِن خَنْيس حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنْ مُحَمَّدٌ بِن عَبِيد الله بِن أَبِي يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي أَنْ جُرَيْجِ يَاحَسَنُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ٱللهُ بِنُ أَبِي يَزِيدَ عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي رَأَيْتُني اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أَصَلِّي خَلْفَ شَجَرَة فَسَجَدْتُ فَسَجَدَت الشَّجَرَة لُسُجُودي فَسَمْعَتُهَا وَهِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَكْتُبْ لِي بِمَا عَنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِمَا وزراً وَأَجْعَلْهَا لِي عَنْدَكَ ذَخْرًا وَتَقَبَّلْهَا منِّي كَمَا تَقَبَّلْهَا منْ عَبْدَكَ دَاود قَالَ الْحَسَنَ قَالَ أَنْ جُرَيْحِ قَالَ لَى جَدْكَ قَالَ أَنْ عَبَّاسِ فَقَرَأُ النَّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجدة ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ فَسَمِعتُهُ وَهُو يَقُولُ مثلَ مَأْخَبِرَهُ الرَّجلُ عَنْ قُولِ الشَّجَرَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعيد

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَنْ عَالَشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ وَشَقَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِيَ للَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ مَعْمَ وَ بَصَرُهُ بَحُولُه وَقُوته

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٍ

﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُعْمَا مُنْ الل

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ وَأَبُو صَفْوَانَ اسْمَهُ عَبْدَاللَّهِ اللَّهِ الله عَبْدَالله ابْنُ سَعِيدِ الْمَدِّيُّ وَرَوَى عَنْهُ الْحَيْدِيُّ وَكَبَارُ النَّاسِ

## باب فيمن فاته حزبه بالليل فقضاه بالنهار

قال عبد الرحمن بن عبد القارى سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من نامعن حز به أوعن شيء منه فقر أه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قرأه من الليل الفقه اتفق الناس على أن النو افل لا تقضى الا أن تتأكد كالوتر و ركعتى الفجر وكذلك قيام الليل لتأكده حتى قال جماعة انه فرض واختار ذلك البخارى ولاأقول به ولكنه أعظم من جميع النوافل أجرا فلو كان اذا فات يذهب حظ المرء فيه فكان حقيقا به ولكن البارى تفضل عليه بأن جعل له وقتا عوضا من وقته وهذا حديث صحبح وقد خرجه مالك في الموطأ عن عائشة فندب النبي صلى الله عليه وسلم

﴿ لَمْ مَا جَاءُ مِنَ التَّشَديد فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاَمَامِ وَمَرْثُنَ قُتْيَبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ مُحَمَّدُ بْن زِيَاد وَهُوَ أَبُو الْحَارِث مَرَّثُن قُتَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّا يَخْشَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّا يَخْشَى النَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاَمَامِ أَنْ يُحُولِ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ مَا وَالَ قَتَيْبَةً قَالَ الله عَمَادُ قَالَ لَي مُحَدَّدُ بْنُ زِيَّاد انْمَا قَالَ أَمَا يَخْشَى عَلَيْهِ وَالَّ لَي مُحَدَّدُ بْنُ زِيَّاد انْمَا قَالَ أَمَا يَخْشَى

الى قضائه فى حديث عمر و أخبرت عائشة عنه أن النوم اذا غلبه عنه كتب له أجره بما طرأ عليه من الغلبة لما نواه فانزل الله له بفضله النية منزلة العمل كا روى عنه البخارى اذا مرض العبدأو سافر كتب الله ماكان يعمله صحيحا مقيا وأعطاه فى حديث عمر أجره بالقضاء فحديث عائشة بعد عمر ضرورة لأن فضل الله لايفسخ ولاوعده انما ينسخ أمره وابتلاؤه وهذا نفيس عظيم فتأملوه واتخذوه دستورا فان قيل لايكتب لاحد مالم يعمل قلنا بحكم الجزاء لا ولكن بالتفضل قاله النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح فى غزوة تبوك لا صحابه ان بالمدينة قو ماما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا الا وهم معكم حبسهم العذر والفائدة فى قضائه قبل الظهر انه وقت لنوافل الليل وسننه فيه يقضى الوتر وفيه قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتى الفجر

# باب من رفع رأسه قبل الامام

أبو الحارث محمد بن زياد عن أبى هريرة قال محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ اما يخشى الذى رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار ﴾ حسن صحيح (الاسناد) روى مليح السعدى عن أبى هريرة قال الذى يرفع رأسه قبل الامام ويخفضه قبل الامام فأنما ناصيته بيد الشيطان الحديث الأول متفق عليه صحيح

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ وَتُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ بَصْرِى ثَقَةٌ وَيُكُنَّى اللَّهُ الْخُرِثِ .

﴿ مَا سَكُ مَا أَذَكُرُ فِي اللَّذِي يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَوْمُ النَّاسَ بَعْدَ مَا صَلَّى ، مَرْثُن قُتيبَةُ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُ و بْن دينَارِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَنْ عَمْ وَسُولُ اللّهُ عَنْ عَلَيْ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

﴿ قَالَ الوَّعَلَيْنَي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عَنْدَ أَصْعَابِنَا ﴿

عن الجميع وقول أبي هريرة انما ناصيته بيد شيطان تفسير وعن البراء في الصحيح كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض وفي حديث أنس أيها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني أراكم أمامي ومن خلني وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبادر وا بالركوع ولا بالسجود فاني أسبقكم اذا ركعت تدركوني اذا رفعت اني بدنت (العربية) بدنت بضم الدال وتخفيفها يعني كثر لحمي ويروى بتشديد بدنت (العربية) بدنت بضم الدال وتخفيفها يعني كثر لحمي ويروى بتشديد فانه حمل اللحم وأدرك السن وجهل بعضهم فقال لم يدرك لحما فانه لم فانه لم يعن في الأكل وجهل الحال فان حمل اللحم ليس من كثرة الأكل وذلك يعرف طبا وعادة وقد روى عن عائشة أنها قالت فلها حمل رسول الله وذلك يعرف طبا وعادة وقد روى عن عائشة أنها قالت فلها حمل رسول الله المنا المسألة الأولى ليس على الله عليه وسلم اللحم وذكر الحديث (الاصول) في مسائل المسألة الأولى ليس

الشَّافِعِي وَأَحَد وَاسْحَقَ قَالُوا اذَا أُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَقَدْ كَانَ صَلَاَهَا قَبْلَ ذَلِكَ انَّ صَلَاةَ مَن ائْتُمَّ بِهِ جَائِزَةٌ وَاحْتَجُوا بِحَديث جَابِر في قَصَّة

قوله أن يحول الله رأسه رأس حمار في الأمة موجود فان المسخفيها مأمون وانما المراد معنى الحمار من قلة البصيرة وكثرة العناد في الانقياد فان من شأنه اذا قيد حرن واذا حبس ظعن ولايطبع قائدا ولايعين حابسا فاما كون ناصيته بيد الشيطان فمثله في طاعته له في خالفة امامه وعيب صلاته والعدول عما أمره الله في الائتمام والاتباع له و كل فعل قبيح يضاف الى الشيطان و كل فعل حسن يضاف الى الملك بحكم الله العلى الكبير المسألة الثانية قوله انى أراكم من أمامي ومن خلفي أصل من أصول مسائل الرواية وهي عندنا معني يخلقه الله في أي محـل شاء فيدرك به الرائى المرئى بغير شرط بينه في المحل ولارطوبة ولا شعاع يتصل ولا جهة وذهبت القدرية مذهب الفلاسفة في أنالر واية انما تكون مع المقابلة في الجهة بشرط شعاع وبنية وقد بينا ذلك في كتب الأصول وحققنا أن الكلام والعلم والروية لايفتقر الى محـل رطب ولا الى بنيـة مخصوصة ولو كان الرائى في جهة من المرئى لاستحالت الرؤية في المرآة لأن الانسان يرى نفسه فيها ومحال أن تكون من نفسه في جهة أومقابلة أواتصال شعاع وهذا فاعلموه (الاحكام) في مسائل الأولى لاخلاف أن الاقتداء بالامام بعد الاحرام معه فرض وأن مخالفته لاتجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انمـا جعل الامام ليؤتم به الثانية فان ركع قبل امامه وأقام حتى أدركه فقـد أخطأ وأثم ولم تفسد صلاته عند أصحابنا الثالثة أن يرفع من الركوع قبل امامه وقدر كعمعه فان أشهب وابن حبيب عن مالك يروون أنه لا يرجع وقال سحنون يرجع الى امامه ويبقى بعد الامام بقدرما فاتهمعه والصلاة صحيحة في أحدالقو لين فاسدة في الثاني لانه لاياتم وهو الصحيح وكذلك روىعن ابنعمر أنه قال من رفع قبل الامام ووضع قبله لاصلاة

مُعَاذَ وَهُوَ حَدِيثُ تَحَمِيثُ وَقَدْ رُوىَ مَنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرِ وَرُوىَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ سُهُلَ عَنْ رَجُلَ دَخَلَ الْمَسْجَدَ وَالْقَوْمُ فَى صَلاَة الْعَصْرِ وَهُو يَحْسَبُ أَنَّهُ صَلَاة الطَّهْرِ فَائْتَمَّ بَهِمْ قَالَ صَلاَتُهُ جَائِزَةٌ وَقَدْ قَالَ قَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَة اذَا أَثْبَمَ قَوْمٌ بِالْمَامِ وَهُو يُصَلِّى الْعَصْرَ وَهُمْ يَحَسَبُونَ مَنْ أَهْلِ الْكُوفَة اذَا أَثْبَمَ قَوْمٌ بِالْمَامِ وَهُو يُصَلِّى الْعَصْرَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَمْلُ الْكُوفَة اذَا أَثْبَمَ قَوْمٌ بِالْمَامِ وَهُو يُصَلِّى الْعَصْرَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَمْلُ النَّهُمْرَ فَصَلَّى بِهِمْ وَاقْتَدُوا بِهِ فَانَّ صَلاة الْمُقْتَدِى فَاسَدَةٌ اذَا أَخْتَلَفَتْ نَيَّةُ الْاَمُومِ وَنَيَّةُ الْمُأْمُومِ

له ومن صلى جماعة ثم أم غيره فيها عمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثميرجع الى قومه فيؤمهم (الاسناد) لاخلاف في صحة هذا الحديث زاد فيه الدارقطني هي له تطوع ولهم فريضة (الفقه) في مسائل الأولى ظن قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بفعل معاذ هذا فلايكون فيه حجة وهذا جهل بالرواية فانه في صحيح الحديث معه أنه شكى به طول صلاته في امامته حتى قال له أفتان أنت يامعاذ ونص الحديث الثانية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه الا المسجد الحرام كانت بالمدينة مساجد و كان أهلها يصلون بها و لا يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم الحضورعنده و لا يعتبهم أحد بأنهم عتبوا أنفسهم لا نهم لم يكونوا يستطيعون ذلك فكان لهم مثل أجر من بأنهم عتبوا أنفسهم لا نهم لم يكونوا يستطيعون ذلك فكان لهم مثل أجر من كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة في كيفية تأو يل قولهم كان معاذ يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم شم يرجع الى قومه فيؤم بهم وذلك على معاذ يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيؤم بهم وذلك على معاذ يصلى وبه قال الشافعي معان وأبو حنيفة وليس في الحديث كيفية نية معاذ وقول جابر هي له وأباه مالك وأبو حنيفة وليس في الحديث كيفية نية معاذ وقول جابر هي له

تطوع ولهم فريضة اخبار عن غائب عن غير شيء ومن لجابر بما كان ينويه معاذ فان قيل معاذ كان أفقه من أن يفوت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فرضه لأجل امامة غيره قلناوسائر مساجد المدينةليس كانت تفوتهم الفرض مع الذي صلى الله عليه وسلم والفضل فكان حظ معاذ أكبر ولمعاذ في الصلاة بالقوم من الفضل مع التنفل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه . الثاني أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلى معه معاذ صلاة النهار وتفوته صلاة الليل لأنهم كانوا أهل خدمة لايحضرون صلاة النهار في منارلهم وقائلتهم فاخبر الراوى بحال معاذ معاً في وقتين لافي وقت واحد وعن صلاتين لاعن صلاة واحدة الثالث أن هذا الحديث حكاية حال ولم يعلم كيفيتها فلا عمل عليها الرابع أنه يعارضه قوله إنما جعل الامام ليؤتم بهأي ليقتدي بهواذا قال هذا صلاة الظهر وقال هذا صلاة العصرفأي اقتداء همنا و إتمام والنية ركن وهي الاصل ألائري أنه لايحلله مخالفته في الزمان فلايركع قبله ولايرفع قبله وليس الزمان منأوصاف الصلاة وانما هو من مقتضياتها والنية التي هي ركن العبادة ونفسها أولى وأحب فتصيير مخالفته في النية نظير مخالفته في الفعل الذي هو ركن فيقوم مع القاعد ويسجد مع الراكع وذلك لايجوز وهذا نفيس جدا الخامس روى الحسان واللفظ لأبي داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيـل حدثنا الأعمش عن رجل وفي رواية عنه ثبت عن أبي صالح ولاأراني الا وقد سمعته منه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين قال علماؤنا معلوم أن الاماملا يضمن صلاة المأموم اذا كان الماموم لابد له من فعلما وانما معنى تضمنها صحة وفساد أن تبنى صلاته على صلاته وذلك لايصح الابشرط الاتفاق في أصل الفرض حتى اذا صحت للامام الظهر صحت للماموم الظهر وكذلك اذا فسدت فامايصح للامام الظهر ويصح للمأموم العصر فهذا اختلاط مخلط

﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَى الْمَدَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدَ اللهَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَى وَكَيْعَ لَهٰذَا الْخَدِيثَ عَرْثُ خَالِد بْنَ عَبْدَ اللهَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَى وَكَيْعَ لَهٰذَا الْخَدِيثَ عَرْثُ خَالِد بْنَ عَبْدَ الرَّحْنَ

العبادات التي ميزها الشرع وفرق بينها فرقا لايجتمعان أبدا في الأداء ولا في صحة ولا في اسناد فلاجل هـذه الأدلة بقى حديث معاذ على احتماله وصح ماذ كرناه فيه من تأويله والله أعلم

## باب السجودعلى الثوب

﴿ بَكُرُ بِنَ عَبِدُ اللهِ الْمَرْنِي عَنَ أَنْسُ بِنَ مَالُكُ قَالَ كَنَا اذَا صَلَيْنَا خَلْفُ النّبِي صَلّى اللّه عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحري ( الاسناد ) هذا الحديث متفق عليه وعليه اعتمد البخاري (الفقه ) في ثلاث مسائل الأولى ثبت كاتقدم عنه عليه السلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فذكر الوجه واليدين والركتين والرجلين ثم خص الوجه فقال سجد وجهى وانصرف وعلى أنفه وأرنبته أثر الماء والطين وكان له خمرة يسجد عليها فجاء منها وهي الثانية

﴿ لَا اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يُستَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعَدَ صَلاَةَ الشَّمْ عَنْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعَدَ صَلاَةً الشَّمْ عَنْ الشَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا صَلَّى الفَّجْرَ سَمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا صَلَّى الفَّجْرَ سَمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا صَلَّى الفَّجْرَ قَعَدُ فِي مُصَلّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ

أن الأفضل للساجد أن يلى الأرض بوجهه و يجوز له أن يتخذ خمرة وخاصة لحر أو برد وذلك مؤكد واليدان تلى الوجه فى التأكيد وهى الثالثة فقد كان ابن عمر يخرج يديه فى اليوم الشديد البرد فيضعهما على الحصباء وكذلك روى عن عمر أنه أمر به وقال لعل الله أن يصرف عنه الغل يوم القيامة ومن العلماء من كان يسجد ويداه فى ثيابه كمجاهد وابن جبير وعلقمة والحسن وفى الصحيح أن الصحابة كانت أيديهم فى ثيابهم فى الصلاة ولم يذكر حالة سجود ولاغيرها فاما الركبتان وهى الرابعة فانها مستورة بالثياب على كل حال لا تعدى عنها الا بمشقة و ربما انكشفت العورة على من كان ذا ثوب واحد فاما اذا سجد على ثوبه الذى يلبسه بوجهه أو يديه لحر أو برد فقال قوم لا يجزيه منهم الشافعي لأنه سجد على ثوبه ما يلزمه الصلاة به فكائه سجد على بعضه وحديث أنس المتقدم يرد عليه ولبس الثوب من البعض في ورد ولا في صدر لان ذلك البعض قد أمر أن يسجد به فكيف يسجد عليه والله أعلم

باب مايستحب من الجلوس في المسجد بعد الصبح

﴿ سَمَاكُ عَنْ جَابِرِ بِنَ سَمَرَةً قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اذَا صَلَّى الفَجر قعد فى مصلاه حتى تطلع الشمس ﴾ حسن صحيح وذكر حديث أبى هلال عن أنس أن ذلك فى الأجر كحجة أو عمرة (الاسناد) زاد مسلم حتى تطلع الشمس حسنا خالفته عائشة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد قَالَ الْجُوعِيْنِيُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْح ، مَرَثُن عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَة الْجُرَحِيُّ الْبَصِرِ فَى حَدَّ تَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُسْلَم حَدَّ تَنَا أَبُو ظَلَالَ عَنْ أَنْسِ الْجُرَحِيُّ الْبَصِرِ فَى حَدَّ تَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُسْلَم حَدَّ تَنَا أَبُو ظَلَالَ عَنْ أَنْسِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم مَنْ صَلَّى الْغَدَاة فِي جَمَاعَة ثُمَّ قَعَدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ كَانَتُ لَهُ كَاجُو حَجَّة وَعَمْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم تَامَّة الله عَلَيْه وَسَلَّم تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم تَامَّة تَامَّة تَامَّة الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم تَامَّة تَامَّة تَامَّة الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم تَامَّة تَامَّة تَامَّة عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم تَامَّة تَامَّة تَامَّة عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْ

الابمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام تباركت ذا الجلال والاكرام خرجه مسلم تابعهما البراء بن عازب قال عبد الرحمن ابن أبي ليلي عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركوعه واعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وقالت أم سليم ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا سلمن من الصلاة قمن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ماشاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال واتفقوا على أن المغيرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال واتفقوا على أن المغيرة كتب لله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير زاد النسائي ثلاث مرات ولم يتفقوا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد زاد ثوبان واللفظ لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت السلام ومنك من السلام تباركت ذا الجلال والاكرام قلت للاو زاعي كيف الاستغفار قال أن السلام تباركت ذا الحال الله الله الله ما نقول الستغفر الله قال اللهم أغفرلي وهو أقوى تقول الستغفر الله قال اللهم أغفرلي وهو أقوى تقول الستغفر الله قال اللهم أغفرلي وهو أقوى تقول الستغفر الله قال القاضي أبو بكر رضى الله عنه أو اللهم اغفرلي وهو أقوى

من الأول وعن أبى الزبير أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هدذا المنبر و يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلماذا سلم دبر الصلوات يقول لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمدوهوعلى كلشىء قدير لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لااله الاالله و لا نعبد الا اياه له النعمة ولهالفضل وله الثناء الحسن لااله الا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون (الفقه) قال الشافعي و يثبت الامام ساعة يسلم وكره علماؤنا مقام الامام في مصلاه ومعنى ذلك أن يكون بعد السلام على هيأته قبل السلام في الصلاة ولكنه اذا سلم الحوف كما روى زيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه النسائى فيحتمل الجمع بينهما أن يكون انحرافه انصرافه عن هيأة الصلاة ساعة السلام وأن يكون قعوده بعد السلام ولا يعقدك ماقدمنا من الأذكار لطلوع الشمس وأن يكون ما روى جابر خبرا عن بعض أحواله وغير ذلك من الأحاديث خبرا عرب غيرها وقد روى النسائى حديثا صحيحا عن سمرة قال كانالنبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فتحدث أصحابه ويذكرون حديث الجاهلية و ينشدون الشعر و يضحكون و يتبسم

باب ماذكر من الالتفات في الصلاة عكرمة عن ابن عباسكان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة سَعيد بن أَبِي هند عَرِث ثَوْرِ بن زَيْد عَنْ عَكْرِ مَهَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشَمَالًا وَلاَ يَلْوى عُنْقَهُ خَلْف ظَهْره

يمينا وشمالاولايلوى عنقه خلف ظهره ﴾ حسن صحيح حديث غريب سعيد بن المسيب عن أنس قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يابنى اياك والالتفات فى الصلاة فان الالتفات فى الصلاة فان الالتفات فى الصلاة هلكة فان كان ولا بد فنى التطوع لافى الفريضة حديث حسن (الاسناد) الاحاديث فى هذا الباب مشهورة قال البخارى عن

قَالَ اللهِ عَنْ أَشْعَتُ اللهِ عَنْ أَبِي الشَّعْمَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائْسَة الأَّحُوص عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْمَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائْسَة قَالَتَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الالتَفَات فِي الصَّلَاة قَالَ هُو قَالَتَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الالتَفَات فِي الصَّلَاة قَالَ هُو المُتَلَاق اللهِ عَنْ مَنْ صَلَاة الرَّجُلِ الْحَمَّاتُ عَرِيبٌ عَمْدا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَرِيبٌ عَرَيبٌ عَرَيبٌ عَرَيبٌ عَرَيبُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَنَّ عَرِيبُ عَرَيبُ عَرَيبُ عَرَيبُ عَرَيبُ عَرَيبُ عَرَيبُ عَرَيبُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَنَّ عَرِيبُ عَرَيبُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَعَلَيْهُ وَالْمَالِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيقُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَنْ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَ

عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي أبي داود ان أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال الله مقبلا على العبد في صلاته مالم يلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه (الفقه) قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى فان الله تلقاء وجهه فاذا كان تلقاء وجهه وهو يناجيه فليس من الأدب مع المخلوق صرف وجهك عنه وأنت تكلمه فكيف مع الخالق وقد كان أبو بكر الصديق لا يلتفت اقتداء بالنبي صلى الله عليه و له في أنه كان لا يلتفت واذا اعتاد العبد ذلك في غير الصلاة سهل عليه امساك ذلك في الصلاة واذا كان الفوتا عسر عليه ضبط ذلك في العبادة واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عسر عليه ضبط ذلك في العبادة واذا كان النبي على الله عليه والمه يلتفت في الصلاة فانما كان لما يحتاج اليه ألاتري لما أصابه ذلك فيما لايحتاج اليه في شأن الحنيصة أخرجها من ملكه ولم يجعلها في بيته واقتدت به في ذلك الصحابة فخرجوا عن أمو الهم التي أله تهم في صلاتهم غيرها وكذلك فعل في وام عائشة وفيه التصاوير قال لها أميطي عنا قرامك فانه لايزال تصاويره تعرض لى في صلاتي وقد بينا أنه لا تبطل صلاته اذا التفت وان دورك الله كله خلفه مالم يكن من مدنه ذلك

وَ الْحَدَّمُ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### باب اذا أدرك سجدة

ابن أبي ليلى عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذا أتى أحدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما صنع الامام ﴾ الفقه قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه عنه عارضته ان هذا الحديث يشهد لمعناه قوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا الحديث ويشهد له من النظر أن الرجل اذا وجد الامام ساجدا أن يسجد معه لأنه لا يعلم هل هي آخر سجدة أو أولها واوسطها وذكر أبو عيسى عن بعضهم أنه قال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة واوسطها وذكر أبو عيسى عن بعضهم أنه قال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة

الصَّلَاة . مَرْشُنَ أَهُ مَدُ بِنُ مُعَدَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى الصَّلَاة . مَرْشُنَ أَهْ مَدُ بِنُ مُعَدَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى الصَّلَاة . مَرْشُنَ عَنْ عَبْدَ الله مِنْ أَبِي قَتَادَة عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ اذَا أُقِيمَتَ الصَّلَاة فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَحَديثُ أَنس غَيْرُ مَحْفُو طَ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَنس وَحَديثُ أَنس غَيْرُ مَحْفُو طَ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَنس وَحَديثُ أَنس غَيْرُ حَمْهُ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْقِي الْبَابِ عَنْ أَنس وَحَديثُ أَنس غَيْرُ حَمْهُ وَلَا الله عَيْرُ هُمْ الله عَيْرُهُمْ أَنْ يَنشَظُرَ النَّاسُ أَهُ الله عَلَيْه وَسَلَمْ وَغَيْرِهُمْ أَنْ يَنشَظُرَ النَّاسُ الله عَلَيْه وَسَلَمْ وَغَيْرِهُمْ أَنْ يَنشَظُرَ النَّاسُ الله عَلَيْه وَسَلَمْ وَغَيْرِهُمْ أَنْ يَنشَظُرَ النَّاسُ الْمَامُ فَى الْمَسْجَد فَاقَيْمَتَ الصَّلَاةُ وَهُو الْمَامُ فَى الْمَسْجَد فَاقَيْمَتَ الصَّلَاةُ وَهُو فَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتَ الصَّلَاةُ وَهُو فَى الْمُامُ وَهُمْ قِيَامٌ وَقَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتَ الصَّلَاةُ وَهُو فَى الْمُارِدُ وَهُو الْمُنَامِ وَهُو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَقُولَ الْهُ اللهُ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتَ الصَّلَاةُ وَهُو الْمُنْ الْمُنَارَكُ اللهُ الْمُولِ الْمَنْ الْمُؤْونُ اذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتَ الصَّلَاةُ وَهُو الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِلُونَ اذَا قَالَ الْمُؤْمِنَ قَامَتَ الصَّلَاةُ عَنْ الْمُؤْمِدُ الْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ اذَا قَالَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ النَّاسُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

حتى يغفر له واختار ابن المبارك أن يسجد معه وهو الذى أراه ثم يقع النظر بعد ذلك فى الاجزاء وعدمه وفى الاعتداد به أم لا يعتد به وفى كونه مدركا أو غير مدرك على مابيناه قبل وانما ذكره أبو عيسى ليبين بذلك أنه وردأمر بان يدخل مع الامام على أى حال كان و بذلك أقول ولولم يدرك معه الاالسلام

## كراهية أن ينتظر الناس الامام وهم قيام

أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى ﴾ حديث حسن صحيح (العارضة) قد تقدم الكلام على أكثر معنى هذا

﴿ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالل

٠ قَ لَا بُوعَلِينَتَى حَدِيثُ عَبْد الله بن مَسْعُود حَديثُ حَسَنُ صَحيح

الحديث وهو يفيد بظاهره أن السنة اذا حضرت الصلاة أن يقيم المؤذر باذن الامام من منزله اذا كان مع المسجد و يخرج الامام فلا يقوم أحد إذا كان الامام غائبا حتى يروه ولو تمت الاقامة وان كان حاضرا فقد تقدم القول متى يقوموا

تقديم الثناء على الله و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وروى عن عبد الله قال كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه صلى الله عليه وسلم شم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه سل تعطه وسلم سل تعطه وسلم سل تعطه وسلم سل تعطه وسلم سل تعطه ومنها الكتاب أن للدعاء شروطا تقرب إجابته بها منها الاخلاص ومنها التملق لله ومنها الصلاة

قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَـدُ بْنُ حَنْبَلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ

 مُنْ حَنْبَلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه

على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اجتمعت تعينت الاجابة بالوعد الصادق وذكر الشرطين لان الاخلاص ركن الدين واكتنى بشهرته ولانه باطن ولان الاعمال بالنيات وقد روى عن فضالة أنه قال دخل رجل يصلى فقال اللهم اغفرنى وارحمنى فقال له النبى صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل على ثم ادعه ثم صلى رجل فحمد الله وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أيها المصلى ادع تجب

#### تطييب المساجد

عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد فى الدور وأن تنظف و تطيب الصحيح سقو طعا ئشة والدور القبائل (العارضة) قال القاضى أبو بكر

قَالَا بُوعَلِمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَ فَذَكَرَ نَحُوهُ قَالَ سُفْيَانُ بِبَناء الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَ فَذَكَرَ نَحُوهُ قَالَ سُفْيَانُ بِبَناء الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ يَعْنى الْقَبَائلَ 

 يَعْنَى الْقَبَائلَ 

 يَعْنَى الْقَبَائلَ

ابن العربي رضي الله عنــه أمر النبي صلى الله عليــه وسلم قبائل الأنصار ببناء المساجد فيهم لئلا يشق عليهم الاختلاف الى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤدى ذلك الى اسقاط الجماعة كما تقدم وأمره لهم بأن تنظف فني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمالها الأذي يماط عن الطريق ووجدت من مساوى أعمالها النخامة تكون فيالمسجدولاتدفن ومن الحسن عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتى فلم أرذنبا أعظم من سورة من القرآن أوآية أوتيها الرجل ثم نسيها ونظافتها أن لايبقي فيها قمامة من الحرف والقذاء والعيدان وفي الصحيح أن من كان يقم المسجد مات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال الا آذنتمونى به ومشى فصلى على القبر وليس من ذلك الحدث يكون فيه من ريح أوصوت ولايناقض تنظيفه تعليق قنوفيه من تمر يأكله المساكين ولاأكل فيه أذا وضعلفاظة أوسقاطةماياكل فيحجرهأوكمه وأما قوله وتطييبها فلا يناقضه ادخال البعير وان جاز أن يبول فيه وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بزاقا قال في القبلة فغضب وحكمه فجاءت امرأة من الأنصار بخلوق فلطخته فقال ماأحسن هذا وتقدم نظيره وتمامه

﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَا مُثْنَى مَا وَالنَّهَا مُعْدَدُ عَنْ يَعْلَى بْنَ عَمْدًا وَالنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَطَاء عَنْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَطَاء عَنْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّهُ وَالنَّهَا وَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهَا وَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى عَلَيْهِ وَالنَّهَا وَ مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهَا وَ مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَا وَ النّهَا وَ مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ قَ لَا يُوعَلِّنْنِي أَخْتَلْفَ أَصْحَابُ شُعْبَةً في حَديث أَبْن عُمْرَ فَرَفَعَهُ بَعْضَهُم وَأُوقَفَهُ بِعَضْهُمْ وَرُويَ عَنْ عَبَدُ اللهَ الْعُمْرَى ِّعَنْ نَافَعِ عَنَ ابْنُ عَمْرَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا وَالصَّحيحُمَارُويَ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم قال صلاة اللَّيْ ل مَثْنَى مَثْنَى وَرَوَى الثَّقَّاتُ عَنْ عَبْد ألله بن عُمَر عن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه صَلَّاةً النَّهَارِ وَقَدْ رُوى عَنْ عَبِيد الله عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَـرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا وَقَد أُخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْم في ذلك فراى بعضهم أن صلاةً اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى وَهُو قَوْلُ الشَّافعيِّ وَ أَحْمَـدُ وَقَالَ بَعْضَهُمْ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَرَأُواْ صَلَاةَ التَّطُوُّ عِ بِالنَّهَارِ ارْبَعًا مثلَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهُرِ وَغَـيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثُّوريِّ وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ وَاسْحِقَ

\* الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ عَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ مرَّثُنَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي اسحق عن عاصم بن ضمرة قال سالنا عليا عن صلاة رسول الله صلى ألله عليه وسلم من النهار فقال انكم لاتطيقون ذاك فقلناً من أطاق ذاك منا فعل فقال كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى أَلله عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مَنْ هَهُنَا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين وأذا كانت الشمس من ههناً كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعًا وصلى أربعًا قبل الظهر و بعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكية المقربين والنبيين والمرسلين ومر. تبعيهم من المؤمنين والمسلمين . حرَّث محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدَّثناً شعبة عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم تحوه ٠ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَي هذا حديث حسن وقال اسحق بن ابر اهيم أحسن شيء روى فى تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فى النهار هذا وروى عن عبد الله بن الْمُبَارَكُ أَنَّهُ كَانَ يُضَعَّفُ هَذَا الْحَديثُ وَاتَّمَا ضَعْفَهُ عَنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَم لأنه لايروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم الامن هذا الوجه عن

عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثَقَةٌ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ عَلَيْ بُنُ الْمَدينِي قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ قَالَ سُفْيَانُ كُنَّا نَعْرِفُ قَالَ عَلَيْ مُدينَ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَديثِ الحُرثِ فَضَلَ حَديثِ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَديثِ الحُرثِ فَضَلَ حَديثِ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَديثِ الحُرثِ عَنْ عَمْدُ النَّهَ عَلَى عَدِد الْأَعْلَى حَدَّ ثَنَا خَالُدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَتُ هُوَ ابْنُ عَبْدالْلَكُ عَنْ مُمَدَّ بُنُ عَبْد اللَّا عَلَى حَدَّ ثَنَا خَالُدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَتَ هُوَ ابْنُ عَبْدالْلَكُ عَنْ مُمَدً الله عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عَبْد الله وَسَلَمَ لَا يُصَلِّى فَي كُفُ نَسَائِهِ عَنْ عَبْد أَلِلهُ عَلَى اللهُ عَنْ حَسَنَ صَعِيحَ وَقَدْ رُوىَ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد أَلْهُ عَلَى الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد أَلْهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد أَلْهُ عَنْ عَبْد أَلْهُ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد أَلْهُ عَنْ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا لَا يُصَلِّى فَلَكَ عَنْ عَلْلَ عَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ رُخُومَةٌ فَى ذَلِكَ عَنْ عَنْ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رُحُومَةٌ فَى ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ رُحُومَةٌ فَى ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ رُحُومَةٌ فَى ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلْمَ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَلْكُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْدُ وَلَى عَنِ النّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّ

#### كراهية الصلاة في لحف النساء

عبد الله بن شقيق ﴿ عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى في لحف نسائه ﴾ حديث حسن وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام فتوضا جاء في حديث ابن عباس اذ بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام فتوضا ثم أخذ طرف ثوب ميمونة فصلى به وعليها بعضه وأصح من ذلك ما ثبت عند كل فريق ومن كل طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعائشة في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ولم ير من لحافها أو السجود عليها مؤثرا في صلاته

الْمَشْى وَالْعَمَلِ فَى صَلَاة النَّطُوعِ وَ مَنَ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ فَى صَلَاة النَّطُوعِ . وَرَشُولُ أَبُو سَلَمَة يَحْيَى بْنُ خَلَف حَدَّ بْنَا بَشْرُ بْنُ اللَّهَ ضَلَى عَنْ بُرْدْ بْنِ سَنَان عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوة عَنْ عَائشَة قَالَت جَنْتُ وَرَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم يُصَلّى فَى البّيت وَ البّابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَشَى حَتَى فَتَعَ لِى ثُم رَجَعَ الى مَكَانِه وَوصَفَت الْبَابَ فِى الْقِبْلَة عَمَانٌ عَريبُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبُ

## المشي والعمل في صلاة التطوع

البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لى ثم رجع الى مكانه ووصفت الباب في القبلة والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لى ثم رجع الى مكانه ووصفت الباب في القبلة وحديث غريب حسن (العارضة) العمل اليسير فى الصلاة جائز كا عند تناول النبي صلى الله عليه وسلم عنقود الجنة وقد أخذ بذؤابة ابن عباس عن يساره وأداره عن يمينه و من وراء ظهره وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فى بيته وهو شاك جالسا فصلى و راه ناس قياما فأشار اليهم أن اجلسوا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أبى بكر اذ جاء فأشار اليهم أن اجلسوا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أبى بكر اذ جاء وهو فى الصلاة أن اثبت مكانك وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على جارية أم سلمة التى مست اليه فسألته عن الصلاة بعد العصر أن استأخرى وأشدمن ذلك الحديث الصحيح عن أبى هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشبط ن عرض الحديث الصحيح عن أبى هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشبط ن عرض الحديث الصحيح النبه ثم ذكرت قول سليمان رب هبلى ملكا لا ينبغي لاحد تصبحوا فتنظروا البه ثم ذكرت قول سليمان رب هبلى ملكا لا ينبغي لاحد

﴿ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْوُدُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

من بعدى فرده الله خاسمًا وصلى أبو برزة فضالة بن عبيد ولجام دابته فى يده فجعلت تنازعه وهو يتبعها فرآه رجل من الخوارج فقال فعل الله بهدا الشيخ فلها انصرف الشيخ قال الى سمعت قولكم وانى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أوسبع وشاهدت تيسيره وانى ان كنت أرجع مع دابتى أحب الى من أن أرجع الى مألفها فيشق على ومن هذه الأحاديث ماهو فى الفرض ومنها ماهو محتمل وقال معيقيب قال النبي صلى فى الفرض ومنها ماهو فى التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فحرة وقد نكص أبو بكر القهقرى فى صلاة الفرض حين خرج رسول الله صلى التعليه وسلم فى مرضه وقد صفقوا فقال لهم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فتاملوا هذه العارضة ترشد كم الى الغرض فني النيرين بيانهما على التفسير ان شاء الله فان هذه أحاديثها الصحاح

﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ

\* با مَاذُكُر في فَضل الْمَشِّي الْيَالْمُسجد وَمَا يَكُتُبُ لَهُ مَنَ الْأَجْرِ في خُطَاهُ . حَرْثُ مُحَدُّ بِن بِشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَّا شَعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ سَمَعُ ذَكُوانَعْنَ أَبِي هُرِيرَةَعَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا تُوضَأ الرَّجَلُ فَأَحْسَنَ الوضوء ثُمَّ خَرَجَ الى الصَّالَة لاَ يُخرِجُهُ أَو لا ينهزه الَّا ايَّاهَا لَمْ يَغُطُ خُطُوةً الَّا رَفَعُهُ ٱللَّهُ بَهَا دَرَجْةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ مِمَا خَطَّنَّةً ﴿ قَالَ الْوَعَلِينِي هَذَا حَدِيثِ حَسَنَ صَحِيحٍ

\* مَا أَكْرَ فِي الصَّالَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ \* حرَّث مُحَدُّ بن بشَّار حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بن أَى الْوَزير الْبَصْرِيُّ ثَقَّةٌ حَدَّثَنَا مُحَمد بن موسى عن سعد بن اسحق بن كعب بن عَجْرة عَنْ أبيه عَن جَدَّه قَالَ صلى النبي صلى الله عَلَيه وَسَلَّم في مُسجد بني عَبْد الأشهل المُغْرِبَ فَقَامَ نَاسَ يَتَنْفَلُونَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بَهٰذَهِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيُوتِ قَالَابُوعَلِيْنَى هَذَا حَديثُ غَريب لَانَعْرَفُهُ اللَّامِرْ. هَـذَا الْوَجْهِ وَ الصِّحِيحُ مَارُوكَ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرُّكُعَتَيْنَ بَعْدَ الْمُغْرِبِ فِي بِيتِهِ ﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى وَقَدْرُوكَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَشَاءَ الْآخِرَة فَفِي هَـذَا الْمَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّى فِي الْمُسْجِد حَتَّى صَلَّى الْعَشَاءَ الْآخِرَة فَفِي هَـذَا الْمُغْرِبِ الْمَالَةُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ الْمَلَاجِد وَلَالَةٌ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ فَي الْمُسْجِد فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُومِ وَالْمُعَلِمُ و

﴿ إِلَّ مَا أَنْ يَغْتَسَلَ عَنْ عَنْ قَيْسَ بْنِ عَاصِمِ أَنَّهُ أَسْلَمُ الرَّجُلُ وَرَبْنِ الصَّبَاحِ عَنْ خَلَيْهُ النَّبِي مَا أَنْ يَغْتَسَلَ عَنْ الْأَغْرِ بْنِ الصَّبَاحِ عَنْ خَلَيْهُ النَّهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمِ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمْرَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسَدْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

### باب اغتسال الرجل عند مايسلم

خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فامره الذي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر (اسناده) هذا الحديث لا يصح من قبل الأغرعن خليفة وقد صح فى رواية الجعفى والقشيرى عن أبى هريرة أنه قال ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد فذكر الحديث وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد وشهد شهادة الاسلام وذكر الحديث وقد روى أبو داود أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ألق عنك شعر الكفر واحتةن

قَالَ الْوَعْيَنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ لاَ نَعْرِفُهُ اللّامْنُ هَذَا الْوَجْهُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمَ يَسْتَحَبُّونَ للرَّجُلِ اذَا أَسْلَمَ انَّ يَغْتَسَلَ و يَغْسَلَ ثِيَابُهُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَهُ لَا الْحَلَمُ يَسْتَحَبُّونَ للرَّجُلِ اذَا أَسْلَمَ انْ يَغْتَسَلَ و يَغْسَلَ ثِيَابُهُ عَلَيْهُ عَنْ عَمَدُ اللَّهُ عَنْدَ الرَّازِيْ حَدَّثَنَا الْحَلَمُ مِنْ بَشِير بَنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا خَلَادُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَلَمُ مِنْ عَبْدِ الرَّازِيْ حَدَّثَنَا الْحَلَمُ مِنْ عَبْدِ الرَّازِيْ حَدَّثَنَا الْحَلَمُ مِنْ عَنْ اللّهِ النَّصْرِي عَنْ أَبِي السَّحْقَ . عَنْ الِّي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ سَتْرُ مَابَيْنَ الْجُنَّ وَعُورَات بَنِي آدَمَ اذَا دَخَلَ أَحْدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسَمِ الله اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَوْلَ اللهُ عَلْهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

وخرجه عن سفيان عن الأغرعن خليفة كأبي عيسى وقال عن أبي جرير أخبرت عن عتيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلق قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختتن قال ابن عبد البركليب الجهني أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقال الق عنك شعر الكفر وهذا انماقاله النبي صلى الله عليه وسلم على رواية أبي داود لوالد كليب على حديث أبي داودو رأيت الحسن بن عبد الله على رواية أبي داود لوالد كليب على حديث أبي داودو رأيت الحسن بن عبد الله

وَ الطُّهُورِ . مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ أَحَدُ بْنُ بَكَّارِ الدِّمَشُقَّى ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ وَالطُّهُورِ . مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ أَحَدُ بْنُ بَكَّارِ الدِّمَشُقَّى ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُرْدُ فَي وَالطُّهُورِ . مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ أَحَدُ بْنُ بَكَّارِ الدِّمَشُقَّى ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُرْدُ فَي وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَةَ غَرْ مِنَ السُّجُودِ فَي مَن السُّجُودِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَةَ غَرْ مِنَ السُّجُودِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة غَرْ مِنَ السُّجُودِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة غَرْ مِنَ السُّجُودِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة غَرْ مِنَ السُّجُودِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة غَرْ مِنَ السُّجُودِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة غَرْ مِنَ السُّجُودِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة عَرْدُ مِنَ السُّولِي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة عَرْدُ مِنَ السُّولِي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَةُ عَرْدُ مِنَ السُّولِي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ أُمَّةً عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ الْعَمَلِي وَالْمُونَ مِنَ الْمُعْتَعِمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَاقِ وَالْمُ الْقَيَامَةُ عَرْدُ مِنَ السَّعِودِ السَّيْعِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِي الْمُعْتَمِ وَالْمُعْتَاقِي الْمُعْتَى الْمُؤْمِنَ مِنْ السَّعْمِ وَالْمُعْتَعِلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْتَعِلَ عَلَيْهُ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَعَلَقِهُ وَالْمُعْتَعَالَ السَّعَامِ وَالْمُعْتَعِلَقِهُ وَالْمُعُولِي الْمُعْتَعَامِ الْمُعْتَعَامِ وَالْمُعْتَعَامِ وَالْمُعُلِقِي الْمُعْتَعَامِ وَالْمُعْتَعَامِ وَالْمُعْتَعَامِ وَالْمُعْتَعَامِ وَالْمُعْتَعَامِ وَالْمُعْتَعَامُ وَالْمُعُولِي وَالْمُعْتَعِمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْتَعَامِ وَالْمُعْتَعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعْت

﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَيْ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبُ مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ عَبِيلَ عَر عَبْد الله بن بُسر

﴿ لَمْ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ أَبُوالْأَحُوسِ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ أَلِيه عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَة أَبُوالْأَحُوسِ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ أَلِيه عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَة أَبُوالْأَحُوسِ عَنْ أَلْلَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُ التّيَمْنَ فِي طُهُورِه إِذَا تَطَهَّ وَفَي تَرَجُّله إِذَا تَرَجُّله وَفَي انْتَعَالَه إِذَا انْتَعَلَ

الهاشمى الحافظ قد قال فى كتاب الصحابة مسنده عن عقيم بن كثير بن كليب هن أبيه عن جده فذكر الحديث وذكر الامام أبو عبدالله البخارى فى التاريخ كليب عن أبيه روى عنه عتيم والله أعلم (فقهه) اختلف العلماء رحمهم الله فى الكافر يسلم هل يلزمه غسل أم لا فقال مالك والشافعى يغتسل لانه جنب قال ابن القاسم وقال اسماعيل القاضى لاغسل عليه لأن الاسلام يجب ماقبله ولو كان هذا صحيحا مالزمته طهارة الحدث لأن الاسلام أيضا يجب

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى الْمُدَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيدَ وَأَبُو الشَّعْتَاءِ اسْمَهُ سُلِّيمُ بِنَ السَّعَ السَّمَ اللَّهُ سُلَّيمُ بِنَ السَّعَ اللَّهُ عَلَاءً اسْمَهُ سُلَّيمُ بِنَ أَسُودَ الْحَارِينَ الْحَارِينَ الْحَارِينَ الْحَارِينَ الْحَارِينَ اللَّهُ اللَّ

﴿ لَمْ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدُ اللهُ بْنَ عَيْسَى عَنْ أَبِي جَبْرِ عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَيْسَى عَنْ أَبِي جَبْرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحْزِى فَى الْوُضُوء رِطْلَانَ مَنْ مَاء أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحْزِى فَى الْوُضُوء رِطْلَانَ مَنْ مَاء فَى الْوَصُوء رَطْلَانَ مَنْ مَاء فَى الْوَصُوء رَطْلَانَ مَنْ مَاء فَى الله عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَبْدُ الله بْن عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْرِ وَهِ مَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْرِ وَهِ مَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْرِ وَهِ مَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْرِ وَهِ مَنْ عَبْدُ الله بْن عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْرِ وَهِ الله بْن جَبْر وَهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كَانَ يَتَوَضَّا أَبِالْمُ كُولُ وَيَعْتَسِلُ بِالْمُ الله بْن جَبْرُ وَهِ الله بْن عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْر وَهِ الله الله بْن عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْر وَهِ الله بْن عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن عَيْسَى عَنْ عَبْدُ الله بْن جَبْر وَهِ الله الله عَلْهُ وَسَلَّم عَلْهُ وَسَلَّم بَاعُلُه وَيَعْتَسِلُ بِالْمُدِ وَيَعْتَسِلُ بِالله عَلْهُ وَهِ الْمَاعِ وَهِذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثُ شَرِيكَ

ماقبله فان لم يحد ماء تيمم فان لم يجنب اغتسل نظافة بماء وسد يا و رد في حديث قيس المتقدم أو بماء مفرد الاأن يكون قريب عهد بالاغتسال فلاشيء عليه (تفريع) فان اغتسل بحقيقة الاسلام قبل اللفظ أجزأه عندابن القاسم لانه مسلم عنده والصحيح أنه لا يكون مسلماً حتى ينطق والمسألة أكبر من هذه (العارضة) فلا يصح له عندى غسل حتى يلفظ بشهادة الحق (تفريع) لا بدمن نية الجنابة في هذا الغسل فلو نوى التنظيف لم يجزه (تفريع) فان اغتسل بحقيقة الاسلام اذا

﴿ بَا اللَّهُ مَا ذَكَرَ فِي نَضْحِ بَوْلُ الْغُلَّامِ الرَّضِيعِ . مِرْشَنَ تُحَمَّلُو أُنْ بَشَّا رَحَدُّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَشَام حَدَّ ثَنِي أَنِي عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي حَرْب بن أَبي الْأُسُود عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِّي بِن أَبِي طَالِبِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضيعِ يُنضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةً وَهَذَا مَا لَمْ يُطْعَهَا فَاذَا طُعِهَا غُسلًا جَمِيعًا ﴿ قَالَ إِنْ عَلِينَ فَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ رَفَعَ هَشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ هَـِذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً وَأُوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَلَى عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ ﴿ بَا حَمْ فَى الرُّخْصَـةَ لَلْجُنُبِ فِى الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ اذَا تَوضّاً مرَّث الله حَدَّثَنَا قُبْيصَةُ عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَه عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِي عَنْ يَحْي أَنْ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَخَّصَ للْجُنُبِ إِذَا أُرَادَ أَنَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَنُوضًا وُضُوءَهُ للصَّلاة ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَعِيحٍ

طهرت الذمية من الحيض وجب عليها الغسل وقال أشهب لايحب والصحيح وجو به لأن الله تعالى نهى الرجال عن وطئهن حتى يطهرن فالزوج يجبرها على الطهر ولا يجبرها اذا أسلمت لأنه لم يكن بنية كالزكاة تؤخذ قهراً من الممتنع ولا يثاب عليها ﴿ تفريع ﴾ ان اغتسل وصلى ثم أوتر فاختلف علماؤنا المالكية

\* بابِ مَا ذُكرَ في فَصْلِ الصَّلَاة · مِرْثِنِ عَبْدُ اللهُ أَن أَبِي زيَادِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا غَالَبُ أَبُو بشر عَن أَيُّوبَ أَنْ عَائِذَ الطَّائِيُّ عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شَهَاب عَنْ كَعْب بْن عَجْرَةَ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِيذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبَ نَ عَجْرَةَ مِنْ أَمْرَاءَ يَكُونُونَ بَعْدى فَمَنْ غَشَى أَبْوَا بَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فَي كَذبهمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِمْ فَلَيْسِ مَنَّى وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ وَمَنْ غَشَى ابُوا بَهُمْ أو لَم يَغْشُ فَلَم يَصَدَّقَهُم فِي كَذْبِهِم وَلَم يَعْنَهُم عَلَى ظَلْمُهُمْ فَهُوَ مَنَّي وَأَنَا مَنْــهُ وسيرد على الحوض يَاكُعْبُ بنُ عَجْرَةَ الصَّلَاةُ برُهَانٌ وَالصُّومُ جنَّةٌ حَصينَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفَى ۚ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفَى ۚ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ انَّهُ لَا يَرْ بُو لَحْم نَبَتَ من سُحت اللَّا كَانَت النَّارُ أُولَى به

﴿ قَالَ الوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ اللَّهِ مَا مَدْ مَدَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ اللَّا مِنْ حَدِيثِ مِنْ عَائِدُ يُضَعَّفُ وَيُقَالَ كَانَ يَرَى مَنْ حَدِيثِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنَ مُوسَى وَأَيُّوبُ بْنُ عَائِذَ يُضَعَّفُ وَيُقَالَ كَانَ يَرَى مَنْ حَدِيثِ رَأَى الارْجَاء وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْخَديثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ اللَّا مِنْ حَدِيثِ رَأَى الارْجَاء وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْخَديثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ اللَّا مِنْ حَدِيثِ

هل ينتقض غسله و وضوءه والصحيح بطلان الكل وسياتى ذلك فى موضعه

عُبِيدُ الله بن مُوسَى وَ اسْتَغْرَبَهُ جِدًّا وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ بَمَيْرٍ عَنْ عُبِيدِ الله

البن مُوسَى عَن غَالب بهٰذَا

﴿ بَا اللَّهُ مَنْهُ مَ مَرْشُ مُوسَى بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْكَنْدِيُّ الْكُوفِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْخُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِية بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَى سُليم بُنُ عَامِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْخُبَابِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِية بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَى سُليم بُنُ عَامِ قَالَ

إن شاء الله تعالى وقال أحمد اذا أسلم وجب عليه الوضوء والغسل وذلك في مسائل الخلاف مبين والله أعلم

«انتهت أبواب الصلاة»

## كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الوحيم

قال الامام القاضى أبوبكر بنالعربى رضى الله عدة دبينا فى تفسير القرآن و الحديث أن الزكاة فى العربية والشريعة عبارة عن النماء والطهارة و كذلك هى الأعمال والأموال فى الثواب والمال وطهارتها تطهير أوساخ الناس يمحق الله الربا ويربى الصدقات وتطهرهم وتزكيهم بها وقال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلايربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجهالله فاولئك هم المضعفون واختلف العلماء فى تعيينها فقال قوم هى جزء من المال مقدر غير مقدر معين و بهقال مالك والشافعى وقال قوم هى جزء من المال مقدر غير معين وحكمتها شكر نعمة المال كاأن حكمة الصلاة شكر نعمة البدن

أبواب الزكاة باب الأمر بأداء الزكاة

﴿ سَلِّيمُ بَنْ عَامَرُ قَالَ سَمَّعَتَ أَبَاأُمَامَةً يَقُولُ سَمَّعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه

سَمْعُتُ أَبَا أَمَامَة يَقُولُ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ فَقَالَ اُتَّقُوا اللهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَالْثُوا زَكَاةَ أَمُوا لَكُمْ وَاللهُ وَسُومُوا شَهْرَكُمْ وَالْدُوا زَكَاةَ أَمُوا لَكُمْ وَاللهُ وَسُومُوا شَهْرَكُمْ وَاللهُ مَاللهُ مَا أَمُ مَا اللهُ مَا الله مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَنْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَلْهُ وَسَلّمُ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَلْهُ وَسَلّمُ هَذَا الْحَديثَ قَالَ سَمَعْتُهُ وَأَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الم

﴿ قَالَ الْوَعْلِينِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

وسلم يخطب فى حجة الوداع فقال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أمواله وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم قال فقلت لأبى أمامة مذكم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة ﴾ حسن صحيح (الاسناد) قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه زيادة أنه غريب ويرويه معاوية بن صالح الجمصى قاضى الأندلس سمع جماعة منهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير وأبو الزاهرية وسلمان بن عامر وربيعة بن يزيد ويحيى بن سعيد سمع منه الليث بن سعيد وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن وهب ومعن بن عيسى قال أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن وهب ومعن بن عيسى قال أحمد بن حنبل وخمسين ومائة وفيه اختلاف يكنى أباعمر وقد قيل أباعبد الرحمن أخبرنا محمد ابن طرخان أخبرنا محمد بن أبى نصر أخبرنا أبو إبراهيم أحمد بن القاسم بن الميمون بن حمزة الحسينى بالفسطاط نانتمقاالسجزى (١) الحافظ من حديثه قال

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

حدثني عن جدى الشريف أبي القاسم الميمون بن حمزة الحسين أخبرنا أبو القاسم ابن محمد بن داود مأمون الشاهد سنة سبع عشرة وثلاثمائة حدثنا أحمد بن عمر بن سر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليــه وسلم قال لكل أمة فتنة وان فتنة أمتى المال قال أبو نصر الحافظ هـذا من غريب الحديث اسنادا ومتناً حكم به لمعاوية بنصالح وحدث به عنه عبدالله بن وهب وعبد الله بن سعد وعقبة بن عياض من المقيس قال الامام القاضي أبوبكر بن العربي رضي الله عنـه وأبوأمامة اسمه صدى بن عجلان الباهلي والأحاديث. الصحيحة في وجوب الزكاة كثيرة من أمهاتها مابعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قالله كلامه ومنه فان همأطاعوا لذلك فاعلمهم أنالله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ومنها حديث جرير في عقد البيعة على اقام الصـلاة و إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ومنها حديث أبي بكر الصديق في القتال بطوله (الأصول) قوله في الحديث وأدوا زكاة أموالـكم ليس فيه دليل عند جماعة من العلماء على وجوب الزكاة لاحتمال لفظ افعـل الوجوب والنـدب حسب مابيناه في أصول الفقه ثم قرن بها الثواب وهو قوله تدخلوا جنة ربكم واقتران الثواب بالفعل يدل على ندبه وترغيبه وانمايدل على وجوه أقتران الذم به وانمايدل على وجوب الزكاة من السنة ماتقدم من الأحاديث في البيعة والقتال (الأحكام) في خمس مسائل الأولى قوله وصلوا خمسكم دليل على سقوط وجوب الوتر وهو الصحيح وقد بيناه وحققنا أن من ادعى صـلاة سادسة فعليه الدليـل ولا دليـل لاحتمال الأحاديث التي تعلقو ابها كما بيناه في أبو اب الوتر الثانية تقديمه صوم رمضان على ايتاء الزكاة وقدهم قوم أن يتكلموا في ذلك و يرتبوه بمعاني وذلك لا أصل له في حديث مالك عن طلحة في سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس

صلوات في اليوم والليلة وذكر صوم رمضان وذكر الزكاة وذكر الحج و في رواية ابن عمر بني الاسلام على خمس فذكر الصلاة والزكاة فصيام رمضان والحج و فى رواية والحج وصيام رمضان و فى رواية قال شعبة بن عبيدة لابن عمر والحبج وصوم رمضان فقال له ابن عمر لاوصوم رمضان والحبج هكذاسمعته من رسول الله صلى الله عايه وسلم والذي يجب أن تعلموه أن الصلاة فرضت بمكة ثم الزكاة بالمدينة ثم صوم رمضان ثم الحج قال أبو أيوب عرض رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بخطام ناقته فقال له أخبرنى بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث وقال له تعبد الله و لاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم دع الناقة الثالثة قال في الحديث صلوا خمسكم وصوموا شهركم فاضاف ذلك البناء ولم يقل زكاتكم والفقه فيه أن الخس الصلوات لم تكن لأمة قبلنا وانمـــا خصصنا بهاشرفا لنا وكذلك رمضان فالله قد فرضه على أهل الكتاب فبدلوا زمانه وغيروا أركانه والتزمناه واقررناه في نصابه وفضلنا برخصة السحور فيه فكان لنا دون سائر الأمم فاضيفالبناءوالزكاة كانت فىالأمم مفروضة على ألسنة الأنبياء مذكورة فأطلق القول فيها الرابعة قوله وأطيعوا ذا أمركمقال هم الأمراء وقيل هم العلماء والأول أقوى والكل حق لانه اذا تعين قول العالم تعينت طاعته وفى الصحيح كلم تدخلوا الجنة الامن أبى قيل وكيف يارسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي ومن أطاع أميري فقدأطاعني ومن أطاعني فقدأطاع اللهومن عصىأميرى فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله . الخامسة قوله تدخلوا جنة ربكم هذا جزاء الشرط المعنوى وجواب الأمر اللفظى وهو صحيح والمسألة من الأصول وحقيقة التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله وعقوبته وأصله وقوى أبدلت الواوتاء على أصلهم وعادتهم فىالأولية منها واتخاذ الوقاية انما هي بامتثال الأمر واجتناب النهبي والأمر والنهى أصول وان كان قد ذكر أصل التقوى في قسم الأمر وهي

# أبواب الزكاة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ إِلَٰ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُو جَالَسْ فِي ظُلِّ الْكَعْبَةَ قَالَ فَرَآنِي مَقْبِلاً فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَرَآنِي مَقْبِلاً فَقَالَ

الصلاة والزكاة والصيام وطاعة ذى الأمر فبذلك يستقيم الدين وتنتظم المصلحة وتقوم الدنيا والآخرة فأن أحسنوا فلنا ولهم وان أساءوا فعليهم لاعلينا وهذه الأشارة بسائطها فى الأنوار ولبابها فى كتاب سراج المريدين واذا جاء العبد بالأركان فى الأوامر سهل عليه ماو راءها وكانت مقدمة لها ولم يذكر الحج بالأركان فى الأوامر سهل عليه ماو راءها وكانت مقدمة لها ولم يذكر الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا قبل فرض الحج يشهد له ماذكر أبوعيسى عن أبى أمامة أنه قال سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثين سنة

## باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في منع الزكاة من التشديد

قال المعرور بن سويدعن أبى ذر ﴿ جَنْتَ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكعبة قال فرآنى مقبلا فقال هم الا خسرون ﴾ صحيح حسن (الاسناد) اتفق أبو هريرة وأبو ذر على معنى هذا الحديث ولفظه وظن

هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَة يَوْمَ الْقَيَامَة قَالَ فَقُلْتُ مَالَى لَعَلَهُ أَنْولَ فَيَ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَ أَلَّا كُثُرُونَ اللهَ عَنْ هُمْ فَدَاكَ أَيْ وَأْمِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُمُ الْأَكْرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَهَكَذَا فَحْسَا بَيْنَ يَدَيْهُ وَعَنْ هُمُ الْأَكْرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَهَكَ رَجُلُ فَيَدَعُ إِبلاً اوَّبَقَرًا يَمُونَ رَجُلُ فَيَدَعُ إِبلاً اوَّبَقَرًا يَمُونَ مَعْنَا فَي الله عَنْ ا

قوم أن هذا الحديث جرى لا بى ذر قبل الهجرة زكاة فيكون فيها هذا البيان ولاهذا الوعيد ولابق أبوذر مع النبي صلى الله عليه وسلم الى تفاصيل هذه الأحوال وانما كان هذا بينهما فى احدى دخلاته الى مكة من فتح أوعمرة أوحجة (الفقه) فى ست مسائل الأولى قوله هم الأخسرون يعنى وجهين أحد خسروا أموالهم وخسروا ثواب زكانهم ولا يقال خسروا أنفسهم ولا أعمالهم فان الذين خسروا أنفسهم هم الذين كذبوا بآيات ربهم ولقائه وأما هذا الذي منع زكاة بقره وابله فيكون فى عذاب الاان عفا الله عنه حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار (الثانية) قوله الاكثرون يعنى الذى اكثر ماله وليس بعد كثرة المال ذنب

ولكنها موجبة حقوقا ربما قصر صاحبها فى الاغلب عن القيام بها فأوبقه ذلك ولو كان معدودا فى الدنوب أو المكروهات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حين قالت له خويدمك أنس ثلاثا ادع الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده (الثالثة) قوله الا من قال هكنذ! يعنى بين يديه ومن عن يمينه وشماله يريد فوق ركابه لمن يستقبله ولمن عرض له من جانبيه حتى يسلم من كى الجبهة والجوانب حسب ماتقدمه الوعيد فى القرآن فاذا أبعد الزكاة بالعطاء فقد سلم من خسارة المال فاذا اقتصر على الزكاة وحبس الباقى كان من الاخسرين أيضا ولكن من وجه آخر وذلك من جهة أن الله أعطاه مالا يدخله الجنة فآثر به غيره بان حبسه عليه اما وارث واما عابث فيكون عليه حسابه كله وله فى الثواب بعضه (الرابعة) قوله و رب الكعبة أولا ثم قال ههنا والذى نفسى بيده فكرر اليمين ليس من قوله (ولا تجعلوا الله عرضة قال ههنا والذى الحسى بيده فكرر اليمين ليس من قوله (ولا تجعلوا الله عرضة قال ههنا والذى الحقم قدرا وأجل وانما هو من باب تأكيد الخبر عن الدين كم تنطقون) و كاقال الله تعالى وهو الغنى الكريم (فورب السماء والارض انه لحق مثل ما أنكم تنطقون) و كاقال الله تعالى (قل إى وربى انه لحق) (الخامسة) قوله فى الابل الا جاءت أعظم ما كانت وأسمنه بيان أن الله يعيد الخلائق كلها من فى الابل الا جاءت أعظم ما كانت وأسمنه بيان أن الله يعيد الخلائق كلها من

﴿ اللَّهُ مَا عَمْرُ اللَّهُ مَا عَالَمُ اللَّهُ الْمَصْرِيُ حَدَّثَنَا عَدْ اللّه الله وَهُ وَهُ مِرْتُنَا عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصْرِيُ حَدَّثَنَا عَدْ اللّه الله وَهُ وَهُ الشَّيْبَانِي اللَّهُ الْمَصْرِي حَدَّثَنَا عَدْ اللّه اللّه وَهُ وَهُ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ دَرَّاجِ عَن ابن حُجَيْرَةَ هُو عَبْدُ الرَّحْمَن الله حُجَيْرَةَ هُو عَبْدُ الرَّحْمَن الله حُجَيْرَةَ الله عَمْرُ و الله عَنْ الله عَنْ دَرَّاجِ عَن ابن حُجَيْرَةَ هُو عَبْدُ الرَّحْمَن الله حَجَيْرَةَ الله عَمْرُ و الله عَنْ الله عَن دَرَّاجِ عَن الله عَن الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا عَلَيْكِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالُكُ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

الآدميين و بهائم نعم والجملة الكريمة من الملائكة بعد فناء الجميع ثم يقع الفصل والقضا واذا عاد الحيوان أعاده بجملته أكثر ما كان ليقع الثواب للاجزاءكلها بما عصت وسنزيد ذلك بيانا ان شاء الله بما أطاعت والعذاب للاجزاء كلها بما عصت وسنزيد ذلك بيانا ان شاء الله تعالى في موضع آخر تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها في يومكان مقداره خمسين ألف سنة وقد يجوز أن يعفو الله عنه وان كان بظني أنه في القليل من الناس وهذه حال الأكثر ، السادسة قوله الأكثرون قال الضحاك ابن مزاحم الأكثرون أصحاب عشرة ألف يعنى درهما وانما جعله مداً للكثرة لأنه قيمة النفس المؤمنة ومادونه في حد القلة وهو فقه بالغ وقد روى عن غيره واني لأستحبه قولا واصوبه رأيا والله أعلم

## باب اذا أديت الزكاة فقد قضيت ماعليك

عبد الرحمن بن جحيرة المصرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك ﴾ هذا حديث غريب وذكر حديث ثابت عن أنس سؤال الأعرابي وهو صحيح باتفاق (الاسناد) هذا الأعرابي هو ضمام بن تعلبة رسول قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاصول) في خمس مسائل . الأولى قوله كنانتمني قدبينافي الأنوار حقيقة

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَيْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَيْرِ وَجُهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُل يَارَسُولَ ٱلله هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطُّوعَ . مَرَثَنَ مُحَدَّدُ بِنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَلَى بن عَدْ الْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ مِنْ الْمُغيرَة عَنْ ثابت عَنْ أَنَس قَال كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَأْتَى الْإعْرَابَّى الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عَنْدُهُ فَبَيْنَا نَعْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُ اعْرَابِيٌّ فَخْنَا بَيْنَ يَدَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَالْحُمَّدُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ ٱللهَ أَرْسَلَكَ فَقَالَ النَّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُ قَالَ فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ وَبَسَطَ الْأَرْضِ وَنَصَب الْجِبَالَ آللهُ أَرْسُلُكَ فَقَالَ النَّي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَانَ رَسُولُكَ زَعْم لنَا انْكُ تَزَعَمُ أَنْ عَلَيْنَا خُمْسَ صَلُواتٍ فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أُللَّهُ

التمنى ومايجوز منه وانه نوع من الارادة فان تعلق بدين كان مدحا وان كان متعلقا بدنيا محضة كان مكروها وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محسنين عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فكانو ايستحبون أن يجيء الغريب فيسأل عما لانعلم فيحصلون على الجواب فيه · الثانية قوله بينا كذلك يعنى كونهم جلوسا محول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز الجلوس للناس حول القاضى يستمعون قضاءه و يتعلمون أعماله وقال الفقهاء لايجلس حوله أحد وذلك منقسم اما من كان قصده التعلم و يظن ذلك به فليقرب ومن كانت ارادته

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعْمُ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْ سَلَكَ آللهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمُ لَنَا انْكُ تَزَعَمُ أَنْ عَلَيْنَا صُومَ شَهْرِ فِي السِّنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آلله أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعْم قَالَ فَانَّ رَسُولُكَ زَعْمَ لَنَا انْكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ فَقَالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صدَّق قال فبالذي أرْسَلُكَ آلله أَمْرَكَ بهذَا قَالَ الذِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعَمْ قَالَ فَأَنْ رَسُولُكَ زَعَمَ لَنَا انَّكَ تَزْعُمُ أَنْ عَلَيْنَا الْحَجّ إِلَى الْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ الَّذِهِ سَبِيلًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْخُقِّ لَا أَدَّعَ مِنْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَجَاوِزَهُنَّ ثُمَّ وَثَبَ فَقَالَ النَّبِي صلى ألله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دَخَلَ الْجُنَّةُ

الدنيا ليس العلم فليباعد ومن كان قصده التعلم و يطوى فى ذلك نيسل معاش حلال فيمكن وذلك بحسب ماظهر للعالم القاضى من شهائل أوفراسة ان كان من أهلها · الثالثة قوله فجثى يريد اجتمع للجلوس وهو أصل أبي حنيفة والثورى الرابعة قوله ان رسولك أتانا يدل على جواز العمل بخبر الواحد و بما فى الكتاب وأن يجىء به متحملان اذا عرف الكتاب و كاكثر التدليس فى الخط كذلك كثر التدليس فى المتحملين فلا وجه لها واشتراط متحملين عدلين عدلين عال لمشقته فلم يبق الاأن يقتصر على الخط بحسن النية والله يحمى عن الدلسة محال لمشقته فلم يبق الاأن يقتصر على الخط بحسن النية والله يحمى عن الدلسة

﴿ قَالَ الوَّجُهِ وَقَدْ رَوَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْ وَالْعَرْ وَالْعَرْ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقُرُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ

الخامسة وقال البخارى هذا يدل على أن القراءة على العالم والعرض عليه مثل السماع منه وأعلى الروايات السماع منه وثانيها العرض والقراءة وثالثها المناولة و رابعها الاجازة وقد بيناه فى الاصول (الفقه) فى أربع مسائل الاولى قوله فبالذى رفع السماء و بسط الارض و نصب الجبال دليل أن تحليف الشاهد أو يمينه لا تبطل شهادته وهذا نص . الثانية فيه دليل على تغليظ اليمين بالالفاظ وذلك جائز للحاكم وكرهه علماؤنا و رواه الشافعي وما أخذبه الثالثة أنه سأله عن كلركن وخصصه بيمين تأكيدا للحال وتطييباً لنفسه فساعده النبي صلى الله عن كلركن وخصصه بيمين تأكيدا للحال وتطييباً لنفسه فساعده النبي صلى الله يفعلها اليوم السائل مع المسئول والصاحب مع المصحوب ثم قال وهي الرابعة والذي بعثك بالحق لاأدع منهن شيئاً ولاأجاوزهن ثم وثب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق الاعرابي دخل الجنة فحكم له بدخول الجنة بهذه المسميات عليه وسلم ان صدق الاعرابي دخل الجنة فحكم له بدخول الجنة بهذه المسميات الاعرابي أنه انما قصد الاصول وتيقن أن كل نفس اذا طابت بالاعظم هان عليها الاقل وأنبئكم معشر المتعلمين فان أحدا لا يقدر يقوم بهذه الخسة هان عليها الاقل وأنبئكم معشر المتعلمين فان أحدا لا يقدر يقوم بهذه الخسة كا ينبغي حتى يقتص بحريعة الذقن و إني لمن أربعة وخمسين عاما فى اقامته كا ينبغي حتى يقتص بحريعة الذقن و إني لمن أربعة وخمسين عاما فى اقامته كا

ينبغى ولاخلصت الى ذلك ولارأيت من خلص اليه فيهذه الاقطار وأمافي تلك الدايار فرأيت منهم أعدادا لاأقول آحادا

### باب زكاة الذهب والورق

(عاصم بن ضمرة عن على قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت المكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فاذا بلغ مائتين ففيه خمسة دراهم (الاسناد) أصح الاحاديث حديث أبي سعيد الخدري ليس فيا دون خمسة أوسق من التم صدقة ولافيا دون خمسة أو اقي من الورق صدقة ولافيا دون خمس ذود من الابل صدقة أبو داود عن على قال فاذا كانت لكم مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون ذلك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار في اذا كانت لك عميم يعول عليه الاحديث أبي سعيد انفرد به وليس في هذا الباب حديث صحيح يعول عليه الاحديث أبي سعيد انفرد به ولا يوجد في الحسان أبدا على ماقانا والزود اختلف فيه ومها قال أحد فيه قولا فاعلموا أنه في الحديث جمع ليس واحد وليس يخرج من قولهم الذود الى الذود ابل أنه واحد و إنمامعناه القليل واحد وليس يخرج من قولهم الذود الى التسع (الاحكام) في أربع مسائل القليل كثير ولاشك أنه من الثنتين الى التسع (الاحكام) في أربع مسائل

صَدَقَة الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دَرْهَمًا دَرْهَمًا وَرُهُمًا وَلَيْسَ فِي تَسْعِينَ وَمَائَة شَيْءَ فَاذَا بَلَغَ مَا تَتَيْنِ فَفِيها خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ وَفِي الْبَابِ وَلْيَسَ فِي تَسْعِينَ وَمَائَة شَيْءَ فَاذَا بَلَغَ مَا تَتَيْنِ فَفِيها خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ وَعَمْرِ و بْنِ حَرْمٍ

الاولى لاصدقة في الخيل عند أكثر فقهاء الأمصار وقال أبوحنيفة فيها الزكاة لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الخيل في كل فرس دينار قلنا يرويه غورث بن الحارث وهو مجهول والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه فى الصحيح ليس على المسلم في عبده و لافي فرسه صدقة الا صدقة الفطر فان تعلقوا بأنها تسام ويبتغى نسلها فكانت كالانعام قلنا فالحمرأيضاً تسام فيلزمكم [مثله.الثانية وأما الورق فجاء ذكره في الاحاديث وأماالذهب فلم يأت فيه ذكرًا فى الصحيح الاماخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قالرسو ل الله صلى الله عليه وسلم مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى فيهاحقها الااذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارفاً حمى عليها في نارجهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما تو ارتأعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وأخبرنا المبارك أخبرنا ظاهر أخبرنا على قال وحدثنا عمر بن أحمد بن الجوهري حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبد الله بن موسى حدثتا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن عبد الله بن واقد بن عبــد الله بن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارانصف دينارير ومن أربعين دينارا دينارا بيدان الأمة أجمعت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير خلاف بينهم فيه ركذلك اتفقوا على وجوب ربع العشر فيها اذا بلغت نصابا واختلفوا في الزائد على النصاب فالأكثر قال انه بحساب ذلك وقال أبوحنيفة لاشيء في الزائد حتى يبلغ أربعين درهما ففيها درهم ويكون

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ عَنْ عَاصِمِ بْنَ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي وَرَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلِي وَرَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلِي وَرَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَابْنُ عَيْنَةً وَغَيْرُ وَاحد عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْخُرِثِ عَنْ عَلِي قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْخَديثِ فَقَالَ كَارَهُمَا عِنْدى صَحِيْحُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رُوى عَنْهُمَا جَمِيعًا يَكُونَ رُوى عَنْهُمَا جَمِيعًا

الأمر كذلك جابر ونسب ذلك الى قوم من أهال المدينة كسعيد بن المسيب وابن شهاب ولم يصح ولست أعلم فى الباب حديثا الا ماأخبرنا الأزدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطنى حدثنا أبوسعيد الأصطخرى حدثنا محد بن عبد الله ابن نوفل حدثتا أبى حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن اسحق عن المنهال ابن الجراح . عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسى عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه الى الين أن لايأخذ من الكثير شيئا اذا كانت الورق مائة درهم فذ منها خمسة دراهم ولاتأخذ فيها زادا شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فاذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما أبو المعطوف المنهال بن جراح مة وك وكان ابن اسحق اذا روى عنه يقلب اسمه عبادة بن نسى لم يلق معاذا فالحديث معلول والمسألة خبرية ليس للنظر فيها طريق و رأيت بالعراق كبارهم يتعلقون بما رووا لانفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع عشر أموالكم من كل أربعين درهما فقوله من كل أربعين تفسير لاينصرف الأمر عن عمر ولم يثبت لاعن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن عمر فليس للقوم حجة الىغيره واذا كان كل حزب بما لديهم فرحون فمتى يظهر الحق أو يستبين ورووه عن عمر ولم يثبت لاعن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن عمر فليس للقوم حجة ولايصح عن أحد بمن سلف اعتبار الأربعين الا الحسن واذا كان الأثر ولايصح عن أحد من سلف اعتبار الأربعين الا الحسن واذا كان الأثر

ضعيفا والنظر معدوما والنصاب فىالفضة بعرف الذهب محمول عليه والله أعلم والحكمة فى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة والتنصيب وتقدير الواجب وترك ذكر الذهب أن تجارتهم انما كانت في الفضة خاصة معظمها فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي لأن كلهم افهم خلق الله وأعلمهم وكانو اأفهم أمة وأعلمها فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من أستن بالسلف واهتـدى . الثالثة قوله والرقيق يريد العبدوقدبينا الحديث الصحيح عن عراك عن أبي هريرة ليسعلي المسلمفي عبده ولا في فرسه صدقة وبذلك تعلق قوم ضعفاء يقولون انه لاز گاة في العروضوالزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة . الأول قول الله عن وجل خذ من أموالهم صدقة وهذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه فيشيء فعليه الدليل. الثاني أن عمر ابن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض والملاء الملاء والوقت الوقت بعد ان استشار واستخار وحكم بذلك وقضى به على الآمة فارتفع الخلاف بحكمه . الثالث أن عمر الأعلى قد أخذها قبله صحيح من رواية أنس . الرابع أن أباداود ذكر عن سمرة بنجندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا انخرج الزكاة عانعده للبيع ولم يصحفيه خلاف عن السلف وقد بيناه في كتب الفقه فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه المراد به ما يقتنيه لامايتجرفيه ويقال للسخيف هذا فرسه وعبده لازكاة فيه بهذا الحديث فغيره من أمو اله ما تنفي عنه الزكاة وما تخرجه من عموم القرآن و كذلك ان كان عنده أفراس وعبيد والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفي الزكاة عن فرس وعبد وعلى أصله لاينفي الامانفي فيبقى الباقي تحت العموم المذكور الرابعة في تفسيرا لأوزان الوسق الصاع الرطل الأوقية الدرهم وألفاظها كثيرة ومقاديرها مختلفة وقدبيناها في الكماب الـكبير بالنابه وبكتبه العظمي التي تـكشف العمي أن هذه المقادير كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحال عليها بالبيان لمااستأثر ﴿ اللَّهِ مَاجَاء فِي زَكَاة الْابِلِ وَالْغَنَمِ • صَرَبْنِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ اللَّهِ الْمَرُونَى وَالْغَنَمِ • صَرَبْنِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ اللَّهِ الْمَرُونَى وَالْعَمَّدُ بْنُ كَامِلِ الْمَرُوزِيُّ الْمَعْنَى اللَّهْ وَاللَّهِ الْمَرُوزِيُّ الْمَعْنَى وَالْعَدَادِي وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرُونِي وَالْعَمَّدُ بْنُ كَامِلِ الْمَرُوزِيُّ الْمَعْنَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَرُوزِيُّ الْمَعْنَى وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُروزِيُّ الْمَعْنَى وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

برسوله غيرت الشرائع شيئاً شيئا من الأذان الى الصلاة الى آخر الأزمنة حتى انتهى التغير الى الكيل فغيره هشام والحجاج فغلب المدا لهاشمي والحجاجي. على مد الاسلام وغيرت الدراهم والدنانير واختلط ضربها ودخل عليها من الزيادة والنقصان واضطراب الأقوال مالوسمعتموها لقلتم أنها لاتتحصل أبدا والذي تنحل منها أن المثقال أربعة وعشرون قيراطا والقيراط ثلاث حبات والدرهم نصفه وهوستة دوانق الدانقست حبات ضربته بنوامية ليسهل الصرف و كان الحسن يقول لعن الله الدانق ما كانت العرب تعرفه ولاأبناء الفرس قاله الخطابي والأوقية اثنا عشر درهما من ذلك الوزن والرطل اثنتا عشرةأوقية فهذا هو المطابق لوزن الشريعة ودع غيره سدا فليس له آخر ولامدا و ركبعلي. هذا الوزن الكيل فانه أصل فالمد رطل وثلث والصاع أربعة أمداد والوسق. ستون صاعا وسائر الأكيال يفسرها أصحابها فانه لا يتعلق بها حكم اذ ليست من ألفاظ الشرع واحذروا معاشر المتعلمين أن تركبوا حكما على لفظ ليس. لصاحب الشريعة وقد كنت أعظم أن يكون مالك على جـ لالة قدره واستهانته بمن يخالف السنة يقول في الظهار يطعم مدا بمد هشام فيجرى اسمه ومده على لسانه مع أنه بدعة يعني للسنة حتى رأيت أشهب قدروى عنه حسب مابيناه في كتاب الأحكام فحمدت الله عليه

# باب زكاة الابل والغنم

﴿ روى سفين بن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه

وَاحْدُ قَالُوا حَدَّ ثَنَا عَبَّادُ بنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بن حُسَيْنِ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَلْمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكرحتي قبض وعمر حتى قبض و كانفيه في خمس من الابل شاة (الاسناد) كل من روى الحديث لم يسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسفين بنالحسين ﴾ وقد رواه ابن المبارك وغيره عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخرج الى سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر نسخة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة قال ابن شهاب أقرانيها سالم ابن عبد الله فرعيتها وهو الذي اننسخ عمر بن عبد العزيز بن عبد الله وسالم حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها فلما رأى مالك أن ابن شهاب إنما يرويها عن كتاب استدعى مالك الكتاب فقرأه ولهذا عدل البخاري عنه لما لم يكن مسندا الى كتاب أبي بكر الصديق عن أنس أن أبا بكر لما وجهه الى البحرين كتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلايعط ذكر زيادات من الخيرات وغير ذلك (الأصول) في مسائل الأولى اختلف في كتاب العالم اذا تحقق كتابه فهل يكرن روايته صحيحة ويلزم العملبه أم لا وفى حديث الرباعيات للبخاري أنه يجوزأن يقرأ الرجل كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه فيحدث عنه و يكون مسندا فاما اسمه اذا قرأه أحد مر. أجانب العالم فلا يكون مسندا ولكن يقول دفعه اليه فلان ولاتقل كما قال مالك قرأته من في كتاب عمر فانه لايوجب حكما باتفاق رجح مالك رواية كتاب عمر على رواية كتاب أبي بكر من أربعة أوجه أحدها أنها رواية فقيه كبير السن متحصل العلم على من هو أحفظ منه في ذلك الثاني أنه يرويه عنه ثقتان حافظان ابنا عبد الله بن عمر

الثالث وهو أعظمها أنه اتفاق أهل المدينة على نقلها ونقلهم مقدم على نقل غيرهم في الترجيح اتفاقا الرابع عمل عمر بن عبد العزيز بها في الأقطاب التي فيها كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسواها والله أعلم (الأحكام) قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه هـذا الاصل عظيم في الدين فانه تفسيرللزكاة المفروضة التي ذكرالله مطلقة في كتابه غيرمفسرة وقدأوعيناه فى شرح الحديث وتقتصر ههنا على ماذكره أبوعيسي الاولى فرق النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين بعد مرجعه من الجعرانة لشهر هلال المحرم حين انداخت دوخة الاسلام و وصاهم بما يأخذون ونهاهم عن كرام أموال الناس ومحال أن يخرجهم بلا مكتوب ولكنه كتبه وضبطه وأعطاهم نسخا أو حفظه لهم وعمل به الخلفاء الثانية نص أبوعيسي على أنه عمل به أبوبكر وعمرقال القاضي أبوبكر رضى الله عنه وكذلك عمل به عثمان وعلى الثالثة قوله فاذا بلغت احدى وعشرين ومائة فقال ابن شهاب ماروى أنه يأخذ منها ثلاث بنات لبون وقال مالك أو حقتين أى ذلك شاء وقال المغيرة المجزومي ليسله أن يأخذ الاحقتين وكذلك قال ابن الماجشون وقال أبوحنيفة و إبراهيم وسفين اذا زادت الابل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة الاولى وتبقى المائة والعشرون على أصلها ولكل قوم متعلق من المعنى دقيق لايفهمه العجائز والصلع وأماالمتعلق من الجلي لمن قال يأخـذ ثلاث بنات لبون فحديث ابن شهاب اذ فيه نص على

وَأَرْبَعِينَ فَأَذَا زَادَتَ فَفَيهَا حَقَّةٌ إِلَى سَتِّينَ فَاذَا زَادَتَ فَفَيهَا حَقَّتُانِ وَسَبْعِينَ فَأَذَا زَادَتْ فَفَيهَا حَقَّتَانِ وَسَبْعِينَ فَأَذَا زَادَتْ فَفَيهَا جَقَّتَانِ إِلَى عَشْرِينَ وَمَائَة فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمَائَة فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَفَى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمَائَة فَاذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى عَشْرِينَ وَمَائَة فَاذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَةً فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَتُ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَاثَةً فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ شَيَاهُ إِلَى مَائَتُ فَاذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مَائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ فَشَلَاثُ

شَاة فَاذَا زَادَتْ عَلَى ثَلْمَائَة شَاة فَفَى كُلِّ مائَة شَاة شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءَ حَتَى تَعَافَة الصَّدَقَة تَبَلُغَ أَرْ بَعَمائَة وَلَا يُعْرَقُ بَيْنَ مُتَفَرِّقَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع عَافَة الصَّدَقَة وَمَا كَانَ مِن خَلَيطَيْنِ فَانَّهُما يَتَرَاجَعَان بِالسَّوِيَّة وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبِ وَقَالِ الزُّهْرِيُ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا ثُلُثُ عَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ وَقَالِ الزُّهْرِيُ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا ثُلُثُ

عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت الابل أكثرمن ذلك يعني من مائة وعشرين بعد في كل خمسين حقة وما فضل فانها تعاد الفريضة ففي كل خمسين ذود شاة و روى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلنا أما رواية على فلا أصل لها ولا فضل وأما رواية عمرو بن حزم فرواية أولاده بالمدينة أولى وهي كما قلنا و يعضده عمل الخلفاء بها وكتبهم فيها فكيف يخرج اليكم عن المدينة مالم يعلم به الخلفاء بالمدينة. الثالثة قال بعضهم اذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة فيها أربع شياه فاذا كانت أربعهائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وهـذه مصادمة للحديث لفظاومحارية لغير معنى ذكرناه لئلا تغتروا به · الرابعة قوله في الأبل وقوله في الغنم مطلقا تعلق به على فقهاء الأمصار في أن الزكاة في العوامـل كما هي في السوائم وتعلقوا على مالك والليث بقوله في الحديث الصحيح وفي الغنم في سائمتها من كل أربعين شاة الىعشرين ومائة (الحديث) الى قوله فان نقصت سائمةالغنم من أربعين واحدة فلا شيء فيها وتخصيص السائمة بالوجوب يقتضي بالمفهوم أن يتفرد بذلك اذ تخصيص الحكم بأحد وصغى الشيء يدل على أن الآخر بخلافه والا فيكون عريا عن الفائدة قلنا لاحجة في هذا من وجهين أحدهما انه ذكر الابل مطلقا واشترط السائمة فىالغنم فما بالكم تحملون بسائمة الابل على سائمة الغنم ولاترون عموم الغنم الى عموم الابل. الثاني أن العموم قد جاء مطلقا

خَيَارٌ وَ ثُلُثُ أَوْ سَاطٌ وَ ثُلُثُ شَرَارٌ وَ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطَ وَلَمْ يَذْكُرُ النَّهُ وَ ثُلُثُ أَنِيهُ النَّهُ مِنَ الْوَسَطَ وَلَمْ يَذْكُرُ الصِّدِيقُ وَ مَهُزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهُ النَّهُ مِنْ الْبَقَرَ وَ فَى الْبَابِ عَنْ أَبِيهِ الصِّدِيقُ وَ مَهُزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ النَّهُ مِنْ الْبَقِرَ وَ فَى الْبَابِ عَنْ أَبِيهِ الصِّدِيقُ وَ مَهُزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ إِنْ الْمَاكِمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ إِنْ إِنْ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ إِنْ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ عَ

في الأحاديث في الابل والغنم وجاء في بعضها مخصوصا واذا جاء عام وخاص في حـكم واحد لم يكن ذلك معارضة وانما تكون تأكيدا في الخاص وتنبيها وانما يكون تعارضا الااذا كانت الأحكام مختلفة ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يتعارضا بخصوص أحدهما وعموم الآخر لما كانا متماثلين بل قضى هذا على عمومه وذاك على خصوصه . الخامسة قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق هذه مسألة طويلة كان قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحنفي كثيرا مايتكلم فيها مع أبي اسحق الشيرازي وبيانها في الشرح الكبير ولكنه البيان أن الناس على قو لين أحدهما أن المخاطب بذلك أرباب الأموال وقيل المخاطب بذلك السعاة والصحيح عندى أن المخاطب الطائفتان جميعا فلا يحل لرب مال أن يفرق غنمه من خليطه لثقل الصدقة أو يجمعها لذلك ولا للساعي أن يفرق جملة الغنم المجتمعة لتكثرله الصدقة يبين ذلك قوله في الحديث مخافة الصدقة خرجه الترمذي وأبو داود ومعنى أحاديث الصحيح تعطيها القوة وقال أبو حنيفة وأصحابه المخاطب الساعي لأن الخلطة عنده لاتؤثر في الصدقة ويرده أمران أحدهما أن القول عام فلا يخصه الا دليل (الثاني) أنه قال بعـد ذلك مثبتا لما فرمنه أبو حنيفة من الخلطة وماكان من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وانما قال مخافة الصدقة لأن التفرقة من أرباب الأموال بين الخليطين ان كانت لحاجة عرضت أو لعرض ظهر لم يمنع من ذلك قال علماؤنا الا أن يتهم الساعي لذلك فان ظهر للتهمة وجمه

عَندَ عَامَّة الْفُقَهَا وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَعَيْرُ وَاحِدَ عَنِ النَّهْرِيِّعَنَ عَنْ عَندَ عَامَّة الْفُقَهَا وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدَ عَنِ النَّهْرِيِّعَنَ عَندَ عَامَّة الْفُقَهَا وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدَ عَنِ النَّهْرِيِّعَنَ عَن عَندَ عَالَمُ بِهَذَا الْخَديثِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَانَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَلَيْ الْحَديثِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَانَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ

بقرب الحال من خروجه أومن غشيانه أو كمال صاحب المال في طاعته أو عصيانه فانه يحلفه ولا يجوزلارباب المال أن يفعلوا ذلك لما يرون من سطوة السلطان واستيلائه على الحقوق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم (السادسة) قوله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية الخليط هو الذي يشترك مع الآخر في المرعي والسقى والمراح وفيه خلاف قاله علماؤنا وقال أبوحنيفة الخليط هو الشريك واما اجتماع الأموال معانفصال الأملاك في الأعيان فلا تراعي وهي مسألة عسرة لايفهمها الامن لحظ الأحوال وراعي الالفاظ وذلك أن العادة جارية بين الناس بالاشتراك في الأملاك وجارية بالاشـــتراك في المسارح والمساقي والمبارك ثم يتفقوا بالاجتماع على الراعى والدلو وفى الفحـل قال النبي صلى الله عليه وسلم لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق فافرض أنه اجتماع ملك و رفق الكل يتناوله الخطاب و يجرى في الحكم السابعـة قوله يتراجعا بينهما بالسوية تنبيه قوى لمن كان فهم على خليط غير شربك لأرب الشركاء لاتراجع بينهم لأن من لهم مائة وعشرين شاة وأخذ منها شاة ليس فيها تراجع انما يقتسمون ما بقي على أنصبائهم وانما يتصور التراجع مع الخلطة في التجاو ز والتمييز في الملك فتأخذ شاة من غنم أحدهما فانه يرجع على الآخر بما كان يجب عليه أن لو انفرد وهـذااذا كان لكل واحدوهذا مهما نصاب خلافا للشافعي حيث يقول أنه لو كان بينهما نصاب لو جبت فيه الزكاة وهذه المسألة أغمر من التي قبلها بكشير لدقة تعلق الطائفتين وذلك

أن النبي صلى الله عليه وسلم لماقال في أربعين شاة شاة وفي خمس من الابل شاة فاقتضى مطلق هذا اللفظ اذا وجد الساعي أربعين شاة أو خمسا من الابل أن يأخذ منهما شاة وليس عليه من تسطير الملك أوتكملته لأنه لم يتعرض الحديث فيه وهذا كم ترون يقوى في ظاهر ولكن لا بد من استيفاء النظر فيه بأن يقال انه لا يكتني باجتماع النظر الى اجتماع النصاب حتى ينظر في حال مالكه وحتى ينظر في تقضى الحول وحتى ينظر عندهم في كونها عاملة أو سائمـة فان كان تعلقا بمطلق الحديث فليسترسل على ذلك كله ولا سبيل له اليه وان كان لا بد من النظر في الملك والمالك هل هو ذمي أو عبد أوهل الخلطة قريبة أو بعيدة وهل الابل عندهم من العوامل أومن السوائم فلينظر بالنصاب الذي هو أوكد من ذلك فان قال يا هؤلاء أدوا زكاه هذه الخس ذود فيقولان له نحن عبيد فينقلب لاشتراط الحرية فان قالا له نحن ذمة فينقلب لاشتراط الاعان فان قالا له ليس لنا نصاب فالواجب أن ينقلب أيضا عنهما لأن النصاب ركن كركنية الملك وركنية الحول وهذا لاجواب عنه ولهم تعلق من جهة المعنى قال لى أبو المطهر خطيب اصفهان المعول على المعنى في هذه المسألة وذ كر مالايقوم على ساق عما بيناه في مسائل الخلاف الاشارة فيه أن اختلاط المالين يخير الساعي على أخــذ الزكاة من النصيب الناقص وهذا مالا نسلمه ولا يجوز عندنا له فلم يبق لهممتعلق · التاسعة لا يجوز اعطاء بعير من خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها وقال الشافعي يجوز وهذا نقض لاصله في العدول عن المنصوص في الزكاة اضرب من المعنى فان ذلك يلزمه اخراج القيمة ان قال ان الشاة شرعت رفقا قلنا له وكذلك تعيينها رفق فان أعطى قيمتها أجزأهوهو لايقول به . العاشرة ان لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون أخذ بنت مخاض وقال الشافعي يأخذ ان شاء ابن لبون قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ابن لبون بدلا من بنت مخاض اذا وجد قلنا له أنما جعله بدلا مع الوجود فان لم يوجد ولزمه شراء أحدهماوجب الرجوع الى الاصل لان عد مهما عنزلة

وجودهما. الحادية عشر قوله في الابل وفي الشاء كذا وكذا عام في الصغار والكبار وقال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في الصغار وتعلقوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في السخالصدقة قلنا يرويه جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر متروك من وجوه من جهة ضبطه ومن جهة دينه قالوا روى عن سويد بن غفلة قال قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في عهدى ألا آخذ من راضع لبنا شيئًا قلنا الصحيح منه على حاله أن لا آخذ راضع لبنِ ولم يصح لاذا ولا ذاك فان قيل لو كانت يما تعد في الزكاة لجاز أخـذها منها فلما صح عن عمر أنه قال أعد عليهم السخلة يحملها الراعي على عنقه ولا نأخـذها وهذا صحيح وأما عددها فلأنها مال نام وذلك صحيح وأما عدم أخذها فلضرورة أنها لاتجلب وهذا هوالذي لحظ عمر حتى لو كانت سخالا كلها قال أبو حنيفة والشافعي يؤخذ منها بظاهر اللفظ الوارد ونحن قلنا بقول عمر للضرورة التي بيناها ولو توالدت ويكمل بها النصاب لوجبت فيها الزكاة وقال أبوحنيفة والشافعي لا يكمل بها النصاب في الحول وهذا مبنى على أصل مالك في ربح المال أنه معدود مع الأصل والمسألة معنوية في مسائل الخلاف بيانها . الثانية عشر انما تؤخــذ الصدقة من غالب غنم المالك قال بعضهم من غالب غنم البلد وهذا فاسد فان النبي صلى الله عليه وسلم عين الوجوب فيها فلا تعدل الىغيرها من غير ضرورة الثالثة عشر لاتؤخذ الهرمة وهيالتي لادرفيها ولانسل ولاذات عوار واختلف فيضبطه بفتح العين وضمها وهو العيب وجعل بعضهم الضم للعور ولامعني له قال علماؤنا الا أن يكون بعينها أجود من السليمة ويرى الساعي في ذلك حظا للساكين فيجوزله أخذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الا أن يشاء المصدق . الرابعة عشر فان كانت كلم معيبة لم يأخذ منها وجاءه بصحيح وقال الشافعي وأبوحنيفة يأخذ منها وهو أقوي فى النظر

#### زكاة البقر

و أبوعبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ثلاثين من البقر تبيخ أو تبيعة وفى كل أربعين مسنة مسروق عن معاذبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر حديث حسن (الاستناد) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ومع أنه لم يسمع منه روى في هذا الحديث عن أبيه عن عبد الله فانفرد به عبد الله فالحديث مقطوع بالوجهين وأما حديث عبد الله فانفرد به وأما حديث معاذ فخرجه أبو داود والنسائي زاد أبو داود وليس على العوامل شيء وخرجه عن على أيضا وقال فيه عجلى تابع أوجذعة (العربية) التبيع هو الذي فطم عن أمه وقيل هي الجذع من سنتين و كذلك فسره البن نافع وأكثر أهل العربية على أنه يتبع أول سنة والجذعة اسم الصغير منها ابن نافع وأكثر أهل العربية على أنه يتبع أول سنة والجذعة اسم الصغير منها

مرشن عَمُودُ بن عَيْلاَن حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلِ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلِ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْنَ فَأَمْرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعةً وَمِنْ كُلِّ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْنَ فَأَمْرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبَيعا أَوْ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعا أَوْ تَبِيعا أَوْ تَبَيعا أَوْ تَبِيعا أَوْ تَبَيعا أَوْ تَبِيعا أَوْ تَبِيعا أَوْ تَبَيعا أَوْ تَبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ صَالِم دِينَارًا أَوْعِدالُهُ مَعافِي اللَّهِ عَلَى النَّي مُسْتَلًا أَلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَا فَرَقَالَ بَعْ مَا فَالَ لَا عَنْ مُ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَيْ الْمَالِي فَا مُنْ كُلُ مَا عَلَى مَا فَرَقَلَ عَلَيْ مَا مُونِ كُلِيعا مِنْ كُلِيعا مِنْ مُنْ كُلُ مَالِمَ الْمَالِمُ فَي مَا فَرَقُ مَا مُولِي مُنْ كُلُ مَا مُلْتُهِينَا مُونِ عَلَيْهِ مَا فَرَاقِ مَا عَلَيْهِ مَا فَرَاقِ مَا مُواقِلَ مَا عَلَيْهِ مَا فَرَاقِ مَا عَلَيْهِ مَا فَرَاقُ مِنْ كُلِي مَا فَرَاقُ مُوالْمَ الْمُولِ عَلَيْهِ مَا فَرَاقُ مَا فَرَاقُ مَا فَرَاقُ مُنْ كُلُكُ مِنْ كُولُ مَا فَاقِرَاقُ مَا فَاقِلَ مَا فَاقُولُ مَا عَلَيْهِ مَا فَرَاقُ مَا فَاقُولُ مَا فَاقِلَ مَا فَاقِلَ مَا عَلَيْهِ مُولِي مُنْ كُلِكُونِ مَا فَاقِلَ مَا فَاقُولُ مَا عَلَيْهِ مَا فَاقِلَ مَا عَلَيْهِ مَا فَاقِلُ مَا عَلَاقًا مَا مُولِقُولُ مَا مُولِقُولُ مَا مُولِ مُولِقُولُ مَا مُواقِلُ مَا مُولِعِلَ مَا فَاقُولُ مَا مُولِعُ مِنْ مُولِعُ مَا مُو

ومن غيرها ويسمى جذعا وان نزا وألقحواختلفوا في المسنة فقيل هي التي دخلت في السنة الثالثة وقيل هي التي أتت عليها ثالثة ودخلت في الرابعـة وهو الذي اختاره ابن الموان (الأحكام) في مسائل الأولى المذهب أن البقر لايؤخذ منها الامسنة أنثي وانكانت ذكوراكلهاكلف رب المال أن يأتي بأنثي وقال بعض أصحاب الشافعي يجزيه لأن زكاة كل مال منه قلنا بل بحب بمــاقال النبي صلى الله عليه وسلم في البقر ولا يتعدى كما لم يتعد ماسمي في الابل من ابن لبون ولابنت مخاض وقال أبوحنيفة ان كانت أناثاً كلهاجاز فيه مسن ذكرقال لأن المقصود السن قلنا هذه غفلة عظيمة في النظم بل المقصود الأنوثة لزيادة المالية فيه والرغبة في نسلها ولبنها الثانية قولهمن كل حالم دينارا يعني في الجزية ولا يؤخذ الا بمن بلغ وقد فرضها عمر على الموسر أربعة دنانير وعلى من لم يقدر دينارا لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليــه وسلم أن تقدير حالم لم يكن شرعا اذ لم يكن عبادة فيقف كل أحد عند تقدير ها وشرط عمر زائدا عليهم ضيافة المارين من المسلمين في أشياء تضمنها كتاب عهده وكان من باليمن من الكفار أهل كتاب وسيأتى الكلام على من تجب عليه الجزية من أصناف الكفار ان شاء الله والذي يدل على أنها لم تكن عبادة قوله أوعدله معافريا ولو كانت عبادة لماجاز بدلها بالقيمة كالزكاةوقد وهم أبوحنيفة وتابعه أصبغ عليـه فقالاعلى تفصيل

الْأَعْمَشِ عَن أَبِي وَ امْلُ عَنْ مَسْرُوق أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْأَعْمَشِ عَن أَبِي وَ امْلُ عَنْ مَسْرُوق أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَث الْأَعْمَشِ عَن أَبِي وَ امْلُ عَنْ مَسْرُوق أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَث مُعَادًا إِلَى الْمَيْنَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَهَذَا أَصَح مَرَو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيدَةً حَدْ ثَنَا شُعْبَة عَن عَمْرُو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيدَة أَنْ عَبْدُ الله شَيئًا قَالَ لاَ

﴿ اللَّهُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَة أَخْدَ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَة مَرَّا الْمَالِ فِي الصَّدَقَة مَرَّانَ . أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ اسْحَقَ الْمَكِّيُّ مَرِّيْنَ . أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ اسْحَقَ الْمُكِيِّ عَرِيْنَ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنِ أَبِي مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبَّاسٍ أَنَّ

أن الزكاة يجوزفيها دفع القيمة على القدر المزكى لأن المقصود منها تنقيص الملك على المالك امتحانا وسد خلة الفقراء انتهى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين قلنا لوجاز التعليل فى العبادات لاسقاط أعيانها لجازفى الصلاة وضع السجود مكان الركوع وتمريغ الوجه بالتراب مكان الوضع على حالة واحدة لانه أبلغ من التذلل لوظهر أن المقصود سد خلة الفقراء لعارضه معنى آخر أقوى منه وهو أن المقصود اغناء الفقراء بالجنس الذى حصل به الغنى غنيا حتى يخرج الغنى الى الفقير عن ماله كما يخرج له عن قدره فذلك أبلغ فى الابتلاء وأغنى للفقراء واذا رأى عين ماله عند غيره كان أزكى له

باب كراهية اخذ خيار المال في الصدقة أبومعبد نافذ مولى ابن عباس عن ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا الى الْيَنِ فَقَالَ لَهُ انكَ تَأْقِقُومًا أَهُ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا الى اللهَ وَأَنِّى وَسُولُ الله فَانْ هُمْ أَهْ لَا اللهَ اللهُ اللهُ وَأَنِّى وَسُولُ الله فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوالهُم تُوْخَذُ فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوالهُم تُوْخَذُ

عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فان همأطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فانهم أطاعوا لذلك فاياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب (الاسناد) هذا حديث صحيح من رواية يحيى بن عبدالله بن صيغي عنأبي معبد عن ابن عباس وعن يحيى بن عبد الله روته الرواة (الأصول) فيها مسائل الأولى قوله أنك تأتى أهل كتاب فادعهم الى شهادة أن لاإله إلا الله وهـذا تنبيه بديع منه صلى الله عليه وسلم على كيفية الدعوة الاصناف الخلق فان منهم من ينكر الصانع ومنهم من يقربه و ينكر النبوة في تفصيل من الباطل طويل وأهل الكتاب يقرون بالاله والنبي ولكنهم يدعون أن مع الله الها آخروأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول تقول النصاري المسيح ابن الله وتقول اليهود عزير ابن الله وقد أنكرت ذلك اليهود اليوم وتبرأت منه لتوجب الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم وتبرى أنفسها من هذا الباطل وهذا لايقبل منهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه وقالت اليهود عزير ابن الله والمدينة طافحة باليهود وماحولها فلوكانوا لايقولون بذلك لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتبرؤا منه و كان أوكد عليهم من كل وجه يردون به عليهم الثانية قوله ادعهم الى شهادة أن لاإله الاالله وأنى رسول الله فان هم

من أُغْنَيَامُهُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهُمْ فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَايَّاكَ وَكَرَائِمَ أُمُوالهُمْ وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمُظْلُومِ فَانَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ وَفِي الْبَابِ عَرِبُ الْصَنَابِحِيِّ

أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة تعلق به من يرى أن الكفار لايخاطبون بفروع الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم حتى يقروا بالتوحيد هذا لاحجة فيـه بل الكيفار مخاطبون بالايمــان وجميع فروعه دفعة واحدة و إنمارتـالنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الدعوة لأنهأقرب الى البيان وأجرى بالقبول وأوقع في النفس وأضبط للامر لابد من التفصيل فى البيان وتعديل الشرائع على من دخل فى الايمان والذى يدل عليــه أنه لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ترتيب الوجوب بلرتبه له ترتيب البيان قوله بعد ذلك في الصلاة فان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة فجعلهاله بعدالاعتراف بالصلاة ولاخلاف فىأنهالا ترتيب عليها ولايقف وجوبها على الاقرار بها وهي الثالثة الرابعة قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا دليل على قبول خبر الواحد ولزوم العمل به لانه من المحال أن يبعث اليهم بقول لايلزمهم قبوله ولايتعلق به حكم والمسألة أبين من كل دليل وإنما أنكرته مشيخة القدرية ليكون وسيلة الىابطالأحكامالشريعة (الاحكام) في مسائل الاولى قوله لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات دليل على سقوط وجوب الوتر قوى لان ارسال معاذ الى اليمن كان متأخرا بعد عمل الوتر والامر به فلوكان من واجبات الشريعة لنبههم عليه ولامره أن يامرهم به وهذا دليل لمن يتفطن له من ثابت كلامه في هذا المعنى الثانية قوله وترد على فقرائهم دليل على أن الصدقة لاتنقل من بلد الى بلد

﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَي حَدِيثُ أَبْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُو أَبُو مَعْبَدُمُو لَى اللهُ قَالَةِ مَعْبَدُمُو لَى اللهُ قَالَةِ مَعْبَدُمُ وَلَى اللهُ قَالَةِ مَعْبَدُمُ وَلَى اللهُ قَالَةِ مَعْبَدُمُ وَلَى اللهُ قَالَةِ مَعْبَدُمُ وَلَى اللهُ قَالَةُ مَعْبَدُمُ وَلَى اللهُ قَالَةُ مَعْبَدُمُ وَلَى اللهُ قَالَةُ مَعْبَدُمُ وَلَى اللهُ عَبَدُمُ وَلَى اللهُ عَبْدُمُ وَلَى اللهُ عَبْدُمُ وَلَى اللهُ عَبْدُمُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَبْدُمُ وَلَى اللهُ عَبْدُمُ وَلَيْ عَبْدُمُ وَلَا اللهُ عَبْدُمُ وَلَهُ عَبْدُمُ وَلَا اللهُ عَبْدُمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وهو دليل على الفقه المعنوى أيضاً فان أهل كل بلد عليهم أن يقوموا بحق فقرائهم في حال الحاجة المستانفة فكذلك الاصلية وكذلك اذا ظلم من أهل بلد أحـد تعين عليهم نصره دون من ليس منه وفروض كل بقعة تختص بها الا أن ينزل بقوم فاقة فينفذ البهم كم اذا احتاجوا الى نصرهم نصروهم (الثالثة) قوله وتوقى كرائم أموالهم قد بين في كتاب أبي بـكر وعمر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار فنهى عن رذالة المال لحق الفقراء كذلك نهى في الحديث الثاني عن كرائم الاموال وخيارها نظرا لارباب الأموال واقتضى ذلك الوسط ومن ههنا قال عمر لاتؤخذ الاكولة ولا الرباء ولا فحل الغنم وكذلك لاتؤخذ السمينة والكل يتناوله قوله واتق كرائم أموالهم (الرابعة) قوله واتق دعوه المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب وهي مسألة بديعة لأن الله عز وجل ليس بينه و بينشيء حجاب عنقدرته وعِلمه وارادته وسمعه و بصره لايخفي عنه شيءولا يعجزهشيءفاذاأخبر عنشيء أن بينهو بينه حجاب فانما يريد به منعه فالمنع حجاب الله عما أراد منعه على الاطلاق فاما الدعاء فقد جاء فيه قوله ( و إذا سألك عبادي عنى فاني قريب أجيب دعوة الداع) مطلقا لكل داع وقد جاء قوله (أم من يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء) فلما قررنا على ذلك قلنا بتوفيقــه لابحيب المضطر ولا يكشف السوء الا أنت فاذا رأيت داعيا مظلوما مضطرا يسأل في شيء فلا يناله فاياك أن تقول هذا خلف في الوعد ولا بخل بالعطاء فانه كفر ولا تعتقد ذلك فانه شرك يخرج عن التوحيد ويبطل العمل ويوجب الخلود في النار ولكن تحقق أن البارى تعالى وان كان أطلق الاقوال همنا في موضع

﴿ إِلَّ مَاجَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرُ وَالْخُبُوبِ . مِرْثُنَ قُتَيْبَةُ مَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَرْفَ أَبِيهِ عَرْفَ اللهِ عَرْفَ عَمْرُو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَرْفَ أَبِيهِ عَرْفَ اللهِ عَمْدُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ

فقد بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم متقيدها المفسر بحقيقتهافى موضع آخر فقال ما من داع يدعو الاكان بين احدى ثلاث أما يستجاب واما يدخر له واما أن يعوض وذكر صلى الله عليه وسلم فى موضع آخر فقال فى الداعى يرفع يديه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانه لا يستجاب له ذلك كله تفسير لمطلق الأقوال وحقيقته فى أصول الشريعة ومع ملاحظة مواردها ومصادرها فى أقضية الله وابتلائه لعباده بالامل والنهى قد بيناه فى القسم الرابع من تفسير القرآن فى علم التذكير المسمى بشرح المريدين فكيف تكون داعيا وأنت فى المعاصى ساعيا أم كيف تكون مضطرا وأنت للمخالفات وهتك الحرمات مختارا أم كيف تدعو مظلوما وأنت قد ظلمت فان أجبت فى غيرك أجيب فيك غيرك فالله أولى بالكل يدبر الامر من السماء الى الارض وعلامته العاقبة الجيلة لك والحالة الحسنة فيك أن تكون أبدا مستجيرا بالله من نفسك وغيرك مستغفرا له من ذنبك مجتنبا لحقوق الخلق لا يتعلق بك والله الموفق بوحمته

## باب صدقة الزرع والتمر والحبوب

﴿ عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس فيها دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيها دون خمس أواق صدقة ﴾ الاسناد قد فسر خمس أواق صدقة ﴾ الاسناد قد فسر

ذُود صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فَيَا دُونَ خَمْسِ أُواق صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فَيَا دُونَ خَمْسَةً وَمُولَ عَمْرِ وَ جَبْد الله بْنَ عَمْرِ وَ • حَرِّشَنَ مُحَدَّبُ الله عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْيَ عَنْ أَيْبَهُ عَنْ أَيْ سَعِيد عَن الله بْنَ عَمْرِ و بْنَ يَحْيَ عَنْ أَيْبَهُ عَنْ أَيْ سَعِيد عَن الله عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْيَ عَنْ أَيْبَهُ عَنْ أَيْ سَعِيد عَن الله بْنَ الله عَلْهُ وَسَلَم تَحْوَ حَديث عَبْد الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْي عَن الله عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْي عَن الله عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْي الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَم تَحْديث عَدْد الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْي عَن الله عَنْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَسَلَم عَلَى الله عَنْ الله عَلْم الله عَلْم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْم الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم خَمْسَة أَرْ طَالَ وَثُلُثُ وَصَاعُ الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلَم حَمْسَة أَرْ طَالَ وَثُلُثُ وَصَاعُ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلَم حَمْسَة أَرْ طَالَ وَلُولُو فَيَةٌ أَلَا الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلَم حَمْسَة أَرْ طَالُ وَلُولُو فَيَةٌ أَلَا الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلَم حَمْسَة أَرْ طَالُ وَلَالْو وَيَسَ فَيَا دُونَ خَمْسِ الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلَم عَمْسَ الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْم الله عَلَم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْمُ الله عَلْمُ ا

الجمل في هذا الحديث جماعة منهم ابن أبي صعصعة رواه مالك فقال من الابل ومن الورق ومن التمر أخبرنا الازدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثنى سليمان بن بلال عن شريك بر عبد الله بن تمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاء من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر وأخبرنا عثمان بن أحمد بن والسماك حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا محد بن ورد بن عبد الله حدثنا أبي عن

وَخَمْسُ أُو اق مائتاً درهم وَلَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ ذَوْدَ صَدَقَةٌ يَعْنَى لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ ذَوْدَ صَدَقَةٌ يَعْنِي لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسَ مَنَ الْابِلِ صَدَقَةٌ مِنَ الْابِلِ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ مِنَ الْابِلِ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ مِنَ الْابِلِ فَي كُلِّ مِنَ الْابِلِ فِي كُلِّ مِنَ الْابِلِ فِي كُلِّ مِنَ الْابِلِ فِي كُلِّ مَنَ الْابِلِ فِي كُلِّ مَنَ الْابِلِ فِي كُلِّ مَنَ الْابِلِ شَاةٌ مَنْ الْابِلِ شَاةٌ

عدى بن الفضل عن أيوب عن عمر و بن دينار عن جابر أنه قال لم يكن المعالى قيما جاء به معاذ وانما أخذه الصدقة من البر والشعير والتمر وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الحدري ليس في حب ولا تمر صدقة (الاحكام) في مسائل الأولى فيها دون خمسة أوسق صدقة دليل على أن وجوب الصدقة في كل شيء بجرى فيه الوسق والصاع قال الله تعالى وآتو االزكاه وقال خذ من أمو الهم صدقة

لْلَخْدُمَةِ صَدَقَةٌ الَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ فَاذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهُمُ الزَّكَاةُ الْخُدْمَةِ صَدَقَةٌ اللَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ فَاذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهُمُ الزَّكَاةُ الْخُولُ الْذَا حَالَ عَلَيْهَا الْخَوْلُ

﴿ إِلَّهُ مِا اللَّهُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ • مِرْثُنَ مُحَمَّدُ بُرْ فَيَحَي النَّهُ النَّيْسَابُ وَنَى حَدَّقَةَ بِنْ عَبْدِ الله النَّيْسَابُ وَنَى حَدَّقَةَ بِنْ عَبْدِ الله عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّى الله عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّى الله عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّى الله عَنْ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَ قَلْ وَقَلْ وَقَالَ بَابِعَنْ أَبِي هُو يَالْبَابِعَنْ أَبِي هُو يَعْمِرُ وَ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرُ و

وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فحرج مادون النصاب من عموم الآية وفى و جوب الزكاة فيه وذكر الوسق من الأموال والموزون والحيوان لأنه الأغلب منها الثانية قال أبو حنيفة ما يجب فيه العشر أو نصف العشر لا يجعل فيه نصاب وسيأتى ان شاء الله بيانه

#### باب زكاة العسل

﴿ نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق ﴾ . الاسنادخرجه أبو داود قال أبو عيسى لا يصح في هذا الباب

كبير شيء وان كان قد روى عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو وأبي سيارة المتعى وصدقة ابن عبدالله الذي ير ويه عن موسى بن يسار ورواية نافع ليس بحافظ قال الامام القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه ويقال أنه قد روى وهو ضعيف الحفظ مبتدع الدين وادخل أبو عيسى حديث سؤال عمر ابن عبد العزيز لنافع عن العسل فقال له ماعندنا عسل ولكن أخبرني المغيرة ابن حكيم أنه ليس في العسل صدقة فقال عمر بن عبد العزيز عدل مرضى فكتب الى الناس أن يوضع عنهم وأبو سيارة المتعى اسمه عميرة ويقال عمر بن الأعلم وقد روى النسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال جاء هلال أحد بني متعان الى النبي صلى الله عليه وسلم بعشو رنحل وسأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له النبي صلى الله عليه و سلم ذلك الوادي وهذا لا يوجب فيه لوصح زكاة وانما هو شيء تطوع به ذلك الوافد

﴿ لَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ الْمَا الْمَ عَلَى الْمَالُ الْمُسْتَفَاد حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ الْمَا عَبُ الْمَا عَنْ اللّهِ عَن الْبَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَن الْبَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَن الْبَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَن الْبَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ صَلّى الله عَلَيْهِ حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن السّتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ الْبَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ عَن الْبَ عَنْ الْمَعْ عَن الْبَ عَمْدَ الْمَعْ عَن الْبَ عَنْ اللّهَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَن الْبَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَن اللّهُ عَلَيْهِ عَن اللّهُ عَلَيْهِ عَن اللّهُ عَلَيْهِ عَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللللّه

## باب لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول

قال زيد بن أسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ﴾ أيوب عن نافع عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (الاسناد) قال أبو عيسى الموقوف أصحمن المسند عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه لأنه مضعوف قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه وقد روى عنه عن عائشة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك (الاحكام) في مسائل قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه لاخلاف فى أنه لااعتداد بمال فى زكاة حتى يحول عليه الحول وانما اختلف العلماء فى الذى يستفيد مالا فى أثناء الحول وعنده أصل مال نصاب هل يضيفه اليه ويزكيه معه أم لافا بى ذلك جماعة منهم الشافعى

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَكُمْ وَرَوَى أَيُوْبُ وَعَبِيدُ اللَّهُ بِنُ عُمْرَ وَغَيْرُ وَأَحِد عَنْ نَافِع عَن أَبْن عُمَرَ مَوْقُوفًا وَعَبِدُ الرَّ عَمِن بنُ زَيْد بْن أَسْلَمَ ضَعِيفٌ في الْحَديث ضَعَفَهُ أَحْمَدُ بنُ حَسْلَ وَعَلَى بنُ الْمَديني وَغَيْرُهُمَا منْ أَهْلِ الْحَديث وَهُوَ كَثيرُ الْغَلَط وَقَدْ رُوىَ عَنْ غَيْر وَاحد منْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِم أَنْ لَازَ كَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ وَبِهِ يَفُولُ مَا الْك أَبْنُ أَنَسٍ وَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ اذَا كَانَ عندُهُ مَالٌ تَجِبُ فَيه الزَّ كَاةُ فَفِيه الزَّكَاةُ وَانْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سُوَى الْمَال الْمُسْتَفَاد مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُولُ فَانَ ٱسْتَفَادَ مَالا قَبْلَ أَنْ تَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَانَّهُ يُزَّكِّي الْمَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مَالُهُ الَّذِي وَجَبُّ فِيهِ الزُّكَاةُ وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّوا أَهْلُ الْكُوفَة

و جوزه آخرون منهم مالك وأبو حنيفة وقد كان الساعى يخرج فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم و الخلفاء فيعد السخال مع الأمهات و يزكى الكل وحمل عليه ربح المال و وقع بينهم الخلاف فى المستفاد فقال الشافعي يقاس بح المال على أصله لأنه متولد منه كتولد الماشية فأما ماوقع فائدة مبتدأة فكل واحد منهما أصل بنفسه فكيف يتبع غيره ولكن النظر الى ولد الماشية و ربح الأصل اختلف وقال الشافعي يجب بحكم السراية وقلنا يجب بحكم الحسية ولو كان واجبا

بحكم السراية لسرت الزكاة من الأصل الى الولد اذا جاء الولد بعد وجوب الزكاة في الماشية

# باب ليس على المسلم جزية

قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتصح قبلتان في أرض واحدة وليس على مسلم جزية ﴾ الاسناد ذكر أبو داو دهذا الحديث و زاد عن حرب بن عبدالله عن جده أبى أمية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العشور على اليهود رالنصارى وليس على مسلم عشور (الاحكام) في مسائل الاولى أول من أدخل الجزية في أبو اب الصدقة مالك في الموطأ فتبعه قوم من المصنفين وترك اتباعه آخر ون و و جه ادخالها فيهاالتكلم على حقوق الاموال والصدقة حق المال على المسلمين والجزية حق المال على الكفار الثانية فاذا تقر رت الجزية على الكافر وأسلم والجزية حق المال على الكفار الثانية فاذا تقر رت الجزية على الكافر وأسلم قال الشاقعي يعزمها لانها حق و جب في الذمة وقال مالك وأبو حنيفة يسقط ماو جب منها بنفس الاسلام واعتمد الشافعي على أنه عوض عن سكني الدار

﴿ قَالَ الْوَعُلِمَنِي حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ قَدْ رُوىَ عَنْ قَابُوسِ بْ أَبِي ظَيْدَا عَنْدَعَامَةً عَنْ أَيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَعَامَةً عَنْ أَيهِ عَنِ النَّبِي صَلّى الله عَلَى الله عَنْ النَّي صَلّى الله عَنْ النَّهِ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى المُسلمينَ عَشُورٌ الْمَا الْعُشُورُ عَلَى الْمُهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَي الْمُسلمينَ عَشُورٌ عَلَى الْمُسلمينَ عَشُورٌ وَلَيْ الْمُسلمينَ عَشُورٌ وَلَيْ الْمُسلمينَ عَشُورٌ وَلَيْ الْمُسلمينَ عَشُورٌ وَلَيْ الْمُسلمينَ عَشُورٌ عَلَى الْمُسلمينَ عَشُورٌ وَلَيْ الْمُسلمينَ عَشُورٌ وَلَيْ الْمُسلمينَ عَشُورٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسلمينَ عَشُورٌ

واعتمد الحنفيون على أنها عوض عن اباحة الدم واعتمد العراقيون منهم على أنها وجبت عقوبة والاسلام قد عصم الدم وأسقط العقوبة ومذهب مالك قريب من هذا ولكنه أصرح منه فانه قال انما وجبت الجزية صغارالهم والمسلم لاصغار عليه فقد سقط شرط الاداء فسقطت فى نفسها الثالثة ظن أبو عيسى أن حديث أبى أمية عن أبيه فى العشور انه الجزية وليس كذلك وانما أعطوا العهد على أن يقروا فى بلادهم ولا يعترضوا فى أنفسهم واما على أن يكونوا فى دارنا كهيأة المسلمين فى التصرف فيها والتحكم بالتجارة فى منا كبها فلما ان داحت الارض بالاسلام وهدأت الحال عن الاضطراب وأمكن الضرب فيها للمعاش أخذ منهم عمر ثمن تصرفهم وكان شيئا يؤخذ منهم فى الجاهلية فها للمعاش أخذ منهم عمر ثمن تصرفهم وكان شيئا يؤخذ منهم فى الجاهلية حتم ولامن النبي صلى الله عليه وسلم أصل وانما كان كما قال ابن شهاب حملا على العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبو عيسى فلاوالته أعلم هي العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبو عيسى فلاوالته أعلم هي العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبو عيسى فلاوالته أعلم هي العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبو عيسى فلاوالته أعلم هي العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبو عيسى فلاوالته أعلم المها والته أبو عيسى فلاوالته أعلم هي العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبوعيسى فلاوالته أعلم

﴿ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلِيّ . وَرَبْنَ الْمُصْطَلَقِ عَن أَبْنِ عَن الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُرِثُ بْنِ الْمُصْطَلَقِ عَن أَبْنِ أَنْ اللَّهُ عَنْ مَسَعُود قَالَتْ خَصَ زَيْنَبَ امْرَأَة عَبْد الله بْنِ مَسَعُود قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاء تَصَدَّقَنَ وَلَوْ مَن حُطَبَنَا رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّه عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاء تَصَدَّقُن وَلَوْ مَن حُطَبَنَا رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّه عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاء تَصَدَّقُن وَلَوْ مَن حُلِيّكُنَّ فَانَّ كُنَّ أَكْثَ أَهُ لَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَوْلُ سَمَعْتُ أَبًا وَاعل يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرُو عَنْ شَعْبَة قَالَ سَمَعْتُ أَبًا وَاعل يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرُو اللّه عَن عَمْرُو اللّه عَن اللّه عَن وَيْنَا الله عَن عَمْرُو اللّه عَن اللّه عَن وَيْنَا الله عَن اللّه عَن الله عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن الله عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن عَمْرُو اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ فَعُوهُ

#### ز كاة الحلي

(روى عن زينب امرأة عبد الله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامعشر النساء تصدقن ولو من حليكن فانكن أكثراهل جهنم يوم القيامة وحديث عمر و بن شعيب أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار (الاسناد) روى أبو داود والنسائي هذا الحديث وفيه أن المرأتين كانتا من اليمن وقد ضعف أبو عيسى الحديث من طرقه و روى الأئمة واللفظ للبخارى قال أبو سعيد الحدرى خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في أضحى أو فطر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا

( P - Tooks - 9)

﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَى وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَنِي مُعَاوِيةً وَأَبُو مُعَاوِيةً وَهَمِ فَي حَدِيثُهُ فَقَالَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحُرِثُ عَنِ أَبْنِ أَخِي زَيْنَبَ وَالصَّحِيحُ أَنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ جَدِّهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ فَي ذَلِكَ فَرَأَي فِي الْحُلِيِّ وَكَاةً وَفَى الْعَلَمُ مِنْ أَحْجَابُ وَلَا الله عَنْ جَدِّهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلْمُ فِي ذَلِكَ فَرَائًى بَعْضُ آهَ لَله الله عَنْ جَدِّهُ مَنْ أَنْ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمُ فِي ذَلِكَ فَرَائًى بَعْضُ آهَ لَله الْعَلْمُ فَي ذَلِكَ فَرَائًى بَعْضُ آهَلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ الْعِلْمُ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ وَكَاةً مَا كَانَ الْعَلْمُ مِنْ أَصَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ وَكَاةً مَا كَانَ اللهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ وَكَاةً مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ وَكَاةً مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِي وَكَاةً مَا كَانَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِي وَكَاةً مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْكُولُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَاكُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ ا

فر على النساء فقال يامعشر النساء تصدق فانى رأيتكن أكثر أهل النار فقان ولم يارسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن يامعشر النساء ثم انصرف فلمسا صار الى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقبل يارسول الله هذه زينب فقال أى الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود فقال ائذنو لهافأذن لها قالت ياني الله انك أمرت اليوم بالصدقة و كان عندى حلى فاردت أن اتصدق به فزعم ابن مسعود أنه و ولده أحق من تصدقت به عليهم فقال الذي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت عليهم (الاحكام) به فرعم لا يزكى الحلى و لا ولده وأنس وأسماء بنت أبى بكر و كان ابن مسعود يرى الزكاة فيه والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة كيف ما تصرفت يرى الزكاة فيه والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة كيف ما تصرفت عن عموم القرآن والحديث الذي ذكره أبو عيسى والذي ذكر البخارى يوجب طاهره أنه لازكاة في الحزاج مالك الحالة عن عموم القرآن والحديث الذي ذكره أبو عيسى والذي ذكر البخارى يوجب طاهره أنه لازكاة في الحل على لقوله للنساء تصدقن و لومن حليكن و لوكانت

منه ذَهَب وَفَضَّة وَبه يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهُ بنُ الْمُأْرَكُ وَقَالَ بَعْضُ أَصَحَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِنْهُمُ ابْنُ عُمْرَ وَعَائَشَةُ وَجَابُر بْنَ عَبْدُ الله وَأَنَسُ بْنُ مَالِكَ لَيْسَ فِي الْخُلِيِّ زَكَاةٌ وَهٰكَذَا رُويَ عَنْ بَعْضِ فَقَهَاء التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكَ بْرِثُ أَنْسَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ مَرْشُ قَتْدِبَةُ حَدَّثَنَا أَبْنَ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرُ و بن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ جَـدُّه أَنَّ أُمْرَأْتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَالَّذِيهِمَا سُوَ ارَانِ مِنْ ذَهَب فَقَالَ لَهُمَا أَتُوَدِّيَان زَكَاتُهُ قَالَتَالَا قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيْحَبَّانَ أَنْ يُسَوِّرَ كُمَا ٱللهُ بِسُوَارَ شْ مِنْ نَارٍ قَالَتَالَا قَالَ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنِي وَهَذَا حَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ اللَّهِي بِنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرُو بِن شُعَيب نَحُو هَذَا وَ الْمُنتَى بُن صَبَّاحٍ وَ أَبْنُ لَمِيعَةً يُضَعَّفَان في الْحَديث لا يَصحُّ في هذا الباب عن النبي صَدلي الله عَليه وَسلَّم شيء

الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به فى صدقة التطوع الثانية ليس لعلمائنا أصل يعول عليه الاطريقان أحدهما طريق ابن عمر وأسماء والثانى ضرب من المعنى فإن النية والقصد اذا كان يقلب المال الذى ليس بزكائى زكائيا وهو العروض اذا نوى بها التجارة وكذلك أيضا اذا نوى بالمال الزكابى القنية يجب أن يتصرف الى مالا زكاة فيه اذلها قوة التغيير والقلب الثالثة قوله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم يبين أن الصدقة فى القرابة

﴿ مَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْخُصْرَاوَات ، مَرَثَنَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

أفضل وسنمين ذلك كثيراً فيما يأتى ان شاء الله تعالى وفى الصحيح لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

باب زكات الخضر اوات ومايسقى بالأنهار وغيرها

(عيسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضر اوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء ﴾ بسر بن سعيد عن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السياء والعيون العشر وفيما سق بالنضح نصف العشر سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سن فيما سقت السياء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر (الاسناد) أما ذكر الخضر اوات فقال أبو عيسى لا يصح في الباب شيء يعنى ذكرها لم يصح فيه عنه صلى الله عليه وسلم شيء لانفياً و لااثباتاً وقد روينا في ذلك أحاديث كثيرة وأما قوله فيما سقت السياء العشر (الحديث) وهو صحيح من طرق العربية السياء هو المطر والعثرى هو الذي تسقيه السياء في قوله وقيل هو شبه العربية السياء هو المطر والعثرى هو الذي تسقيه السياء في الأرض يسقى البعل من النخيل ولو كان العثرى هو الذي تسقيه السياء ما اجتمع مع قوله فيما سقت السياء في لفظ واحد لانه كان يكون تكر ارا و لا يليق ذلك بالفصيح من الناس فكيف بخير الفصحاء وصاحب الشريعة ولا يليق ذلك بالفصيح من الناس فكيف بخير الفصحاء وصاحب الشريعة (الاحكام) في مسائل الأولى قوله فيما سقت السياء العشر الحديث لفظ عام بظاهره (الأحكام) في مسائل الأولى قوله فيما سقت السياء العشر الحديث لفظ عام بظاهره (الأحكام) في مسائل الأولى قوله فيما سقت السياء العشر الحديث لفظ عام بظاهره

قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى اسْنَادُ هٰذَا الْحَديث لَيْسَ بِصَحِيحٍ ولَيْسَ يَصِحُ في هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ شَيْءٌ وَالْمَا يُرُوى هٰذَا عَنْ مُوسَى الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلاً وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ اللهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلاً وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ اللهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلاً وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النّبِي فَالْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةُ اللهُ عَدَا عَنْ اللهُ عَنْ النّبَي صَلّاً اللهُ عَنْ النّبَي صَلّاً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلاً وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى وَالْحَسَنُ هُوَ أَبْنُ عَمَارَةً وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةً وَغَيْرُهُ وَتَرَكَهُ أَبْنَ الْمُبَارَكُ ضَعَّفَهُ شُعْبَةً وَغَيْرُهُ وَتَرَكَهُ أَبْنَ الْمُبَارَكُ

فى كل مملوك تسقيه السماء واختلف الناس فى تنزيله على سبعة أقوالالأول أنه محمول على عمومه فى كل شىء إلا الحطب والقصب والحشيش قاله أبو حنيفة الثانى انه فى الحبوب والبقول والثمرات قاله حماد بن أبى سلمان الثالث ماتخرجه الارض بماله ثمرة باقية قاله محمد وأبو يوسف الرابع ماكان طعاما بشرط أن يكون خمسة أوسق الخامس التمر والعنب والشعير والسلت والحنطة والزيتون قاله الأو زاعى السادس التمر والزبيب والحنطة والشعير خاصة قالهالزهرى وابن أبى ليلى السابع مايلبس ويدخر مأكو لا ولاشىء فى الزيتون لأنه أدام و فى قول آخرله يجب فيه الزكاة قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه قد بينا في كتاب الأحكام هذه المسائل بغاية البيان وأصلنا لها أصولها وشرحنا في كتاب الأحكام هذه المسائل بغاية البيان وأصلنا لها أصولها وشرحنا معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان إلى قوله وأتواحقه معروشات النجمة ما ألكم وأو يتموه إلى رحالكم فكاخلقه نعمة ومكن عليكم وأتواحقه إذا جمعتموه بأيديكم وأو يتموه إلى رحالكم فكاخلقه نعمة ومكن منه نعمة أوجب فيه الحق قال مالك الحق همنا الزكاة وصدق ومن قال غيرهذا

وَ الْحَدُونَ الْعَشْرُ وَفَيَا سُقَى بِالنَّفْحِ فَصَلَى الْعُشْرِ قَالَ وَفَيالْ الْحَرِثُ الْمُدَفِي وَمَرَثُنَا الْحَرِثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَا الْحَرِثُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَا سَقَت السّمَاءُ وَالْعَيُونَ الْعَشْرُ وَفَيَا سَقَت السّمَاءُ وَالْعَيُونَ الْعَشْرُ وَفَيَا سَقَت السّمَاءُ وَالْعَيُونَ الْعَشْرُ وَفِيَا سُقِيَ بِالنّضِح فَصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْعَيُونَ الْعُشْرُ وَفِيَا سُقِيَ بِالنّضِح فَصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْعَيُونَ الْعُشْرُ وَفِيَا سُقِيَ بِالنّضِح فَصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْعَيُونَ الْعُشْرُ وَفِيَا سُقِيَ بِالنّضَح فَصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْعُيُونَ الْعُشْرُ وَفِيَا سُقِيَ بِالنّضَح فَصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْعُيُونَ الْعُشْرُ وَفِيَا سُقِيَ بِالنّضَح فَصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْعُيُونَ الْعُشْرُ وَفِيَا سُقِيَ بِالنّضَح فَصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَالْعُيُونَ الْعُمْرَ وَجَابِر

﴿ قَالَ بُوعَلِينَى وَقَدْرُو يَ هٰذَا الْخَدِيثُ عَنْ بُكَيْرِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْأَشَجِّ

فقد وهم و تعين حمل هذا على عمومه إلا ماخصه دليل يصح تخصيصه هنا لك حسب ماذ كرناه و حققناه هنا لك فأما من حمله على عمومه فاستثنى الحطب والقصب والحشيش فلا يقال أنه تخصيص لأنه قال كلوا من ثمره وأتوا حقه فانما أوجب إيتاء الحق فيما يوكل و إلى هذا النحو أشار حماد وعليه دار من قال ماله ثمرة باقية ولكنه خصه بالمقتات باشارة قوله يوم حصاده و كأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم يرفع إلى الجرين والجوخان أو البيدر وأما تخصيص الأو زاعى فيبعد فى النظر من جهة المعنى وقول الثورى أبعد منه وأما اخراج الزيتون كاقال الشافعي فيعتبر فى الدليل فانه مطعوم مقتات وأما مالك فجعله فى القول الثامن من كل مطعوم يدخر وان اعتل الشافعي بأن الزيتون أدام فانه طعام عظيم مطعوم أ ومشر و با والوجه لاخراج المتن منه فأما الرمان فانه أخرج عند مالك بأنه لايدخر وأخرج من عموم الآية والحديث ما لايدخر بأن النبي صلى مالك بأنه لايدخر وأخرج من عموم الآية والحديث ما لايدخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من البقول زكاة مع كثرته في حضرته وجواره وطاعته

عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارِ وَبُسْرِ بِن سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَ كَأَنَّ هَذَا أَصَحْ وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي هَذَا الْبابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ • مَرَثَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي هَذَا الْبابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ • مَرَثَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي هَذَا الْبابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ • مَرَثَى عَلَيْهِ أَخَمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَيْوِنُ أَوْ كَانَ عَشِرِيّا الْعُشْرُ وَفِيهَا سُقِي وَالْعَيْوِلُ أَوْ كَانَ عَشِرِيّا الْعُشْرُ وَفِيهَا سُقِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْوِلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْوِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ

وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاوأ حوطها للمساكين وأولاها قياماً شكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث وقد رام الجويني على تحقيقه أن يخرج عموم الحديث من بين يدى أبي حنيفة بأن قال أن هذا الحديث لم يأت للعموم و إنما جاء بتفصيل الفرق بين ما تقل مؤنته و تكثر وابدأ في ذلك وأعاد وليس يمتنع أن يقتضي الحديث الوجهين العموم والتفصيل وذلك الحمل في الدليل وأصح في التأويل الثانية إذا اختلط ما يستى بمؤنة مع ما يسقى بغير مؤنة أما في الزمان وأما في الفعل ففيه الأقوال المعلومة واضحة أن يزكى كل شيء بقدره بعدأن يجسب من غيره وينسب

عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْكُفَّى بْنِ الصَّالِحِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعِيلَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اللّهُ مَن وَلَى يَتِيما لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرَكُهُ حَتَّى النَّاسَ فَقَالَ اللّهُ مَن وَلَى يَتِيما لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرَكُهُ حَتَّى اللّهُ السَّلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَدَّهِ وَلَا يَتْرَكُهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْ جَدَّهِ وَلَا يَتْرَكُهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ جَدَّهِ وَلَا يَتُرَكُهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ السَّلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ جَدَّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ جَدَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلَا يَتُرَكّهُ حَتَّى اللّهُ عَنْ جَدِّهُ وَلَا يَتُرَكُهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ السَّلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَتَرَكُهُ وَلَا يَتَرَكُهُ وَلّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَلُمُ السَّلَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السَّعْدِ وَيْ يَتَلّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ السَّلَّةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَرَكُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَرَكُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَرَكُهُ وَلَا يَتَرَكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَرَكُوا السَّلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَتَرَكُونُ وَلِي يَلّا يَتُولُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَتَلْكُونُ الْمُعَالَةُ السَّلَّ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَالُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعَلّمُ السَّلّمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَفُوا اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرُفُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرُفُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَفُوا اللّهُ السّلَمُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْ عَمْرُو بْنَ الصَّبَاحِ يَضَعَّفُ فَى الْحَدِيثُ مَنْ هَذَا الْوَجْهُ وَفَى اسْنَاده مَقَالَ لَأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَاحِ يَضَعَّفُ فَى الْحَدِيثِ وَرَوَى بَعْضَهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرُو بْنَ الْعَنْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدَا خَتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَى هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِد مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَدَا خَتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِى هَذَا الْبَابِ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِد مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمّرُ وَعَلَى وَعَالَشَهُ وَ ابْنُ عُمْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمّرُ وَعَلَى وَعَالَشَهُ وَ ابْنُ عُمْرَ عَمْرَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمِّرُ وَعَلَى وَعَالَشَهُ وَ ابْنُ عَمْرَ

### باب زكاة مال اليتيم

حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إلا من ولى يتيها له مال فليتجر في ماله و لايتركه حتى يأكله الصدقة (الاسناد) ضعفه أبوعيسي من جهة رواية المثنى بن الصباح والصحيح أنه من قول عمر (الأحكام) المسألة كبيرة من مسائل الحلاف وليس فيها أثر يعول عليه إلا ماروى عن عمر وعائشة وعمومات الزكاة تقتصى أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا مادل عليه الدليل و زعم أبو حنيفة أن الزكاة

وبه يَقُولُ مَالكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْدُ وَاسْحَقُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيمِ زَكَاةً وَبه يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ وَبْنَ شُعَيْبَ هُوَ ابْنَ مَحْمَد بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِي وَشُعَيْبَ فَي حَديث قَدْ سَمَعَ مِنْ جَدّه عَبْدَ الله بْنِ عَمْرو وَقَدْ تَكُلَّم يَحْيَى بْنُ سَعِيد فِي حَديث عَمْرو بْنِ شُعَيبَ وَقَالَ هُوَ عَنْدَنا وَاه وَمَنْ ضَعَفَهُ فَائَمَ الله مَنْ عَيْمَ وَ وَقَدْ تَكُلَّم يَحْيَى بْنُ سَعِيد فِي حَديث عَمْرو بْنِ شُعَيبَ وَقَالَ هُوَ عَنْدَنا وَاه وَمَنْ ضَعَفَهُ فَائَمَ الله مَنْ عَيْمِ وَ وَقَدْ تَكُلَّم يَحْيَى بُنُ سَعِيد فِي حَديث عَمْرو بْنِ شُعَيبَ وَقَالَ هُو عَنْدَنا وَاه وَمَنْ ضَعَفَهُ مَنْهُمُ أَحْدُ وَاسْحَقُ وَعَيْرُهُمَا فَيْدَ مُنْ عَيْمِ وَ وَقَدْ تَكُلَّم مَنْهُمُ أَحْدُ وَاسْحَقُ وَعَيْرُهُمَا فَيَدْ مَنْ عَيْمِ وَالله مَنْ عَيْمِ وَالله عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ وَقَى الرِّكَازِ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ وَقَى الْوَقِيَ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ الْعَجْمَا اللهُ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ الْعَجْمَا عَنِ الْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَلِّ

وجبت شكر نعمة المال في أن الصلاة وجبت شكر النعمة البدن ولم يتعين بعد على الصبى شكر قلنا محل الصلاة يضعف عن شكر النعمة فيه ومحل الزكاة وهو المال كامل لشكر النعمة فان قيل لايصح منه القربة قلنا يؤدى عنه كيؤدى عن المغمى عليه وعن الممتنع جبر أو كيا يؤدى عنه العشر والفطر وهو دين يقضى عنه لمستحقة و إن لم يعمل به لأن الناظر له حكم به

#### باب العجهاء والركاز

حديث القرينين سعيد وأبو سلمة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبير جبار وفي الركاز الخس.

وَأَنِ سَلَمَةَ عَن أَنِي هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحَهَا جُبَارٌ وَالْمُعْدِدُن جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْمُنْسُ قَالَ وَفِي الرِّكَازِ الْمُنْسُ قَالَ وَفِي اللهِ بْنِ عَمْرُو وَعُبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو وَعُبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ وَعُمْرُو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرٍ وَعَمْرُو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرٍ ﴿ وَعَمْرُو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرٍ ﴿ وَعَمْرُو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرٍ

(الاسناد) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال القاضى أبوبكر بن العربي رضى الله عنه هو حديث مشهور فيه زيادة والرجل جبار (العربية) قوله جبار رضى الله عنه هو متفق عليه بينهم فى هذا القسم لكنه لم يتحققوه ومعناه أنه مباح ب و إنما هو الرفع يقال رجل جبار ونخ له جبار وجبرت العظم أى رفعت عرضه و إن كان للاصلاح كما يقولون فهو من باب السلب وهو كثير فى العربية يأتى اسم الفعل والفاعل لسلب معناه كما يأتى لاثبات معناه الاحكام فى مسائل العجماء هى البهيمة التى لاتنطق نطقنا ففعلها هدر لايطالب به أحد لأنه لم يتعلق بها أمر ولانهى و لاتوجه عليها خطاب إلا أن يتصل بها خاطب بأن يكون لها راكب أو قائد أو سائق فيتعلق فعلها به لأنه محمول عليه إذهو حاكم لها فهى كالآلة بيده إلا أن الناس اختلفوا إذا كان راكباعليها فرمحت برجلها ركبا فرمحت برجلها لاشيء عليه و إن أصابت بيدها فعليه الضمان وأضاف الرجل ركبها فرمحت برجلها لاشيء عليه و إن أصابت بيدها فعليه الضمان وأضاف الرجل جبار يعنى أن من استأجر على معدن أو حفر بير رجلا فأصابه هلاك فيهما أنه جبار يعنى أن من استأجر هما وقيل واه بعضهم النار جبار وقالو اإن أهل الين هدر لاشيء على الذي استأجرهما وقيل واه بعضهم النار جبار وقالو اإن أهل الين

يكتبون النار بالياء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا بما يجوز له فتعدت إلى مالا يجوزله لاشيء عليه وهذا متفق عليه على تفصيل بيانه في كتب الفقه الثالثة قوله وفي الركاز الخنس قال قوم المعدن ركاز وفيه الخنس منهم أبو حنيفة وقال قوم ليس بركاز وانما الركاز دفن الجاهلية وحقيقة الركاز الاثبات والمعدن ثابت خلقة ومايدفن ثابت بتكلف متكلف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الفضة على أن الواجب فيها ربع العشر وقال و في الركاز الخنس ولم يحر للمعدن ذكر في لفظه وانما ثبت بتدارك النظر فيه على ثلاثة انحاء الأول أن يكون المعدن داخلا تحت قوله وليس فما دور خمس أواقي ومن الفضة صدقة كما قال الشافعي واحد قولي مالك الثاني أن يكون داخل تحت قوله في الركازالخس لأنه ذكر المعدن فلو قال وفيه الخمس لكان يخرج منه المال المدفون لأنه ليس بمعدن فعدل الى اللفظ الأعم له والمال المدفون الثالث أن يكون المراد بالركاز الجملة الوافرة من التقدير الموجود في المعدن بخلاف العروق فانها لاتنال الا مشقة وهذه جملة ثابتة مؤتلفة فكانت ركازا وجب فهاالخس على رواية عن مالك و لأجل هذه الاحتمالات اختلف الناس فهذه مدارك نظرهم من الحديث وموارده وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث معادن القبلية فتلك المعادن لايؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة يعني جريا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهذا بين جدا وانما اختلف قول مالك فيه لأجل أنه رأى الزرع ثقل مؤنته فيؤخذ منه العشر وماتحجف مؤنته فيؤخذ منه نصف العشر فلماكان المعدن مثل الزرع لا يعتبر فيه نصاب كذلك تفرق حاله بقلة المؤنة وكثرتها كالزرع الثالثة لماجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الحنس و كان عند أبي حنيفة إنه المعدن أوجب الحنسفي كل معدن من نحاس وحديد ورصاص ونحوه وليست هذه المعادن كيف ماكانت بركاز وانما هي معادن والمعدن والركاز معنيان متباينان بالاسم فوجب أن يكونا متباينين في المعنى متباينين بالحكم الرابعة واختلف الناس في اعتبار الحول فيه

﴿ بِالْحَالَةُ مَاجَاءَ فِي الْخَرْصِ • مِرْثُنَ عَمُودُ بِنْ غَيْلَانَ حَدَّتَنَا اللهِ عَلَيْ الْحَدْ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَفُدُوا فَدَّ وَسَلَّمَ فَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَفُدُوا

فرأى مالك أنه كالزرع لانه مال زكائى يخرج من الارض ورأى الشافعى أنه ذهب أو فضة فجريا على حكمهما فراعى الشافعى اللفظ و راعى مالك المعنى وهو أسعد به الخامسة ان كان الركاز عروضا فاختلف علماؤنا فيه والصحيح أنه يخمس لعموم القول السادسة روى أبو داود أن صباغة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت ذهب المقداد لحاجته فاذا جرذ يخرج من حجر ديناراحتى أخرج ثمانية عشر دينارا وخرقة حمراء فجاء بها المقداد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خد صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لاقال له بارك الله لك فيها وهذا الحديث يحتمل تأو يلين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكل لأنه ركاز دفنا جاهليا بما ظهر من صفتهاأما الاربعة الاخماس فحقه وأما الحس الواجب فيها فلا نه مصرف له لفقره كان وحاجته الثانى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل هو يت الى الحجر قال لاالمعنى أنه لو خاوله بعمد يقضى اليه لكان ركازا واذا لم يعتمد به كانت لقطة قد علم عدم مالكها شرعا فكانت لو أخذها كاللقطة بعد الحول والشاة فى العنقاء

### باب الخيرص

روى عبد الرحمر بن مسعود بن نيار قال جاء سهل بن أبى حثمة الى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد

وَدَعُوا الثَّلُثَ فَانَ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ وَفِي الْباَبِ عَنْ عَائَشَةَ وَعَالَبُنَ فَانْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ وَفِي الْبابِ عَنْ عَائَشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أَسيد وَ أَبْنِ عَبَّاسِ

وَ اَلْعَلَمُ فَعَ الْخُرْصُ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة عَنْدَأْ كُثْرِ أَهْلِ الْعَلَمِ فَي الْخُرْصَ وَالْخُرْصَ إِذَا أَدْرَكَ اللَّمَّ الرُّمَنَ الرُّطَبِ وَالْعَنَبِ مَّا فِيهِ الْعَلَمِ فَي الْخُرْصُ الْنَ يَنْظُرَ مَنْ يَبْصَرُ اللَّهَ فَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّافِعَيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعَيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيُّ وَالسَّافِعِيْ وَالْمَدُولُ اللَّهُ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعَ السَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالْمَافِعِيْ وَالسَّافِعِيْ وَالسَّافِي وَالْمَافِي وَالسَّلْفِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالسَّافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَالِي وَالسَّافِي وَالسَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمَالِي وَالْمَافِي وَا

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم ثمارهم و بهذا الاسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى زكاة الكرم قال أنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا وقد رواه ابن جريج عن ابن شهاب عن ثمامة قال محمد يعنى البخارى وحديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن عتاب أصح وهذا حديث حسن غريب (الاسناد) قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه ليس فى الخرص حديث صحيح الا واحد وهو المتفق عليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك فر على حديقة امرأة فقال أخرصوها وخرصها فلما رجع قال كم جاءت حديقتك فقالت كذا لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم و يليه حديث ابن

مرَّ أَبُو عَمْرُو مُسلِم بِنُ عَمْرُو الْحَذَّاءُ الْمَدَثَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْن نَافِعِ السَّابُغُ عَن مُحَدَّد بْنِ صَالِحِ النَّمَّ رَعْن ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَابِ بْنِ أَسِيد أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ عَنْ عَتَابِ بْنِ أَسِيد أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَن يَخْرُصُ عَليهِمْ كُرُومَهُمْ وَثَمَارُهُمْ وَبَهٰذَا الْاسْنَادِ أَنَّ النَّيِّ صَلَى الله عَليه عَليه يَخْرُصُ عَليهم كُرُومَهُمْ وَثَمَارُهُمْ وَبَهٰذَا الْاسْنَادِ أَنَّ النَّيِّ صَلَى الله عَليه

رواحة في الخرص على اليهود وحديث ابن المسيب هذا يرويه عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب أخبرنا محمد بن طرخان أخبرنا محمد بن فتوح هكذا (الأحكام) فيه مسألتان الأولى اتفق أبوحنيفة وأصحابه على أن الخرص بدعة وأعجر والمساعدة الثوري لهم على ذلك مع معرفته بالسنن وتمكنه في بحبوبة الأخبار وتعلقوا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهيءن المزابنة وقال علماؤنا يخرص النخل والكرم زادالشافعي في احد قوليه والزيتون وأما الحبوب فاتفقوا على انها لاتخرص وهذه المسألة عسرة جدا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خرص النخل ولم يثبت عنه خرص الزيتون وكان كثيرا في حياته وفي بلادهولم يثبت عنه خرص النخل لاخذالحق الاعلى اليهود لأنهم كانرا اشراكا وكانوا أيضا غير أمناء فخرص عليهم وقال لهم فيهاكذا ان شئتموها كذلك والافادفعوها الينافنحن نعطيكم مزذلك الحساب فقالوا بهذا قامت السموات والأرض وهذا في حديث اليهود بعدم امانتهم أما المسلمون فلا يخرص عليهم وقد قال الليث ان أهله عليه أمناء بعد الخرص اذا دفعو اشيئًا قبل منهم الا أن يتهموا فينصب السلطان وامنا ولما لم يصح حديث سهل ولا حديث ابن المسيب بقيت الحال وقفالأن الخرص على الناسحفظالحق الفقراء لقد يجب أن يخرص عليهم جميعا جميع ما يجب فيها الزكاة وانما لم يخرص النبي صلى الله عليه وسلم الحب لأنها لم تكن عندهم اذلم تكونوا أهل زرع الثانية اذا

خرص ما يخرص فاختلف الناس هل يستو في عليهم الكيل أو يترك لهم ما يأكلونه رطبا فقال مالك وأبو حنيفة وساعدهما الثورى على أنه لا يترك لهم شيء وهذا يدل على أن مالكا وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن أبى حثمة في الرفق في الحرص وترك الثلث أو الربع أو لم يرياه وقال محمد وأبو يوسف يراعي ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حتى لو أكل جميعه رطبا لم يجب عليه شيء وانما يجب ما أوتى بالحصاد وضمه الى الجرين لأن الله تعالى قال كلوا وآتوا فلم يجعل الايتاء شرطا الا بعد أن أذن في الأكل اباحة وعجبا لهما مع تركهما للظاهر كيف أخذا به ههنا وكذلك اختلف قول علما ثنا هل تحط المؤنة من المال المزكى وحيثه رب المال وتؤخذ الزكاة أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصته يؤخذ عشره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الثلث أو الربع وهو قدرا لمؤنة ولقد جر بناه فو جدناه كذلك في الأغلب و بما يأ كل رطباو يحتسب قدرا لمؤنة يتخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلاثين والله أعلم ومن حديث ابن لهيعة وغيره عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الحرية والرطبة والأكل والوصية والعامل والنواثب في الخرص فان في المال العرية والرطبة والأكل والوصية والعامل والنواثب في الخرص فان في المال العرية والرطبة والأكل والوصية والعامل والنواثب

مَا اللهِ عَدَّانَا يَزِيدُ اللهِ هَرُونَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ اللهِ عَنَاضَ عَنْ عَاصِمِ اللهِ عَمَرَ اللهِ مَنْ عَمَرَ اللهِ عَنْ عَاصِمِ اللهِ عَمَرَ اللهِ مَنْ عَمَرَ اللهِ عَنْ عَاصِمِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَنْ عَالَم عَنْ عَاصِمِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَنْ عَالَم عَنْ عَاصِمِ اللهِ عَنْ عَاصِم اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالَدَ عَنْ مَعَمَرَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مَعْمُود اللهِ عَنْ رَافع الله عَنْ رَافع اللهِ عَنْ رَافع اللهِ عَنْ عَاصِم اللهِ عَنْ عَلَيه عَنْ عَمْوُد اللهِ عَنْ رَافع اللهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ رَافع اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافع اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ رَافع اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافع اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَافع اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَبّع عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقد روى سهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا فجاءه رجل فقال يارسول الله ان أباحثمة قد زاد على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عمك يزعم انك زدت عليه فقال يارسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعم المساكين وما تسقط الريح فقال قد زادك ابن عمك في نصفك فقال الطحاوي ترك له وأخطأ انما زاده ما تسقط الريح لأنه يجمعه لنفسه و كان حقه أن يعيده عليه وأما الذي يأكل أهله ومن نزل به أومر عليه فقد تقدم في الحديث أنه لا يعيد عليه في الزكاة قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه والمتحصل من صحيح النظر أن يترك اله قدر الثلث أوالربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب اليها منها والله أعلم

# باب العامل على الصدقة

وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازى فى سبيل الله حتى يرجع الى بيته ﴾

قَالَ الْوُعَلَيْنَي حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثُ حَسَنْ وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ ضَعِيفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُحَدَّد بْنِ السَّحَقَ أَصَتْ فَتَيْسَةُ حَدَّثَنَا هُوَ عَنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُحَدَّد بْنِ السَّحَقَ أَصَتْ فَتَيْسَةُ حَدَّثَنَا هُا لَمُعْتَدى فَى الصَّدَقَة ، مرّش قُتَيْسَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ سَعْد بْنِ سَنَانَ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلِم اللَّهُ وَالْحَدَى فَى الصَّدَقَة كَانِعِها قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَأُمِّ سَلَمةً وَأَبِي هُرَيْرَةً

(الاسناد) رواه أبو عيسى من طريق يزيد بن عياض وضعفه و رواه من طريق محمد بن اسحاق وقال انه أصح ومحمد بن اسحق ثقة امام المعنى صحيح وذلك أن الله ذو الفضل العظيم قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا والعاهل على الصدقة خليفة الغازى لأنه يجمع مال سبيل الله فهو غاز بعمله وهو غاز بنيته وقد قال عليه السلام ان بالمدينة قوما ماسلكتم واديا ولاقطعتم شعبا الاوهم معكم حبسهم العذر فكيف بمن حبسه العمل للغازى وخلافته وجميع ماله الذى ينفقه فى سبيل الله وكما لابد من الغزو فلا بد من جمع المال الذى يغزى به فهما شريكان فى النية شريكان فى العمل فوجب أن بيستركا فى الأجر

### باب المعتدى في الصدقة

(سعد بن سنان عن أنس بن مالك المتعدى فى الصدقة كانعها) الاسناد تكلم آحمد فى سعد وقال البخارى أصح الروايات فيهسنان بن سعد المعنى من العارضة المسائل والمسؤل أن يقال بان الصدقة دائرة بين آخذو ماخوذ منه فالآخذ يلزمه

قَالَا اللهُ عَلَيْنَ عَنْ سَعْد بْنِ سَنَانَ وَهَكَدْ اَ يَقُولُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ الْحَدُ بْنُ حَبْيب عَنْ سَعْد عَنْ سَنَانَ وَهَكَدْ اَ يَقُولُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ الْمُولُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ الْمُ الْنَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالَكَ وَيَقُولُ عَمْرُو بْنِ الْخَرْثِ وَ ابْنُ هَيعَة عَنْ يَزِيدَ بْنِ اللّهِ حَبِيب عَنْ سَنَانَ بْنِ سَعْد عَنْ أَنْسَ الْمُ اللّهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اللّهُ عَنْ يَرْيد بْنِ اللّهُ عَنْ يَزِيد بَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ النّبَيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ النّيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

فى أخذه وظائف و يتعلق به حدود و كذلك المائحوذ منه مثله ومن ياخذ ماليس له كمن يمنع ماعليه لأن كل واحد منهما قد يتعدى حدود الله فهما شريكان فى الاثم لأن المائحوذ منه اذا امتنع من اعطاء ماعليه فهو متعد على مستحق الحق فلما اشتركا فى الاثم وآخذ الناقة الكرماء وله الحقة فى الزيادة على ماله كانع الحقة فى جنس ما تعين عليه

## باب رضى المصدق

الشعبى عن جرير قال النبى صلى الله عليه وسلم ﴿ اذا أَتَا كُم المصدق فلا يفارقنكم الاعن رضى ﴾ الاسناد قال أبو عيسى رواه مجالد عن الشعبى وهو يضعف و رواه أبو داود وهو أقوى و أصح قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه الحديث صحيح فى الجملة خرجه مسلم والعارضة فى معناه أن المصدق

وَسَلَّمَ إِذَا أَتَا كُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا . مَرَثُنَ أَبُو عَمَّارِ الشَّعْبِي عَنَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيثُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِي عَنَّ الشَّعْبِي عَنْ جَرِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَحُوهِ جَرِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَحُوه

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَدِيثُ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبَي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِد وَقَدْ ضَعَّقَ مُنْ حَدِيثِ مُجَالِد وَقَدْ ضَعَّفَ مُجَالِدًا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم وَهُو كَثيرُ الْغَلَطِ

﴿ إِلَّهُ مَاجَاءَ أَنَّ الصَّدَقَة تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاء فَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاء

طالب بحق فاذا أعطى حقه رضى واذا منع من حقه شيئا سخط فرضاه أن يعطى حقه فان طلب زيادة فليس له رضى يعتبر و لايلتفت اليه كان عندنا بحمص رجل نبيل فى ذاته مثيل فى قومه اذا كتب بسم الله الرحمن الرحم يكتب بعده فى نسق معه وفى سطر واحد يفصل بينهما بيسير رضى الناس غائط لاتدرك وكان الناس حينئذلا يصلون البسملة بشىء لامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و لامن غيره وكان هذا المثل مبتذلا فى الألسنة وهو كلام ساقط بلرضى الناس غاية مدركة مشاب عليها او معاقب وهى الحق فمن طلبه من الناس فرضاه مدرك ومن طلب غير الحق فلا يقال لرضاه لا يدرك لأنه ليس له رضى اذ مدرك ومن طلب غير الحق فلا يقال لرضاه لا يدرك وهو باطل كا قدمناه الحقوق ولامهم الناس قالوا رضى الناس غائط لا يدرك وهو باطل كا قدمناه الحقوق ولامهم الناس قالوا رضى الناس غائط لا يدرك وهو باطل كا قدمناه

باب ذكر الصدقة تؤخذ من الاغنياء و تعطى للفقراء ﴿ ذكر فيه جحيفة أن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قلوصاحين أخذه صدقاتهم ﴾ وقد تقدم بيان ذلك مَرِّنَ عَلَىٰ مُوفَى عَنْ عَوْنَ بْنَ الْمَحْدُ الْكَانِدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّيْنَا مُصَدِّقُ النَّيِّ صَلَّى الله الشَّعْفَ عَنْ عَوْنَ بْنَ اللهِ عَلَيْهَا فَى فَقَرِ ائْنَا فَكُنْتُ عُلَامًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَة مِنْ أَغْنِيا أَنَا خَعَلَهَا فِى فَقَرِ ائْنَا فَكُنْتُ عُلامًا يَتَمَا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَتَمَا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَتَمَا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ هَ قَلَلَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَدَهُ وَعَلَيْ بْنُ حُجْرِ فَى الْمَالِقُ مَنْ عَيْدَ الرَّعْنَى وَاحْدَ عَنْ حَدِيثَ حَسَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الزَّكَاةُ وَقَالَ عَلَى اللهُ الزَّكَاةُ وَقَالَ عَلَى اللهُ الزَّكَاةُ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ ا

# باب من تحل له الز كاة

ذكر حديث حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس وله ما يغنيه ابن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسائلته خموش أو خدوش او كدوح قيل يارسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما اوقيمتها من الذهب حديث حسن (الاسناد) تكلم شعبة في حكيم بن جبير من اجل هذا الحديث وقد سمعه سفيان من زبيد عن محمد بن عبد الرحمن فصح والله اعلم وذكر بعد ذلك اربعة ابواب بأحاديثها والمهنى واحد والعارضة في كل باب يذكر كما حضر ان شاء الله قال الله سبحانه الما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فذكر ثمانية اصناف وقد بينا الآية في كتاب احكام القرآن على وصف بديع بقول سميع مع احاديثها لبابه ان الفقير

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءً يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَسْئَلَتُهُ فَى وَجْهِهُ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ حُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ قيلً يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَسْئَلَتُهُ فَى وَجْهِهُ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ قَيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَارَسُولَ الله وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ خَمْسُونَ درْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو

﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَجْلِ هَذَا الْحَديث حَديث حَسَنْ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعَبَهُ فِي حَدِيثِ حَسَنْ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعَبَهُ فِي حَدِيثِ حَرَيْنِ عَمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا لَهُ عَيْ بَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بِنْ جُبَيْرِ بِهٰذَا الْحَديث فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُثَمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةً لَوْ غَيْرُ حَكيم حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَديث فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُثَمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةً لَوْ غَيْرُ حَكيم حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَديث فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُثَمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةً لَوْ غَيْرُ حَكيم حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَديث فَقَالَ لَهُ سُفَيَانُ وَمَا لَحَكيم لَا يُعَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةً قَالَ نَعْم قَالَ سُفيَانُ سَمْعَتُ رُبِيدًا أَيْدَ فَالَ سُفيَانُ وَمَا لَحَكيم لَا يُعَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةً قَالَ نَعْم قَالَ سُفيَانُ سَمْعَتُ وَيَدَا عَنْ مُحَدَّد بْنَ عَبْد الرَّحْنَ بْنِ يَزِيدَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَرَيْدًا عُنْ مُحَدَّد بْنَ عَبْد الرَّحْنَ بْنِ يَزِيدَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا

والمسكين شيء واحد فلينظر هنالك بيانه ولا يعجل بالانكار سامعه وليس للفقر والمسكنة حد محصور يمنع الزكاة ولايبيحها ولاقدر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا وله حكمان احدهما هكذا المسائلة الثانية الاخذ مر الزكاة فاما مسائلة المسائلة المسائلة المائلة الاول حديث ابن مسعود مسائلة المسائلة المسائلة عليه والمول عديث ابن مسعود الذي تقدم الثاني ابن عمر ما يزال الرجل يسأل حتى يأتى يوم القيامة وليس في و جهه مزعة لحم خرجاه جميعا الثالث حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال من سأل وله أوقية فقد

عند بعض أصَّابِنَا وَبِه يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَعَبَدُ اللهِ بِنُ الْمُبَارِكُ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ قَالُوا إِذَا كَانَ عَنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دَرْهَمَا لَمْ يَحَلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ وَلَمْ يَذْهَبُ قَالُوا إِذَا كَانَ عَنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دَرْهَما لَمْ يَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ وَلَمْ يَذْهَبُ يَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمَ إِلَى حَديث حَكيم بن جُبير وَ وَسَّعُوا فِي هٰذَا وَقَالُوا إِذَا يَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمَ إِلَى حَديث حَكيم بن جُبير وَ وَسَّعُوا فِي هٰذَا وَقَالُوا إِذَا كَانَ عَنْدُهُ خَمْسُونَ دَرْهَما أَوْ أَكْتَرَ وَهُو مُحْتَاجٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَغَيْرَه مِنْ أَهْلِ الْفَقَه وَ الْعَلْم

﴿ إِلَّ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ . مِرْشَ أَبُو بِكُر مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيد و حَدَّثَنَا مُحُودُ بْنُ غَيْلاَنَ

سأل الحافا و كذلك روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده خرجه النسائى وأبو داود الاعمروبن شعيب فان النسائى انفرد به الرابع قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحد كم يحتطب على ظهره فيتصدق منه و يستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أومنعه ذلك فان اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال حسن صحيح الخامس حديث قبيصة فذكر الحديث وقال ان المسألة لاتحل الالاحد ثلاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش و رجل أصابته فلانا فافة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أوقال سدادا من عيش في سواهن من أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه أصابت فلانا فافة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أوقال سدادا من عيش في سواهن من المسألة سحت ياقبيصة يأ كلها صاحبها سحتا خرجه مسلم وأبو داود والنسائى وأما مسألة من تحل له الصدقة فاحاديثها ستة الأول قال رسول الله صلى الله

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بِنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَمْرِ و عَنِ النَّبِيِّ صَدِّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَحَلُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَمْرِ و عَنِ النَّبِيِّ صَدِّلًى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَحَبَشَى الصَّدَقَةُ لَغَنِي وَلَا لَذِي مَنَّة سوى قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَحَبَشَى ابْن جَنَادَة وَقَبِيصَة بْنِ مُخَارِق

عليه وسلم لا تحل الصدقة الالخس لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أولعادم أو رجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فتصدق المسكين على الغني الثاني روى أبو عيسي عن ريحان عن عبد الله بن عمر لانحل الصدقة لغني و لالذي مرة سوى واتبعه حديث حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه اعرابى فاخذ بطرف ردائه فسأله اياه فاعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لاتحل لغني و لا لذي مرةسوى الالذي فقر مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا فى وجهه يوم القيامة و رضفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقل ومنشاء فليكشر الثالث ذكر أبو عيسي عن أبي سعيد الخدري حديثا حسنا صحيحاقال أصيب رجل في عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكـ شردينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذواماو جدتم وليس لكم الاذلك الرابع وذكر أيضا حديث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى بشيء سال أصدقة هوأمهدية فانقالوا صدقة لمياً كل و انقالوا هدية أكل وذكر في الحديث اضطرابا وقال انه حسن غريب وذكر أيضا حديث أبي رافع أن ربيبول الله صلى الله عليه وسلم بعث , جلا من بني مخزوم

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُ و حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ رُوَى شُعْبَةً عَنْ سَعْد بْنِ ابْرَاهِيمَ هٰذَا الْحَدِيثَ بَهٰذَا الْاسْنَادُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَقَدْ رُوَى فِى غَنْ سَعْد بْنِ ابْرَاهِيمَ هٰذَا الْحَدِيثَ بَهٰذَا الْاسْنَادُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَقَدْ رُوَى فِى غَنْ مَنْ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَلُّ الْمُسَتَّلَةُ لَغَنِي وَلَا غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحَلُّ الْمُسَتَّلَةُ لَغَنِي وَلَا الدى مَرَّة سوى وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِياً مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَتَصَدّق لَدى مَرَّة سوى وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِياً مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَتَصَدَّقَ

على الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كيما تصيب فيها فقال لاحتيآتي رسولالله صلى الله عليه وسلم فاسأله فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ان الصدقة لاتحل لنا وان مولى القوم من أنفسهم الخامس خرج عن الرباب عن عمها سلمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم تجدوا تمرا فالماء فأنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة السادس قالعبيدالله ابن عدى بن الخيار ان رجلين حدثاه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال انشئنما أعطيتكمامنها ولاحظ فيها لغني و لا لقوى مكتسب قال القاضي أبو بكربن العربي رضي الله عنه فهذه الأحاديث الأحد عشر هي التي تكشف القناع عن المسألتين وفيها تسع مسائل الأولى فأما القول في السؤال واباحته وحالته فقد بيناه في تفسير القرآن في قسمي أحكامه وتذكيره و بالجملة فان السؤال واجب في موضع جائز في آخر حرام في آخر مندوب على طريق فاما وجو به فللمريدين في ابتداء الأمر وظاهر حالهم وللأولياء للاقتداء وجوبا على عادة الله في خلقه ألا ترى الى سؤال موسى والخضر لأهل القرية طعاما وهما من الله بالمنزلة المعلومة فالتعريف بالحاجة فرض على المحتاج واذا ارتفعت الضرورة جازله أن يسال في الزائد عليها بما يحتاج اليه ولا يقدر عليه وفي الأول قال له رسول الله صلى عَلَيْهُ أَجْزَأَ عَنِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعُلْمِ وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعُلْمِ عَلَى الْمُسْتَلَةِ . وَرَبْنَ عَلَى الْمُسْتَلَةِ . وَرَبْنَ عَلَى الْمُسْتَلَةِ . وَرَبْنَ عَلَى السَّعْبِي عَنْ حَبْشِي الْكَنْدِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُسْتَلَةِ عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ حَبْشِي بْنِ جَنَادَةَ السَّلُولِي قَالَ اللهِ عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ حَبْشِي بْنِ جَنَادَةَ السَّلُولِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو وَاقْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو وَاقْفُ

الله عليه وسلم فيما رواه أبو عيسى والنسائى وأبو داود ردوا السائل ولو بظلف محرق وفى الثانى روى أبو داود عن حسين بن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسائل حق وان جاء على فرس قال الشاعر

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع

واذا تحملت للمرء مفاقره وارتفعت حاجاته لم يجز له أن يسال تكثراً في كتاب أبي داود ومسلم عن سهل بن الحنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال وله ما يغنيه فانما يستكثر من النار أو من حر جهنم قالوا يارسول الله وما يغنيه أو قالوا ماالغنى الذي لا ينبغى معه المسألة قال قدر ما يغديه أو يعشيه وقال أن يكون له شبع يوم وليه وهذا القدر بحرم عايه السؤال المطلق الذي يظن به السامع أنه لاغداء له ولاعشاء فاما لو بين مأيحتاج لم يكن عليه حرج حضرت في جامع الخليفة بنهر معللا رجلا قام في الناس فقال في يوم الجمعة معشر المسلمين هذا أخوكم ليس له ثوب يقيم به سنة الجمعة الا هذه التي عليه فاعينوه على اقامتها فلما كان في الجمعة الثانية رأيته مكسوا فقبل أبو الظاهر بن التبريني من النساء كساه اياه فكشف السؤال بجعل له ما ياخذ من الحلال واذا أبهم السؤال وتكثر به كان في جمرا من جهنم ولم يبق في وجهه مزعة لحم أي قطعة وقوله ومسالته خدوش في وجهه مع ما تقدم من الكلام البديع وذلك أن المسالة خدش في الوجه

بعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَائِي فَأَخَذ بِطَرَف رِدَائه فَسَأَلَهُ أَيَّاهُ فَاعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعَنْدَ ذَلِكَ خَرُمَت الْمُسْئَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم إِنَّ الْمُسْئَلَةَ لَا تَحَلَّ فَعَنِي وَلَا لذي مَرَّة سَوِي إِلَّا لذي فقر مُدقع أَوْ غُرْم مُفْظع وَمَنْ سَأَلَ لَغَنِي وَلَا لذي به مَالَهُ كَانَ مُحُوشًا فِي وَجْهِه يَوْمَ الْقيَامَة وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ النَّاسَ لَيُثْرَى بِهِ مَالَهُ كَانَ مُحُوشًا فِي وَجْهِه يَوْمَ الْقيَامَة وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاء فَلْيُكَرَّر . مَرْثَنَ عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ جَهُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَمَّونُ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم بْنِ سُلَيْانَ نَعُوهُ وَمُ الْمَانَ مُحْمُودُ اللهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم بْنِ سُلَيْانَ نَعُوهُ

وكلما تكررت قطعت اللحم حتى تترك وجهه عاريا ضرب مثلا لوجهه لقلبه أى قصده لاينني له ذلك نية صالحة ولاعملا متقبلا لأنها سيآت تقابل حسناته فتزلى عليها أو تكافئها فياتى لاحسنة له وهي من أمثاله البديعة الألف التي فتزلى عليها أو تكافئها فياتى لاحسنة له وهي من أمثاله البديعة الألف التي رواها عبد الله بن عمر المسالة الثانية قدر الغناء الذي يحكم به فى حل المسالة أو حرمتها فقد تقدمت الروايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهماما يغديه أو يعشيه والثانية أوقية فاما الغداء والعشاء فيحرم سؤال اليوم وأما الأوقية فتحرم مقدار مايسد من الفاقة للسائل و يجوز لصاحب الغداء والعشاء أن يسال الجبة والكساء و يجوز لصاحب الأوقية والخسين درهما على رواية عن يسال الجبة والكساء و يجوز لصاحب الأوقية والخسين درهما على رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسال مايحتاج من الزيادة فى ذلك قال بعضهم الأن يسأل السلطان فيجوز مطلقا من غير تبين حاجة بدليل ماروى أبوداود عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السائل كدوح كم روى غيره زاد هو من شاء كدح ومن شاء ترك إلا أن يسال ذا سلطان أو شيئا غيره زاد هو من شاء كدح ومن شاء ترك إلا أن يسال ذا سلطان أو شيئا

أن يسال حض على التعفف والصبر وطلب التعليل على المسالة واستعال الوجوه التي تغنى عنها وقد روى عن النبي عليه السلام واللفظ لأبى داود عن أنس بن مالك أن رجلا من الانصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يساله فقال أما فى بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب يشرب فيه الماء قال ائتنى بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتريها قال رجل أنا بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة قال رجل أنا آخذهما بدرهمين وأعطاهما الانصاري وقال اشترباحدهما طعاما وانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما وأتنى به فاتاه به فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب خمسة عشر يوما صلى الله عليه وسلم فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب خمسة عشر يوما

قَالَا بُوعِيْنِي حَدِيثُ أَبِي سَعِيد حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحُ

 مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةُ الصَّدَّقَةُ للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَاهْلِ

 مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةُ الصَّدَّقَةُ للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَاهْلِ

 يَتُه وَمَوَّالِيه . مِرْثُنْ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مَكِّيْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفُ بْنُ

 يَعْقُوبَ الصَّبَعِيُّ السَّدُوسِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بَهُوْ بْنُ حَكِيمٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدّه يَعْقُوبَ الصَّبَعِيُّ السَّدُوسِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بَهُوْ بْنُ حَكِيمٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدّه يَعْقُوبَ الصَّبَعِيُّ السَّدُوسِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بَهُوْ بْنُ حَكِيمٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدّه

ولا أرينك فذهب الرجل متطب ويبيع فجاء وقدأصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال رسول آلله صلى اللهعليه وسلم هذاخير لكمنأن تجيء المسالة نكتة في وجهك قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه فانباه أن المسالة وإن كانت عن حاجة فانها تؤثر في القصد لما فهامن التعلق بغيرالله فتكون أثرا كالنكتة أن يظهر تاثيرها باسقاط جزء من الثواب وقد روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فانزلها بالناس لم تسدفاقته ومن أنزلهـا بالله أو شك الله له بالغناء أما بموت عاجل أو غنى عاجل وكذلك وهي المسالة الرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في بيعته لبعض الناس على أن لايسألوا أحدا شيئًا فكان يسقط سوط أحدهم فلا يسال أحدا أن يناوله إياه ولم يكن يعم بهذا الشرطكل أحد لأنه لا يمكن العموم به إذلابدمن السؤال ولابد أيضا من التعفف ولابد من الغني ولابد من الفقر وقد قضى الله بذلك كله فلا بد أن ينقسم الخلق إلى وجهين المسالة الخامسة وقد يكونالسؤالواجبا مندو با أما وجوبه فللمحتاج وأماندبه فلمر . تعينه ويتبين حاجتهان استحياه هو من ذلك أو رجاء أن يكون بيانه أنفع وأنجع من بيان السائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال لغيره في أحاديث كثيرة قد كتبناها في الكتاب الكبير المسالة السادسة قوله اليد العليا خير من اليدالسفلي معناه اختلف فيه على أقوال منهم من قال اليد العليا يد المعطى للصدقة الثاني ومنهم من قال بل هي يد

قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِشَيْء سَأَلَ أَصَدَقَةٌ هِي قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِشَيْء سَأَلَ أَصَدَقَةٌ هِي أَمْ هَدَيَّةٌ فَانْ قَالُوا صَدَقَةٌ لَمْ يَأْ كُلْ وَانْ قَالُوا هَدِيَّةٌ أَكَلَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَأَبِي هُرِيرَةً وَأَنْس وَالْحَسَن بْن عَلِي وَأَبِي عَمِيرَةً جَدُّ مُعَرَّف بن سَلْمَانَ وَأَبِي هُرِيرَةً وَأَنْس وَالْحَسَن بْن عَلِي وَأَبِي عَمِيرَةً جَدُّ مُعَرَّف بن وَاصل وَ أَسْمَهُ رُشَيْدُ بْنُ مَالِكَ وَمَيْمُونَ بْنِ مَهْرَانَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْد الله وَاصل وَ أَسْمَهُ رُشَيْدُ بْنُ مَالِكَ وَمَيْمُونَ بْنِ مَهْرَانَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْد الله

الآخذ و في الحديث معقبًا به واليد العليا المنفقة والسفلي السائلة وقد روى أبو داود فيه بدل المنفقة المتعففة والثالث وقد روى أبو داود أيضاعن مالك ابن نضلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيدى ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطى التي تلبها ويد السائل السفلي فاعط الفضل ولاتعجز عن نفسك وهذا القول هو الرابع وإذا قلنا أن اليدالعليا يد المعطى فلا نها نائبة عن الله إذ هو خازنه ووكيله في الاعطاء فاخذها منه كأخذها من يد الله وقد قيل اليدالعليا يد السائل لقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتقع في كف الرحمر. قبل أن تقع في يد السائل والتحقيق فيه ان الله عبر باليد العليا عن يده المعطية اذ هو بامره وعبر عن يد السائل السفلي لأنه هو الذي يقبل الصدقات وكلتاهما يد الله وكلتا يديه يمين وعليا فلذلك كان الأقوى أن تكون البدالعليا يد المعطى وينني قوله دليل على السفلي على ظاهره لأنها تتقبلها فكانت كالذي يؤخذ بالكف ويقع في كف السائل فيقضى بها حاجته ويسد فاقته السابعة قوله وابدأ بمن تعول ومعناه لاتتصدق حتى يكون عندك مايغنيك ويغني عيالك ولاتعمد الى ماعندك فتعطيه ثم تبتي أنت وهم عالة تتكففون الناس وفي الصحيح واللفظ لمسلم خير الصدقة ماكان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول وروى أبو داود والنسائى أن رجلا تصدق عليه بثوبين وحضر الني صلى الله عليه وسلم على الصدقة فتصدق باحدى ثوبيه فقال له النبي صلى الله عليه

أَنِ عَمْرُ و وَأَبِي رَافِعِ وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَلْقَمَةً وَقَدْ رُوكَى هَذَا الْخَدِيثُ أَيْضًا عَن عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْن أَبِي عَقِيلِ عَن النَّبِيِّ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدْ بَهْز بْن حَكَيم اسْمَهُ مُعَاوِيَة بْن حَيْدَة الْقُشَيرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدْ بَهْز بْن حَكيم اسْمَهُ مُعَاوِيَة بْن حَيْدَة الْقُشَيرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدْ بَهْز بْن حَكيم حَديث حَسَن عَريب مَ مَرْبَئ عَمَد بْن المُدَتَى وَحَديث مَر بْن حَكيم حَديث حَسَن عَريب مَ مَرْبَئ عَمَد بْن المُدَتَى وَحَديث مَن المُدَتَى وَحَديث مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْتُ رَجُلًا مِن ابْي رَافِع عَن أَبِي رَافِع وَن أَبِي رَافِع وَن أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْتُ رَجُلًا مِن بَنِي مُحْزُومٍ عَلَى وَسَلَّم بَعَث رَجُلًا مِن بَنِي مُحْزُومٍ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَعَث رَجُلًا مِن بَنِي مُحْزُومٍ عَلَى الله عَنْه وَسَلَّم بَعَث رَجُلًا مِن بَنِي مُحْزُومٍ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم بَعْثُ رَجُلًا مِن بَنِي مُحْزُومٍ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَعَث رَجُلًا مِن بَنِي مُحْزُومٍ عَلَى الله مَن الله عَنْه الله عَنْه وَسَلَّم بَعْتُ مَا الله عَنْه وَلَا الله عَنْه وَسَلَّم بَعْتُ مَن الله عَنْه الله وَالله وَسَلَم بَعْتُ وَالله وَسَلَم بَعْتُ وَالْمُ الله مَن بَنِي مُخْزُومٍ عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والمُ الله والمُؤْلِق الله والمُولِق الله والمُولِق الله والمُولِق الله والمُلْ الله والمُؤْلِق والمَالِم والمُولِق المَالِم والمُ الله والمُؤْلِق والمُولِق المُولِق المُولِق المَالِم والمُولِق والمُولِق المُولِقِ المَالِم والمُولِق المُولِق المُولِق المُؤْلِق المَالِم والمَالِم والمَالِم والمُولِقِ المُؤْلِقِ المُولِق المَالِم والمُولِقُ المُولِقِ المُولِقِ المَالِمُ المَالِمُ المُلْمُ الله المُولِقُ المَاللّه والمَالِم والمُولِقِ المُولِقِ المَ

وسلم خذ ثوبك وانهره وفى الباب أحاديث كثيرة الثامنة قوله فى حديث قبيصة لابحل المسألة إلا لثلاثة تقسيم صحيح مستوفى على التفصيل الذى بيناه فى أصل الحاجة وجواب السؤال كما قدمنا شرحه وأما قوله ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فقد أكد أبو عيسى الباب بحديث أبى سعيدبالرجل الذى أصابته جائحة فيما ابتاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة حتى اجتمع له ولكن ماقضى به بعض دينه قال بعضهم وهى التاسعة وفى هذا دليل على أنه لايقضى بوضع الجوائح والبيع فيها نافذ واليمين لمن احتج لازم قلنا بل القضاء بوضع الجوائح أصل روى مسلم فى واليمين لمن احتج لازم قلنا بل القضاء بوضع الجوائح أصل روى مسلم فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وهذا الخبر الذى قال أصيب فى ثمار ابتاعها لم يبين كيف كانت الاصابة والجوائح التى تنزل بالثمار كثيرة ولا يقام منها الا بوجه واحد فى حالة واحدة فيكون حديث مسلم فيما يصح أن يقام فيه و يكون هذا الآخر محمولا على مالا يقام فيه بجائحة القصل يصح أن يقام فيه و يكون هذا الآخر محمولا على مالا يقام فيه جائحة القصل الثانى فيمن تحل له الصدقة وفيه مسائل الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لاتحل الصدقة الالحمسة يعنى به صدقة الفرض فان صدقة التطوع جائزة للغنى والفقير

الصَّدَقَة فَقَالَ لِأَبِيرَافِعِ اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مَنْهَا فَقَالَ لاَ حَتَّى آتِي رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ فَانْطَلَقَ الْى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَهُ فَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَهُ فَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَهُ فَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ فَسَالُهُ فَقَالَ انَّ الصَّدَقَةَ لَا تَعَلَّ لَنَا وَانَّ مَوَالَى الْقُوم مِنْ أَنْفُسِهُمْ

يثاب عليها المتصدق في الوجهين و ربما كانت في التطوع صدقتين وثلاثة كالصدقة على ذى الرحم الكاشح الثانية أباح اللهالصدقة التي فرضها رزقا للفقراء والأغنياء في سبيل الله ترغيبا في الجهاد لأن الجهاد يقعدعنه ثلاثة أشياء صيانة النفس وصحبة الأهل وتوفير المال فاباح الله للغني النفقة في الغزو من الصدقة توفيرا لماله ليذهب عنه أحد الأعذار فيضعف تكسيل الشيطان وقال ابن القاسم لايجوز ذلك للغني والقول الأول أصح الثالثة!لعامل وهو يأخذهاأجرة لأنه يقبل على جمعها و يشتغل في حفظها و يمضى من زمانه الذي هو وقت معاشه جملة فيها فكان له العوض من اللهطيبا حلالامنها فانقيل فاذا كان العامل يأخذها على طريق الأجرة والمعاوضة فلم لايحل لبني هاشم ان يكو نواعمالا فيهاوأجراء عليهاقلنا ذلك مبالغة لهم في الصيانة عنها فانها كما قال صلى الله عليه وسلم لهم حين سألوا ذلك منه فيها أنها لاتحل لآل محمد انما هي أوساخ الناس وقد قال بعض أصحابنا يجوزان لستأجر بني هاشم على حراستها وسوقها لأنهااجارة محضةوهذا لايجوز فان سوقها وحراستها لجمعها وضمها فلا بجوز واحد منهما الرابعة قوله أو لغارم يعني المديان واختلف في صفته فقيل هو الذي عليه من الدين مقدار ماله فيأخذ من الزكاة مايؤدي به دينه ويبقى موفرا ماله وقيل هو الذي لامال له وعليه دين وقال أحمد بن حنبل وابن القاسم اذا احتاج الغازى في غزوة الى الصدقة جاز لهأخذها ونفقتها وان كانغنيا في بلده و تعلق الأول بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح في الوجهين أما الغازي فيأخذها وان

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ وَأَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُهُ أَسْلَمَ وَأَبْنُ أَبِي رَافِعِ هُوَ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعِ كَاتِبُ عَلَيّ أَبْنِ قَالَتُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَضَى الله عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَضَى الله عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مُ اللّهِ مَا اللّهِ عَنْ عَامِمَ اللّهُ وَلَ عَنْ حَفْصَة بَنْت سيرينَ عَن الرّبَابِ سُفْيَانُ بْنُ عُينَة عَنْ عَامِمِ اللاّحُول عَنْ حَفْصَة بَنْت سيرينَ عَن الرّبَابِ عَنْ عَمْهَا سَدْهَانَ بْنِ عَامِ يَبْلُغُ بِهِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ اذَا أَفْطَرَ عَنْ عَمْهَا سَدْهَانَ بْنِ عَامِ يَبْلُغُ بِهِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ اذَا أَفْطَر أَحَدُكُم فَلْيُفُطر عَلَى تَمْر فَانَّهُ بَرِكَة فَانْ لَمْ يَجِد تَمْراً فَالْمَاء فَانَه طَهُور وقَالَ السّمَانِ صَدَقَة وَهِي عَلَى ذِي الرّحِم ثَنّانِ صَدَقَة وَصلَة قَالَ السّمَانِ صَدَقَة وَصلَة قَالَ اللهُ بن مَسْعُود وَجَابِر وَأَبِي هُرَيْق وَصلَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْنَ الْمَا أَمْ عَبْد الله بن مَسْعُود وَجَابِر وَأَبِي هُرَيْق

كان غنيا بالنص و لايقال اذا احتاج في طريقه لأن ذلك قد دخل في قوله وابن السبيل وأما المديان فان أدى دينه بجميع ماله بقى فقيرا فصياته عن الفقر أولى من احواجه اليه و يعطى بعد ذلك بسببه وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لمن تحمل بحمالة لغني وان كان له مال الخامسة رجل اشتراها بعينها من الفقير فهي له حلالوان كان غنيا أو هاشميا لم تكن صدقته التي أعطاها لقول النبي صل الله عليه وسلم في شاة بريرة قد بلغت محلها السادسة اذا كان فقيرا قويا جلدا فقالت طائفة انه لايا خذ من الزكاة و به قال الشافعي لهذا الحديث وقالت طائفة ياخذ و به قال مالك وأبو حنيفة لان الله جعلها للفقراء وهذا القوى فقيروا لحديث محمول على المسألة كما ذكر أبو عيسي مع أن الحديث وهذا القوى فقيروا لحديث مع أن الحديث

﴿ قَالَا بُوعِيْنَى حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ حَدِيثُ حَسَنَ وَالرَّبَابُ هِي أَمْ الرَّاعِ بِنْتُ صَلْمَع وَهَكَذَا رَوَى سُعْبَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْت سيرينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَامِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْوَ هَفَا الْخَديثُ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم عَنْ حَفْصَةً بِنْت سيرينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبَابِ وَحَديثُ سُفَيَانَ سيرينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبَابِ وَحَديثُ سُفَيَانَ الشَّوْرِيِّ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبَابِ وَحَديثُ سُفَيَانَ عَنْ الرَّبَابِ وَحَديثُ سُفِيانَ عَنْ حَفْصَةً بِنْت سيرينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ

لمبصح اسناده وانما هو موقوف على عبد الله بن عمرو فلا فائدة للتعب فيه السابعة لاتحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وقد بينا ذلك فى غير موضع وانى لأعجب من قال من أصحابنا أن صدقة التطوع تحل لهم وأعجب من ذلك قول أبى بكر الابهرى أرن الفرض والتطوع يحل لهم والكتب طافحة بالأخبار بتحريمها عليهم أما أن صدقة التطوع رواها أصبغ عن ابن القاسم لأنها ليست من الأوساخ وانميا هي هبة مبتدأة كما يجوز للغني لاأرى ذلك صيانة لهم وحسما للماب وأخذ بظواهر الأحاديث وهم بنو هاشم عند الشافعي وهو الصحيح الذي يعضده الحديث الصريح وقال أبو حنيفة لاتحل لبني هاشم الالهب وبنو المطلب وعبد مناف وقصي وغال وذلك موضح في أحكام بنو هاشم و بنو المطلب وعبد مناف وقصي وغال وذلك موضح في أحكام القرآن فلا نطول به في هذه العارضة المعجلة الثامنة مواليهم أخرجه ابن القاسم عنهم وقد تقدم حديث أبي رافع في منع النبي صلي الله عليه وسلم من أن يصيب

﴿ اللّهُ عَنْ مَدُّو يَهُ حَدَّ ثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِ عَنْ شَرِيكُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسُئلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ النَّهَ عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسُئلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسُئلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس عَن النَّي صَلَّى الله عَنْ أَبِي حَمْزَة عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس عَن النَّي صَلَّى الله عَنْ أَبِي حَمْزَة عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس عَن النَّي صَلَّى الله عَنْ أَبِي حَمْزَة عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس عَن النَّي صَلَّى الله عَنْ أَبِي حَمْزَة عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس عَن النَّي صَلَّى الله عَنْ أَبِي حَمْزَة عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس عَن النَّي صَلَّى الله عَنْ أَبِي حَمْزَة عَنْ عَامِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطَمَةَ بنت قَيْس عَن النَّي صَلَى الله عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي الله عَنْ أَلُو الله عَنْ أَلَا لَ عَنْ أَلِهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ انَّ فِي الْمَالِ حَقًا سَوى الزَّ كَاة

منها عاملا فكيف يصيب منها ابتداء بغير عمالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم انى أراكما جلدين فان شئنها أعطيتكما يعنى من الصدقة ولاحظ فيه لغنى و لالقوى مكتسب فكيف لا يكون طافيه حظ و يعطيهما يدل على أنه أراد أن يو رعها و يحملهما على الافضل فى ترك المسألة حتى ياتى لكل أحد نصيبه منها وحظه فيها التاسعة قال زفر عن أبى حنيفة يجوز أن ياخذها الكافر الوثني و بنى مسالة زفره و تعلق بعموم قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين فلم يفصل فلما تعلقنا نحن بقوله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم وأردها في فقرائهم وتوصيته التي فى ذلك لمعاذ حين و جهه أميرا الى التمن قال هذه زيادة على النص وهى نسخ وقد بينا ذلك فى أصول الفقه والاحكام وأوضحنا أن ذلك حجة وذكرنا تناقضهم واضطرابهم فيه

باب أن في المال حقا سوى الزكاة

روى أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس

﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى هَذَا حَدِيثُ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ وَأَبُوحَمْزَةَ مَيْمُونَ الْأَعُورُ يَضَعُفُ وَرَوَى بَيَانٌ وَاسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ هَـذَا الْخَدِيثَ فَوْلُهُ وَهُو أَصَحْ

﴿ بَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَعِيدَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّاهُ مَنَ يَقُولُ السَّعِيدَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّاهُ مَنَ يَقُولُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَد بِصَدَقَة مِنْ طَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَد بِصَدَقَة مِنْ طَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَد بِصَدَقَة مِنْ طَيِّبِ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَد بِصَدَقَة مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَد بِصَدَقَة مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَد بِصَدَقَة مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ الرَّحْنُ بِيمِينِهِ وَانْ كَانَتُ تَمْرَةً وَلَا يَقْبَلُ كَا يَرْفِى أَلْفَ الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ مِنَ الْجَبَلَ كَا يَرْفِى أَحَدُكُمْ فَلُوهُ مَنَ الْجَبَلَ كَا يَرْفِى أَحَدُكُمْ فَلُوهُ مَنْ الْجَبَلَ كَا يَرْفِى أَحَدُكُمْ فَلُوهُ مَنَ الْجَبَلَ كَا يَرْفِى كَفَّ الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ فَى الرَّعْمَ مِنَ الْجَبَلَ كَا يَرْفِى كَفَّ الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ الْجَبَلَ كَا يَرْفِى لَقَ الرَّحْمَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ الْجَبَلَ كَا يَرْفِى لَقَ الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ فَى الرَّحْمَ الرَّحْمَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ وَالْمَا عَلَيْهِ مَنَ الْجَبَلِ كَا يَرْفِى لَقَالَ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُوا عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَا

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إن فى المال حقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى قوله المتقون ﴾ واذا كان الحديث ضعيفا فلا يشتغل به وتفسير الآية فى الأحكام فلتنظر هنالك فيها و فى غيره وقد تكرر وتقرر و وقع الشفاء منه بابدع بيان

#### باب فضل الصدقة

(الاسناد) ذكرفيه أربعة أحاديث الأثنان صحيحان مليحان الأول قوله ﴿ ولا يقبل الله الا الطيب فياخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة تربوفي كف الرحمن وحديث الصدقة تطفىء غضب الرب وهما ضعيفان وان كان الأخذ منهما أمثل (الأصول) منها أربع مسائل الأولى اختلف الناس كاقدمنا في هذه الأحاديث المشكلة فمنهم من أمرها كما جاءت سواء وقال بها

أُوْفَصِيلُهُ. قَالَ وَفِي الْبابِ عَنْ عَائْشَةَ وَعَدَى بْ حَاتِم وَ أَنْسُ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى وَحَارَثَة بْنِ وَهْب وَعْبد الرَّحْنِ بْنِ عَوْف وَبُرِيدَة ابْنَ هُوَلَيْ عَنْ عَرْضَ أَبُوكُرَيْب عَرْضَ الْعَلَاء حَدَّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدَّ مُعَدَّ بْنُ الْعَلاء حَدَّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدَّ فَالَ سَعْتُ أَبُوكُرَيْب عَلَيْه وَسَدِمَ اللهُ عَلَيْه وَسَدَمَّ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدَّ فَالَ سَعْتُ أَبَاهُ مَرْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدَمَّ انَّ الله قَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَبَادَه وَ يَاخُذُها بَيْمِينَه فَيُرْبِهَا لِأَحَدَكُمْ كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ كَمَا يُرْبِي أَحَدَكُمْ كَمَا يُرْبِي أَحَدَكُمْ كَمَا يُرْبِي الْعَدَاقَة وَيَاخُذُها يَعْمِينَه فَيُرْبِهَا لِأَحَدَكُمْ كَمَا يُرْبِي أَحَدَكُمْ كَمَا يُرْبِي أَحَدَكُمْ كَمَا الله عَنْ وَجَلَّ وَهُو الذَّى يَقْبَلُ التَّهُ عَنْ عَبَادِه وَيَاخُذُه الصَّدَقَاتُ وَيَمْحَقُ الله الله عَنَّ وَجَلَّ وَهُو الذَّى يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عَبَادِه وَيَاخُذُهُ الصَّدَقَاتُ وَيَمْحَقُ الله الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات يَقْبَلُ التَّوْبَة عَنْ عَبَادِه وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتُ وَيَمْحَقُ الله الله عَنْ عَنْ عَبَادِه وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتُ وَيَمْحَقُ الله الرَّا وَيُرْبِي الصَّدَقَات وَيَعْمَ الله الله التَّوْبَة عَنْ عَبَادِه وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتُ وَيَمْحَقُ الله الرَّا وَيُرْبِي الصَّدَقَات وَيَعْمَا وَالله المَّذَى الله المَّوْبَ الله المَّوْبَ المَالِولُ اللهُ وَيُولُ الله المَّالِ اللهُ عَنْ عَنْ عَبَادِه وَيَاخُذُهُ الصَّدَقَاتُ وَيَعْمَا وَيَعْمَلُ المُعْتَلُولُ المَّالِ المُعْتَلِ المَالِمَ المَالُولُ المَا وَيَعْمُ المَالِولَ المَالِمُ المَالِولُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُولِ المَالِمُ المُولِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالُولُ المَالَقُ المَالَةُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالَعُ المَالَدُهُ المَالُولُ المَالَقُولُ المَالَعُ المَالَمُ المَالَعُ

ولم يفسر ولم يمثل ولا يشبه ومنهم من تاولها وأنكر أبو عيسى التاويل ومال الى ترك التكلم وهو مذهب أكثر السلف وتحرج علماؤنا فى التا ويل والمقصود يتبين فى أربع مسائل الأولى لا يخفى عليهم ما خوطبو ابه بلسانهم وخف على الصحابة الأمر لأنهم كانوا عربا عاربة فيه بلسانهم و بما تكلف الناس لكونهم مولدين معرفة العربية وسبق الى أسهاعهم ظو اهر التشبيه فروا الى محض الايمان و تنزيه الرحمن و لاباس عليكم فالأمر قريب بفضل الله اعلموا وفقكم الله انه لابد من التاويل فى هذه الأحاديث فانه قد ياتى منها مالا سبيل الى حمله على ظاهره ولا الى الايمان به كما ورد كقوله وجاء ربك وقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد وكقوله عبدى مرضت فلم تطعمنى وعطشت فلم تسقنى فلوقال قائل انه مرض وكقوله عبدى مرضت فلم تطعمنى وعطشت فلم تسقنى فلوقال قائل انه مرض كالمرض وعطش كالعطش كفر والأمير تنزيه البارى عن التشبيه والتعطيل واحد

وَ اَلّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً عَدْ اللهِ عَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَائَشَةَ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً نَحُو هٰذَا وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحد مِنْ الْقُلْمِ فِي هٰذَا النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً نَحُو هٰذَا مَنَ الرّوايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ وَنُرُولِ الرّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَة الى السَّمَاء الدُّنيَا قَالُوا قَدْ ثَبَتَتِ الرّوايَاتُ في هٰذَا وَيُؤمنُ بِهَا وَلاَيْتَوَهَم وَلاَيْتَوَهم وَلاَيْتَوَهم وَلاَيْتَوَهم وَلاَيْتَوَهم وَلاَيْتَوَهم وَلاَيْتَوم وَلاَيْتَوم وَلاَيْتَوال وَلَا السَّاء الدُّنيَا قَالُوا قَدْ ثَبَتَتِ الرّوايَاتُ في هٰذَا وَيُؤمنُ بِهَا وَلاَيْتَوَهم وَلاَيْتَوال كَيْفَ هَكَذَارُ وَى عَنْمَالكوسُوسُونَانَ بْنِعْيينَة وَعَبُدُالله السّام وَلاَيْتَوالُكُونَ هُولَا اللّه وَلاَيْتَ فَالُوا في هٰذَه الا حَديث أَمَنُ وهَابِلاَ كَيْفَ وَهٰكَذَا قَوْلُ السّام وَلا السّام والله والله

فانه لا يجوز عليه شيء من ذلك بيد ان الله تعالى بين للناس بلسانهم وعرفهم المعانى بنياتهم والعربي يقول للذي يريد قتله أنا الموت وليس به ولكنه لما كان ينزل الموت بسببه و يجرى على يديه عبرعن فعله بنفسه و كذلك اخبار البارى عن فعله في السقف من الهدم والعذاب الذي ياتيهم من قبله وتسميته له بنفسه اعظاماللامر وتشديدافي الوعد كما كان اخباره عن عبده مرض وعطش لنفسه اكراما له وقرابها وتاكيداً على العبد الآخر الصحيح الراوى من الماء في عبادته ومعونته وبل غليله الثانية عبر سبحانه عن كف السائل بكفه ولا كف له تعالى كا عبر عن مرض العبد بمرضه و لامرض له تعالى ولكنه لما كان كف له تعالى كا عبر عن مرض العبد بمرضه و لامرض له تعالى ولكنه لما كان الكف محل الأخذ والمحاولة ضربه الله مثلا للقبول وليس يمتنع ماقاله بعض الناس من أن المراد بالكف كف الملك ولكنه لا يحتبر عنها بالأخذ بيمينه و كاتا قرله في الحديث الآخر بيمينه شرف الصدقة بان يخبر عنها بالأخذ بيمينه و كاتا يديه يمين وعبر باليد بن عن تصريفه للامور و تقديره لها و تدبيره فيها ليس يديه يمين وعبر باليد بن عن تصريفه للامور و تقديره لها و تدبيره فيها ليس

بذلك لمن لا تصرف الابيديه الرابعة ذكر أبو عيسى اختلاف الناس فى الأحاديث المشكلة وان كبارامن السلف قالوا مروها كما جاءت كمالك وغيره وأما الجهمية فانكرت هذه الروايات وقالوا هذا التشبيه وقالوا ان الله تعالى لم يخلق آدم بيده وقالوا ان معنى اليد همنا القوة قال القاضى ابو بكر بن العربى رضى الله عنه لما كان أبو عيسى من أهل العلم بالحديث لم يتحصل لهقول الجهمية فوهم فى بعض الجهمية أصحاب جهم وهو مبتدع أنكر صفات البارى تعالى وتقدس عن قوطم فقالوا اليس للةقدرة و لاقوة و لاعلم و لاسمع و لا بصر وقالوا ان اليد بمعنى النعمة والنعمة خلق من خلق الله خلق به آدم وماشاء من المخلوفات وأما الذين يقولون ان اليد هي القدرة فهم طائفة من أهل السنة وقالت طائفة انها صفة زائدة على القدرة والأثر ان معلومان عندهم وقال مالك نه لم يتأول ومذهب مالك رحمه الله أن كل حديث منها معلوم المعنى ولذلك قال للذى سأله الاستواء معلوم والكيفية بحهولة وقال الأو زاعي وقد قيل مامعنى قوله ينزل ربنا الى السماء الدنيا فقال يفعل الله ما يشاء فجعله صفة فعل فن عجز عن فهم هذه الأحاديث فليروها فقالي فهمها فامرها قريب بما نزل القرآن بلغة العرب ولو جاء رسولنا ورسولهم على فهمها فامرها قريب بما نزل القرآن بلغة العرب ولو جاء رسولنا ورسولهم على فهمها فامرها قريب بما نزل القرآن بلغة العرب ولو جاء رسولنا ورسولهم على فهمها فامرها قريب بما نزل القرآن بلغة العرب ولو جاء رسولنا ورسولهم على فهمها فامرها قريب بما نزل القرآن بلغة العرب ولو جاء رسولنا ورسولهم

وَأَمَّا اذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى يَدُّوسَمْعُ وَبَصْرٌ وَلاَ يَقُولُ كَيْفَ وَلاَ يَقُولُ مَثْلُ سَمْعِ وَلاَ كَسَمْعِ فَهٰذَا لاَ يَكُونُ تَشْدِيها وَهُوكَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فى كتابِه مثلُ سَمْع وَلاَ كَسَمْع فَهٰذَا لاَ يَكُونُ تَشْدِيها وَهُوكَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فى كتابِه لَيْسَ كَمْله شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَرَثِنَ مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ تَابِت عَنْ أَنسَ قَالَ شُعْلَ مُوسَى بَنُ السَّاعِيلَ حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بْنُ مُوسَى عَنْ تَابِت عَنْ أَنسَ قَالَ شُعْبَانُ لتَعْظيمِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلْيهُ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَالَ شَعْبَانُ لتَعْظيمِ وَمَضَانَ قَيلَ فَقَالَ شَعْبَانُ لتَعْظيمِ وَمَضَانَ قَيلَ فَا فَا لَسَّالًا فَالَ صَدَقَةٌ فى رَمَضَانَ قَيلَ فَا فَالَ شَعْبَانُ لتَعْظيمِ وَمَضَانَ قيلَ فَا قَالَ شَعْبَانُ لتَعْظيمِ وَمَضَانَ قيلَ فَاقًى السَّقَ الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ صَدَقَةٌ فى رَمَضَانَ فَقَالَ شَعْبَانُ لتَعْظيمِ

بامر مشكل مع عداوتهم له وحرصهم على الطعن عليه لبادر وا الى انكاره عليه ولاظهر وا التبريح به ولكنه لما كان أمرا بينا ومعنى مفهوما بديعا أذعنوا وقد بينا ذلك على غاية التمام في كتاب العواصم والله الموفق للصواب برحمته (الفوائد) في مسائل الأولى قولهان الله لايقبل الاطيباالطيب هو المال الحلال في ذاته الحلال في طريق كسبه لم يحرمه الله ولا اكتسبه مالكه من وجه لايرضى الله وقد بينا في القسم الرابع من التفسير وغيره بنهاية البيان الثانية قوله يربو وفي رواية بربيها حتى تكون كالجبل عبر به سبحانه عن مضاعفة الثواب على العمل كا يفعل في الصدقة وكذلك يفعل في قيراط صلاة الجنازة حتى يجعل أصغره وخلوص الطويات والرغبة في الخيرات والمواظبة على الصالحات فالأعمال كالجبل وهو أحد ذلك من فضل الله على حسب ما يعمله من صدق النيات للاعمال كالبنيان يشد بعضه بعضا قال وتصديق ذلك في كتاب الله قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فنبه صلى الله عليه وسلم على أن الذي تقدم من لثوابه فيه الثالثة و جه ضرب المثل في التشبيه بتربية الفلو وهو صغير ذوات قوله فيه الثالثة و جه ضرب المثل في التشبيه بتربية الفلو وهو صغير ذوات

\* قَالَ أَوْعَلَيْنَي هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه

الحافر والفصيل وهوصغير ذوات الخف لأن الولد لا يخلق كبيرا من حين ولادته ولكن ينمى بنجع الأم به وتفقدها له بالرضاع ماتر كه معها صاحبا و بالقيام على مصالحه ان حوله عنها والرفق به و كذلك صاحب الصدقة ان اتبعها بامثالها وصانها عن آفاتها وقرنها بطاعات نمت وان اعترض عنها بقيت وحيدة وان من أربى رباء ربما بطل بذلك ثوابها كما بيناه فى المشكلين وغيره الرابعة كون صدقة رمضان أفضل بين جدا لما ثبت عنه أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره فيكون له أجر الصدقة وأجر صومه ومثل أجر الصائم الذى فطر والحمد لله على فضله الخامسة قوله تطفىء غضب الرب (مسالة) من الأصول وقد بينا أن غضب الله قسمان اماأن يرجع الى ارادة العقاب فذلك صفة من صفاته ولا تتغير و لا تحول و لا يوصف با يقاد و لا بانطفاء القسم الثانى من الغضب مايرجع إلى العقاب فيسمى به لأنه عنه صدر فذلك هو الذى تطفئه الصدقة مايرجع إلى العقاب فيسمى به لأنه عنه صدر فذلك هو الذى تطفئه الصدقة والهذية تصلح نفس المعطى مايرجع غلته و تمحو حفره السادسة قوله ميتة السوء وهو من المسألة الخامسة وتطفئ عليه من عقوبة الله وغضبه والصدقة ترفع البلاء لما تكفر

من الخطايا التى توجب الغضب وتحل العقاب السابعة فى شرح ميتة السوء وهى مسألة خفيت على المتوسمين بالعلم المتوشحين بتفسير مشكله فظنوا أنها ميتة الفجاءة لما روى أن موت الفجاءة أخذة أسف وقد بينا تفسير ذلك فى كتاب الجنائز وحقيقته أنها ميتة حزن لأنه لو جاءه الموت بمقدمة لتأهب له بتوبة فاذا فوجىء به أسف لما فاته من توبته وقيل ميتة الشهرة كالمصلوب مثلا وليس هذا بصحيح فان خبيبا قتل مظلوما ولم تكن ميتة سوء لأنه كان مظلوما وحقيقة ميتة السوء أن تكون الميتة في سبيل معصية الله والمعاذ من ذلك لارب غيره ميتة السوء أن تكون الميتة في سبيل معصية الله والمعاذ من ذلك لارب غيره

#### باب حق السائل

﴿ عبد الرحمن بن بحيد عن جدته أم بحيد و كانت بمن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يارسول الله ان المسكين ليقوم على بابى فما أجد له شيئاً أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدى شيئا تعطيه الاظلفا محرقا فادفعيه اليه ﴾ حسن صحيح قال وفى الباب عن حسن بن على (الاسناد) قال

﴿ قَالَ الْوُعِيْسَيْ حَدِيثُ أُمِّ بَجَيْد حَديثُ حَسَنْ صَحِيحُ

﴿ لَا لَكُلُّ الْحَدَّ ثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ عَنِ أَبْنِ الْلُبَارِكِ عَنْ يُونُسَ بِيزِيدَعَنِ النَّهُ مِن الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ عَنِ أَبْنِ الْلُبَارِكِ عَنْ يُونُسَ بِيزِيدَعَنِ النَّهُ مِي

الفقيه الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه هي امرأة من كبارالصحابة واسمها هو الذي تقدم هكذا من لايرد السائل ولوجاء على فرس يرويه حسن بن على عن النبي صلى الله عليه وسلم (الأحكام) في مسائل الأولى أما اعطاء السائل من الصدقة الواجبة ففرض وأما اعطاؤه من صلب المال فلا يلزم الاعلى تفصيل بيناه في الأحكام والتذكير وغيره ولكنه يستحب في الجملة ألا يرجع خائبا لئلا يتعين له حق فيتوجه على المسؤل عتاب أو عقاب الثانية قوله و لو بظلف محرق اختلف في تأويله فقيل ضربه مثلا للمبالغة كما جاء من بني لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة وقيل أن الظلف المحرق كان له عندهم قدر بأنهم كانوا يسمكونه ويسبقونه الثالثة أخبرني بعضهم عن أبي الحسن القابسي أنه كان في مسجد مسائل يلح يقول أين المو اسون أين المنفقون أين المنفقون أين الراغبونحتي ألح في ذلك فقال لهذهبوا مع الذين لايسألون الناس الحافا قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه هذا الجواب قاله من قاله غير محصل و لاداخل في سبيل العلم وانما هو في بأب التاريخ أو الاخبار الأدبية وقد بينا معنى الآية في الأحكام بيانا شافيا بما يكفيه أن الالحاح والالحاف هو التكرار وهو يكون في السؤال وفي المال ولكن لايتصور الالحاح من السائل الا اذا أعطى وقبل أن يعطى لو سأل يومه كله ما كان ملحا وملحفا حتى لو أعطى لا يكون سؤالا يعد الاعطاء الحاحا ولا الحافا الا بشرط أن يأخذ كفايته

باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

﴿ سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله

عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفُواَن بْنِ أَمْيَةً قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَانَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ الْيَّا فَمَا زَالَ يُعْطِنِي حَتَّى اللهُ لَأَجْدُ الْخَلْقِ الْيَّا فَمَا زَالَ يُعْطِنِي حَتَّى اللهُ لَأَجْدُ الْخَلْقِ الْيَّا فَمَا زَالَ يُعْطِنِي حَتَّى اللهُ لَأَجَدُ الْخَلْقِ الْيَّا فَمَا زَالَ يُعْطِنِي حَتَّى اللهُ لَأَجَدُ الْخَلْقِ الْيَ

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ حَدَّ تَنِي الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ بِهِذَا أَوْ شَـبْهِ فِي ٱلْمُذَاكَرَةِ قَالَ وَفِي ٱلْمُذَاكَرَةِ قَالَ وَفِي ٱلْمَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد

﴿ قَ لَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا ع

عليه وسلم يوم حنين وانه لابغض الخلق الى فما زال يعطيني حتى انه لاحب الخلق الى (الاسناد) الصحيح من هذا عن سعيد بن المسيب أن صفو ان بن أمية لأن سعيدا لم يسمع من صفو ان شيئا وانما يقول الراوى فلان عن فلان اذا سمع شيئا ولو حديثا واحدا فيحمل سائر الأحاديث التي سمعهامن واسطة عنه عن العنعنة فأما اذا لم يسمع منه شيئا فلا سبيل الى أن يحدث عنه لا بعنعنة ولا بغيرها وقد بينا ذلك في أصول الفقه (الأحكام) في مسائل الأولى اختلف الناس في المؤلفة قلوبهم هل كانوا مسلمين لكن اسلامهم كان يتوقع عليه الضعف أو الذهاب فاعطوا تثبيتا وقيل بل كانوا كفارا أعطوا استكفاء لشرهم واستعانة للمجاهدين المحاربين بهم وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار كلها الثانية اختلف العلماء هل بقي اليوم منهم أحد يفعل معه مثل ذلك فقال

الْحُتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِي اعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَة قُلُو بَهُمْ فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ لَا يُعْطَوْا فَقَالُوا الْمَا كَانُو اَقُوما عَلَى عَهِدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْاسْلَامَ حَتَّى أَسْلَمُوا وَلَمْ يَرُوا أَنْ يُعْطَوْا الْيَوْمَ مَنَ الرَّكَاة عَلَى مثل هذا الْمَعْنَى وَهُو قُولُ سُفَيانَ النَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَة وَغَيْرِهُمْ وَبِه يَقُولُ الْمُمَاثُ الْمُعْنَى وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَاللهَ عَلَى مثل حَال هُولُلا عَلَى الْإَمَامُ أَنْ وَاللهَ عَلَى مثل حَال هُولُلا عَلَى الْامَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْاسلامَ فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذلكَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي عَلَى الْاسلام فَا عَطَاهُمْ جَازَ ذلكَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي عَلَى الْاسلام فَا عَلَى اللهُ اللهُ فَو عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُولِعَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

قوم قد قالوا بان أظهر الله الاسلام على جميع الأديان وعلى ذلك عول عمر فى قطعه منهم سفيان وقال قوم اذا احتاج الامام الى ذلك الآن فعله وهو الصحيح عندى و به قال الشافعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فكل مافعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة وحاجة وسبب فو جب أن السبب والحاجة اذا ارتفعت أن يرتفع الحكم واذا عادت أن يعود ذلك

# باب المتصدق يرث صدقته

رعبد الله بن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ أتته امرأة فقالت يارسول الله انى كنت تصدقت على أمى بجارية و انها ماتت قال وجب أجرك و ردها عليك الميراث فقالت يارسول الله انها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومى عنها قالت يارسول الله انها لم تحج أفأحج عنهاقال

أبيه قَالَ كَنْتُ جَالِسًا عندَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اذْأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَت يَارَسُولَ ٱلله أَنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِحَارِية وَ انَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ أَجْرُكُ وَرَدُّهَا عَلَيْـكُ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ انَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْر أَفَأْصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِيعَنْهَا قَالَتْ يَارَسُولَ الله انَّهَالَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَاحُجُّ عَنْهَا

قال نعم حجى عنها

﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَديث بَرَيْدَةَ الَّا مر . فَذَا الْوَجْهُ وَعَبْدُ اللهُ بْنُ عَطَاء ثَقَةٌ عَنْدَ أَهْلِ الْحَديث وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عُنْدَ أَكُثُر أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ اذَا تَصَدَّقَ بَصَدَقَة ثُمَّ وَرَثُهَا حَلْتَ لَهُ وَقَالَ بَعْضُهُم أَنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءَ جَعَلَهَا ٱللهُ فَأَذَا وَرَثُهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرَفَهَا فِي مثْلُهُ وَرُوى سُفْيَانُ الثَّوْرَى وَزُهَيْرٌ هَٰذَا الْحَديثُ عَنْ عد الله س عطاء

حجى عنها كحسن صحيح وانكان من الافراد لمير وه الاعطاء والعارضة فيه أن الناس اختلفوا فيما اذا عادت الصدقة بالميراث الى الرجلهل تحل لهأم يلزمهأن يتصدق بها والصحيح جوازأ كلها للاثر والنظر أما الأثر فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب أجرك و ردها عليك الميراث وأما النظر فان الملك اذا تغاير تغايرت الاحكام ألا ترى أنه لو أعطى لمسكين صدقة لجاز للغنى أن ياكلها عنده لأن الملك لما انتقل لغير الحكم فهذا مثله والله أعلم والصوم والحج ياتى كل ذلك في بابه ان شاء الله

السُحق الْهَمْدَانَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ سَالَمْ عَنِ الْمُودِ فِي الصَّدَقَة مِرْتَى عَنْ سَالَمْ عَنِ السَّحَقُ الْهَمْدَانَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ سَالَمْ عَنِ اللهِ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَلَى فَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ اللهُ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتَكَ يَشْتَرِيمَا فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا تَعْدُ فِي صَدَقَتَكَ عَنْدَ الْحَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْحَدُا عَنْدَ الْحَدُيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْحُرْثِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى هَذَا عَنْدَ الْحَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ الْحُرْثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى هَذَا عَنْدَ الْحَدُيثُ مَسَنَ عَمِيحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ الْحُدِيثُ عَسَنَ عَمِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى هَذَا عَنْدَ الْحَدِيثُ عَسَنَ عَمِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَيْلُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَلْ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

## باب كراهية العود في الصدقة

(حديث ابن عمر أن عمر حمل على فرس فى سبيل الله ثم رآها تباع فارادأن يشتريها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا) الأحكام فى مسائل الأولى قوله حمل على فرس الحمل على ثلاثة أنواع الأول أن تحبس عليه فرسالا تباع ولا توهب ولكن يغزو عليه خاصة ويركبه فى الجهاد لاغير الثانى أن يتصدق به على غيره لوجه الله سبحانه الثالث أن يهبه له فاما ان حمله عليه على أنه حبس لا يباع ولا يوهب فذلك لا يشترى أبدا وان كان صدقة فنى كتاب ابن عبد الحكيم لا يشترى أبدا وقال بعده تركه أفضل وهو صريح فذهب مالك و الشافعي و الليث رحمهم الله و كذلك لم يفسخوا البيع وقال فى كتاب محمد واذا حمل على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة فلا باس أن يشتريه الثانية اذا ثبت هذا التقسيم فقوله حمل على فرس لا يدرى أيها هو من هذه الوجوه و يختلف الحكم باختلاف الوجوه فامااذا قال هو حبس فلا سبيل اليه ببيع لاحد وأما اذا قال هو لك في سبيل الله فقال مالك رحمه الله لم يبعه ولو أسقط كلمة لك لركبه و رده

وقال الشافعي وأبو حنيفة هو ملك له واذا قال اذا بلغت به رأس مغز اك فاتفقوا على أنه لا يجوز الا الليث لأنه وان كان مخاطرة فليس في بيع وكان ابن عمر يقول اذا بلغت وادى القرى فشانك به وفى ذلك كله خلاف ولم يعلم كيفية فعلى عمر فلا يعلم على أى شيء يرجع جوابه فمن الناس وهي المسالة الثالثة من قال اذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا وهذا خطأ مخالف للحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه عمر خاصة ولعله بعلة تختص به دون سائر الناس وهو أنه عود في الصدقة ومنهم من قال ان كان الحمل صدقة لم يجز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وان كانت هبة جاز كما في كتاب محمد وأما رواية من رأى على الكراهية فهو أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كالكلب يعود في قيئه فين أنه قبيح ينزه عنه مثله لاأنه حرام وقد بيناه في الكتاب الكبير الوابعة فبين أنه قبيح ينزه عنه مثله لاأنه حرام وقد بيناه في الكتاب الكبير الوابعة

﴿ لَمْ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْخُولَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَّامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ الْمُعَدُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ

فلو كان حبسا لجاز بيعه اذا ضاع بحيث لايصلح لسبيل الله كما قال عبدالملك وقال ابن القاسم لايباع وقوله صحيح لأنه اذا لم يصلح للكر والفر صلح للحمل وكل في سبيل الله الخامسة اختلف الناس في قوله لاتشتره ولو أعطاك بدرهم واحد هل هو ضرب مثل أو حقيقة فالبغداديون من علمائنا جعلوه ضرب مثل وقالوا ان صاحب السلعة لو باع سلعته بغير ظاهر ينتهى الثلث أنه يرجع فيه ومن قال لايرجع وهم جمهور العلماء تعلق مهذا الحديث وسيأتى في البيوع ان شاء الله السادسة جاء هذا الحديث لاتشتره وجاء قوله لاتحل الصدقة الا وذكر رجلا اشتراها بماله فاقتضى هذا بعموم جواز شرائها له فلما جاء قوله ههنا لاتشتره و لاتعد في صدقتك فحمله قوم على النسخ وحمله آخرون على الكراهية وعندى أنه جائز المسألة من اصول الفقه وهو أن العموم المطلق اذا عارضه الخصوص في عين نازلة فالصحيح أنه يختص بتلك النازلة وماجاء بعد هذا من قوله فان العائد في صدقته كالكلب يعود في بيئه يقتضى التنزيه والله أعلم و يعضد هذا الحديث المتقدم في الصدقة الموروثة وجباك أجرها و ردها عليك الميراث فكما ترجع اليه بالميراث ترجي اليه بالميراث ترجيع اليه بالميراث ترجي اليه بالميراث تربي الميراث ترجي اليه بالميراث تربي الميراث تربي التربي الميراث تربي الميراث تر

### باب نفقة المرأة من بيت زوجها

﴿ أَبُو مَسَلَمُ الْحُولَانَى عَنَ أَنَى أَمَامَةَ البَاهَلَى قَالَ سَمَعَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهِ عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ فَى خَطَبْتُهُ عَامَ حَجَةَ الوداع لاتنفق المرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يارسول الله ولا الطعام قالذلك أفضل أموالنا ﴾ عمر و بنمرة

لَا تُنفِق أَمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا اللَّهِ بِاذْنَ زَوْجَهَا قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَقَاصَ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالنَا وَفَى الْبَابِ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصَ وَأَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ وَأَيْ هُرَيْرَةً وَعَبْد اللّه بْنِ عَمْرَ و وَعَائَشَة وَ وَاللّه فَيْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّه عَمْرَ وَ وَعَائَشَة عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلَّهُ قَالَ اذَا تَصَدّقت المُرْأَة مَنْ بَيْتَ زَوْجَهَا كَانَ لَهَا أَجْرُ وَلِلزّوْجِ مِثْلُ ذَلكَ وَللْخَازِن مِثْلُ ذَلكَ وَلَا يَعْفَى لَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلَّهُ قَالَ اذَا تَصَدّقت المُرْأَة مَنْ عَمْر وَبْنِ مُرَّةً وَاللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلَّهُ قَالَ اذَا تَصَدّقت المُرْأَة مَنْ بَيْتَ زَوْجَهَا كَانَ لَهَا أَجْرُ وَلِلزّوْجِ مِثْلُ ذَلكَ وَللْخَازِن مِثْلُ ذَلكَ وَلَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائيشة قال اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لهاأجر وللزوج أجرمثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولاينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت هذا حديث حسن وعن سفيان عن منصور عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها مانوت حسنا وللخازن مثل ذلك هذا حسن صحيح أصح من حديث عمرو بن مرة عن مرة وعمرو بن مرة لايذ كر في حديثه عن مسروق (الاحكام) اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على قولين فمنهم من قال في اليسير الذي لا يؤثر نقصانه و لا يظهر وقيل في الثاني ذلك اذا أذن الزوج في ذلك وهذا اختيار البخاري و يحتمل عندي أن يكون محمولا على العادة وأنها ذلك وهذا اختيار البخاري و يحتمل عندي أن يكون محمولا على العادة وأنها اذا علمت منه أنه لا يكره العطاء والصدقة فعلت من ذلك مالم يحدف وعلى

أَنَّ اللّهِ عَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اذَا أَعْطَت الْمَرْوَق عَنْ عَائِشَة قَالَتْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اذَا أَعْطَت الْمَرْاَةُ مَنْ بَيْت زَوْجَهَ الطّيب نَفْس غَيْرَ مُفْسَدة كَانَ لَهَا مَثُلُ أَجْرِه لَهَا مَانَوَتْ حَسَنّا وَللْخَازِنِ مَثْلُ ذَلْكَ فَيْ مَنْ مَدْ وَهُمَ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ اذَا أَعْطَت الْمَرْاقَةُ مَنْ بَيْت زَوْجَهَ الطّيب نَفْس غَيْرَ مُفْسَدة كَانَ لَهَا مَثُلُ أَجْرِه لَهَا مَانَوَتْ حَسَنّا وَللْخَازِنِ مَثْلُ ذَلْكَ فَي عَدْدِيث عَمْرو الله عَنْ مَنْ حَديث عَمْرو النّهُ عَنْ أَنْ عَنْ الله عَنْ مَسْرُوق اللّهُ عَنْ عَمْرُو بَنْ مُرّة لَا يَذْكُرُ فِي حَديثه عَنْ مَسْرُوق اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ مَسْرُوق وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَمْدُو اللّهُ عَنْ عَيْلَانَ حَدَّ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلَى سَعِيد وَكَيْمَ عَنْ مَدْ اللّه عَنْ أَلَى سَعِيد وَكِيْمَ عَنْ عَيْدِ اللّه عَنْ أَلْى سَعِيد وَكَيْمَ عَنْ مَدْ اللّه عَنْ أَلَى سَعِيد وَكَيْمَ عَنْ عَيْدَ اللّه عَنْ أَلْى سَعِيد وَكَيْمَ عَنْ مَدْ اللّه عَنْ أَلَى سَعِيد وَكُونُ اللّهُ عَنْ أَلَّى اللّهُ عَنْ أَلَّى سَعِيد الله عَنْ اللّه عَنْ أَلَى سَعِيد الله عَنْ اللّه عَنْ أَلَى اللّهُ عَنْ أَلَى اللّهُ عَنْ عَيْدَ اللّه عَنْ أَلَّى اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلَّى اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلَّى اللّهُ عَنْ أَلَّى اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلَّى اللّهُ عَنْ أَلَّا اللّهُ عَنْ أَلَّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلُولُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ

ذلك عادة الناس فى غير بلادنا وهذا معنى قوله بطيب النفس ومعنى غير مفسدة وطيب النفس يقتضى اذنه صريحا أو عادة وقوله غير مفسدة يقتضى اليسير الذى لا يجحف به وقد روى مسلم أن عميرا مولى آبى اللحم قال أمرنى مولاى أن أقدد له لحما فجاءنى مسكين فاطعمته منه فعلم بذلك مولاى فضر بنى فاتيت وسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له فقال له لم ضربته فقال يعطى طعامى بغير أن آمره فقال الأجر بينكما وقلت يارسول الله أتصدق من مال مولاى بشىء قال نعم والأجر بينكما نصفان والمعنى بالمناصفة همنا أنهما سواء في المثوبة كل واحد منهما له أجر كامل وهما إثنان فكانه نصفان

### كتاب صدقة الفطر

قال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه هذا هو اسمها على لسان

الْخُذرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفَطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَاعاً مِنْ مَعْيِرِ اوَ صَاعاً مِنْ مَعْرِ اوَ صَاعاً مِنْ مَعْرِ اوَ صَاعاً مِنْ أَوْ صَاعاً مِنْ أَفْطُ فَلَمْ نَزَلُ نُخْرِجُهُ حَتَى قَدَمَ مُعَاوِيةَ الْمَدينة فَتَكَلَّمَ وَيِيبٍ أَوْ صَاعاً مِنْ أَقط فَلَمْ نَزَلُ نُخْرِجُهُ حَتَى قَدَمَ مُعَاوِيةَ الْمَدينة فَتَكَلَّمَ فِي النَّاسُ اللهِ اللَّهُ الْأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدلُ صَاعاً مِنْ عَرْفَعُ فَيَكُمْ فِي النَّاسُ اللهِ اللَّهُ الْأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدلُ صَاعاً مِنْ عَرْفَعُ فَيَكُمْ فَيْ النَّاسُ اللهِ اللَّهُ اللهِ سَعِيدِ فَلَا أَزَالُ الْخُرِجُهُ كَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ كَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ كَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ كَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ كَا كُنْتُ الْخُرِجُهُ لَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

صاحب الشرع أضافها للتعريف وقال قوم انها سبب وجوبها وأنا أقول الى وقت وجوبها وسبب وجوبها مايحرى فى الصوم من اللغو وهذا بما خفى على من رأيت من علماء الطوائف الثلاث لقاء و كتبا والدليل على صحة مااخترناه من ذلك ماأخبرنا أبو بكر بن محمد بن الوليد الفهرى بالمسجد الاقصى قال أخبرنا أبو على التسترى بالبصرة أخبرنا أبو بكر الخطيب قال من مدينة السلام أبو الحسن على بن سعيد العنزى أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو عمر القاضى أخبرنا أبو على اللؤلؤى وأخبرنا أبو الحسن بن أيوب أخبرنا أبو الوليد حدثنا ابن حنيف أخبرنا ابن داسة وأخبرنا أبو الحسن بن أيوب المازة عن على اللؤلؤى وأذبرنا أبو الحسن بن أيوب المازة عن على اللؤلؤى وأخبرنا أبو الحسن بن أيوب الماظرى قال حدثنا مروان يعنى ابن محمد الطاطرى قال حدثنا عبد الته حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يوى عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال حدثنا محمود الصدفى عن عكر مة يول ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصائم عن اللغو والرفث وطعمة للساكين من أداها قبل الصلاة فهى أو للصائم من اللغو والرفث وطعمة للساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات وقد تضاف إلى

﴿ قَالَ الْعُلْمِ مِرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءَ صَاعًا وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَقُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَقَالَ العَلْمِ مِرُونَ مِنْ كُلِّ شَيْء صَاعًا وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْيَهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُم مِن كُلِّ شَيْء صَاعٍ وَهُو قَوْلُ سُفِيانَ كُلِّ شَيْء صَاعٍ وَهُو قَوْلُ سُفِيانَ كُلِّ شَيْء صَاعٍ وَهُو قَوْلُ سُفِيانَ كُلِّ شَيْء صَاعٍ وَهُو قَوْلُ سُفِيانَ

الشهر فيقال زكاة رمضان أخبرنا أبو المعالى ثابت بن بندارأخبرناالبرقانى حدثنا الاسمعيلي حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل اللؤلؤى حدثنا الحسن بن السكن حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتانى آت فجعل محثو من الطعام وذكر حديث البخاري الى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان ذكره البخاري مقطوعا فهذه صلته وهي فائدة عظيمة ويصح أن يقال فها زكاة الصوم فانها طهر له و زكاء رمضان لأنه محل الصيام و زكاة الفطر لأنه وقتها الذي يظهر فيه وجوبها (الاسناد) أحاديثها ثلاثة الأولحديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أوصاعامن زبيب أو صاعاً من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس اني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذالناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه حسن صحيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أوعبد صغير أوكبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام حسن غريب نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك

التَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارِكُ وَأَهْلُ الْـكُوفَة يَرَوْنَ نَصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِ مِرْفِ عَمْرُو عَقَبَةُ بِنْ مُكْرَمِ الْبَصْرِيُّ حَدَثَنَا سَالَمُ بِنْ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو عَقَبَةُ بِنْ مُكْرَمِ الْبَصْرِيُّ حَدَثَنَا سَالَمُ بِنْ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو عَقَبَةُ بِنَ مُكْرَمِ الْبَصِرِيُّ حَدَثَنَا سَالَمُ بِنْ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّيِّ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِلَمَ بَعْفُ مُنَادِياً فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِلَمَ اللهُ عَنْ جَدِّهُ أَلْ اللهُ عَنْ جَدِّهُ أَلْ اللهُ عَنْ جَدِّهُ أَلْ اللهُ عَنْ جَدِّهُ أَلْ اللهُ عَنْ جَدِهِ أَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ مُسلِم ذَكَرًا أَوْ أَنْنَى حَيِّ اللهُ عَنْ طَعَامٍ فَي عَنْ طَعَلَمُ اللهُ عَنْ طَعَامٍ عَنْ طَعَامٍ عَنْ طَعَامٍ اللهُ عَنْ عَنْ طَعَامٍ اللهُ عَنْ عَنْ طَعَامٍ عَنْ طَعَامِ اللهُ عَنْ عَمْ وَالْحَدِي الْوَعْمَ اللهُ عَنْ عَمْ وَالْعَامِ عَنْ عَنْ طَعَامً عَنْ عَمْ وَالْمُ اللهُ عَنْ عَمْ وَالْحَدَى اللهُ عَنْ عَمْ وَالْحَدَى اللهُ عَنْ عَمْ وَالْمَ عَنْ عَمْ وَالْحَدَى اللهُ عَنْ عَمْ وَالْحَدَى اللهُ عَلَيْ عَنْ عَمْ وَالْمَالَ عَنْ عَمْ وَالْمَالِ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَمْ وَالْحَدِي الْعَامِ الْعَلَمُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس الى نصف صاع من بر اونى رواية مالك أو عبد من المسلمين والباقى سواء حسنان صحيحان وأما تقديمها قبل الصلاة ففيه نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو الى الصلاة يوم الفطر حسن صحيح قال القاضى أبوبكر ابن العربى رضى الله عنه زاد البخارى ومسلم وأبو داود فجول الناس عدله مدين من حنطة يعنى مكان التمر والشعير واتفقوا على حديث أبى سعيد وزاد النسائى فيه أو صاعا من سلت أو صاعا من دقيق ثم شك الراوى وهو سفيان فيهما وزاد أبو داود عن عبد الله بن أبى صعير عن أبيه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من قمح بين كل اثنين صغير أو كبر ح أو عبد أو صاع من شعير أو صاع من قمح بين كل اثنين صغير أو كبر ح أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيز كيه الله وأما فقيركم فيؤدى الله عنه أكثر نما أعطاه و روى النسائى عن قيس بن سعيد بن عبادة قال كنا نصرم عاشوراء فرقوى صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم نذه عنه فكنا نفعله (الأحكام) في مسائل الأولى اختلف الناس في وجوب زكاة الفطر فكنا نفعله (الأحكام) في مسائل الأولى اختلف الناس في وجوب زكاة الفطر فكنا نفعله (الأحكام) في مسائل الأولى اختلف الناس في وجوب زكاة الفطر فرن به ولم ندمها فعن مالك روايتان احداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض

فَ قَالَ اللهِ عَن ابْن جُرَيْج وَقَالَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ الله عَن الْعَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله الله عَن الْعَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَن الْعَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَديث مِرْشُ جَارُود حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَلَهُ وَسَلّمَ فَذَكُر بَعْضَ هَذَا الْحَديث مِرْشُ الله عَادُود حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ وَيُو عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن اله عَن الله عَن ال

و بذلك قال فقهاء الامصار وتاول قوم قوله فرض بمعنى قدر وهو بمعنى الوجو ب أظهر لأنه قالزكاة الفطر في البخارى فدخلت تحت قوله و آتوا الزكاة فان كان قوله فرض أوجب فبها و نعمت وان كان بمعنى قدر فيكون المعنى قدر الزكاة المفر وضة بالقرآن فى الفطر كما قدر زكاة المال ألا ترى فى حديث عبد الله سعر صدقة الفطر واجبة وفى كتاب مسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس وقال أغنوهم عن سؤال هذا اليوم وهو أقوى فى الأثر الثانية زكاة الفطر فأضافها إلى وقت وجوبها و احتلف فى الفطر ماهو فقيل هو الفطر عند غروب الشمس من آخر رمضان وقيل هو عند طلوع الفجر الأنه الفطر الذى يتعين بعد رمضان فأما الذى كان قبله من الليل فقد كان فى رمضان وإنما فطر درمضان هو مايكون بعده مما يختم به و يضاده حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة و تعدى آخر ون فقالوا انه يجب بطلوع الشمس يوم الفطر و لاوجه له وقوله أغنوهم عن سؤال هذا اليوم نص فى وقت العطاء لافى سبب وجوب العطاء و بطلوع الفجر قال ابن اليس معلى القاسم ومطرف وابن الماجشون وهو الصحيح كم بيناه الثالثة قوله على الناس شم بين فقال على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أوأنثى من المسلمين فاقتضى شم بين فقال على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أوأنثى من المسلمين فاقتضى

عَلَى الذَّكَرِ وَ الْأَنْثَى وَ الْخُرِّ وَالْمَمْلُوكَ صَاعاًمِنْ ثَمْرٍ أَوَّ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ الى نَصْف صَاعٍ مِنْ بُرِّ

هذا العموم أن تجب على من يقدر على الصاع وان لم يكن عنده نصاب و به قال عامة فقهاء الامصار وقال أبو حنيفة لاتجب الاعلى من ملك نصاب الزكاة الأصلية والمسألة له قوية فان الفقير لازكاة عليه و لاأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بأخذها منه وإنما أمر باعطائها له وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح و لا الأصول القوية وقد قال لاصدقة إلا عن ظهر غني وابدأ بمن تعول وإذا لم يكن هذا غنياً فلا تلزمه الصدقة الرابعة قوله حر أو عبد عام في كل عبدكافر ومسلم وبهقال أبوحنيقة رحمه الله وله العموم فقلناله قدقال المسلمين قالوا لنا يكون المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده فتجب على العبدين فان الحكم يجوزأن يتعلق بعلتين قلنا له ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين من الغنم شاة فكان هذا عاما و كما قوله في سائمة الغنم زكاة فجاء خاصاً هلا قلت يحمل العموم على عمومه والخاص على خصوصه فهذا لامعنى له وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجب عليهم بالاسلام فينبغي أن يرجع الوصف إلى جميعه وليسا بنازلتين وإنماهي قصة واحدة وكلام واحد استوفىفى واية ونقصفى أخرى وقد روى الدارقطني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلمصدقة الفطرعلي كل مسلم حر أو عبد وذكر الحديث الخامسة قوله ذكر أو أنثى فوجب ذلك على الزوجة وهل يحملها الزوج عهاقاله مالك والشافعي رحمهما الله وروى ابن أشرس عنه لا يؤديها و به قال أبو حنيفة رحمه الله والمسألة مشكلة جدا فان الحديث لم أر من يدخل اليه من بابه ولامن يفهمه من حقيقته فاز النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فجعلها مفروضة على هؤلاء فباي دليل يخرج الناس زكاة الفطر عنهم وكل واحد منهم مفروض عليه فان

﴿ قَالَ وَعَلَىٰتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي شَعِيدِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي ذُبَابِ وَتَعْلَىٰجَ بْنِ وَابْنِ عَبْرِ وَعَبْدَ الله بْنِ عَمْرِ وَ مِرْشِنَ السَحْقُ بْنَ مُوسِي الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي صَعْدِ وَعَبْدَ الله بْنِ عُمْرَ أَنَّ مَوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ عَبْدَ الله وَمَنَانَ صَاعًا مِنْ تَمْ وَاقُو صَاعًا مِنْ عَمْرَ الْوَصَاعًا مِنْ عَمْرَ الْوَصَاعًا مِنْ عَمْرَ الله عَنْ عَبْدَ ذَكُر أَوْ النِّي مِنْ الْمُسْلِينَ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِينَ

قيل بقوله أدوا صدقات الفطر عمن تمو نرن قلنا قد رواه الدارقطني عن على وابن عمر أنه قال فرض زكاة الفطر وذكر الحديث قال في آخره عمن تمونون ولم يصح ذلك أما أنه روى الدارقطني أيضاً عن ابن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عن كل حر أو عبد وذكر الحديث وهو أمسل من الأول ولكن لا يعول إلا على الصحيح والعمدة في ذلك أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن بنيه الصغار وعن عبيده وكذلك وجدوا السنة تجرى فلما جرى الحكم هكذا انقسم نظر العلماء فهنهم من قال وجبت على كل من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يتحملها عنه ولى المسلمين ومنهم من قال وجبت على الوجود النصاب سببا لوجودهم في كفالته سبباً لوجود الزكاة على الملاك ورجح قوم هذا بان الزكاة عبادة والعبادات لا يجرى فيها التحمل و لا يدخل عليها ورجح قوم هذا بان الزكاة عبادة والعبادات لا يجرى فيها التحمل و لا يدخل عليها إنما يتعلق بذمة كل من تجب عنه و لا خلاف بين الناس أن الابن الصغير ان كان له مال أن زكاة الفطر تخرج منه من ماله واختلفوا في العبد اذا كان له

﴿ قَالَا بُوْعَلَيْنَى حَدِيثُ أَنْ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَروَى مَالِكُ عَنْ نَافعِ عَنِ أَنْ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ نَحُو حَدِيثِ أَيُوْبَ وَزَادَ فيه مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنْ زَافع وَلَمْ يذْكُرْ فيه مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنْ زَافع وَلَمْ يذْكُرْ فيه مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنْ زَافع وَلَمْ يذْكُرْ فيه مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنْ زَافع وَلَمْ يذْكُرْ فيه مِنَ الْمُسْلِمِينَ

فالأعظم على السيد يخرج عنه الا أباثور فانه ألحقه بالابن الصغير اذا كان لهمال وبه قال عطاء وليس كالابن فان الابن مستقر الملك والعبد لمن ملك عندنافلا قرار لملكه وانما هو بيده معرض للانتزاع في كل حين والمسألة مشكلة جدا فانه كما يطأ جاريته وملكه غير مستقر كذلك بجب ان يلزمه نفقة الفطر الا ان الامر بيناه في مسائل الخلاف فلما انتهى النظر الي هذا الموضع عدنا الى الزوجة فرأينا مؤنتها غذاء وكسوة على الزوج فقال خاطر تلحق بالولدالصغير والعبدوخاطر آخر بانها تلحق بالاجير فان مؤنتهاعن عوض ومؤنة الولدصلة فلوصح الحديث أدوا صدقة الفطرعمن تمونون لتناولها بعمومه واذالم يصحوترددت بين هذين الأصلين فلما تمحض النظر تبين أن نفقة الزوجة لاتجرى مجرى الأعواض بدليل انها تجب على الزوج بالمرض والعيب والحيض والمغيب ولو كانت عوضا لسقطت بذلك كله كا جرة الأجير حتى ان الليث بن سعد قال ان كان الأجير منفصلا باجرة معلومة فلا يحملها عنه وان كانبيده يحملها وهذا لايشبه فقهه فانه كل عوض محض انفصل بهأو اتصل وتركبت همنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر الأول المكاتب قد خرج عنه فلا يؤدى عنه زكاة الفطر وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المكاتب عبد مابقي عليه درهم ولكنه منفصل. في أحكامه منفرد بملكه و بماله ليس في مؤنة السيد وعياله فدل على أن قول النبي. صلى الله عليه وسلم هذا هو بيان لأنه لم يتخلص بعدعن علقة الرق اذ هو بعرض. الرجوع الى الحالةالأولى الثاني عبيد التجارة و رأى أبو حنيفة والثوري خلافا لفقهاء الامصار ان لا زكاة فطر منهم لأنزكوة الأصل فيهم فلا يكون السبب

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِيهْذَا فَقَالَ بَعْضُهُم اذَا كَانَ للرَّجُلِ عَبِيدٌ مِنَ الْمُسْلمِينَ مَوْدَ عَهْم صَدَقَةَ الْفُطْرِ وَهُو قَوْلُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيِّ وَأَخْمَدَ وَقَالَ بَعْضَهُم يُودَ عَنْهُم صَدَقَةَ الْفُطْرِ وَهُو قَوْلُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيِّ وَأَخْمَدَ وَقَالَ بَعْضَهُم يُودَى عَنْهُم وَانْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلمِينَ وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارِكِ يُؤدِى عَنْهُم وَانْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلمِينَ وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارِكِ وَاسْحَاق

الواحد موجب زكاتين وقد قال الني صلى الله عليه وسلم عمن تمونون وهذا العبد معد للتجارة لا للمؤنة قلنا يجوزان يجب بالسبب الواحد حكمان متماثلان في الأصل اذا اختلفا في الوصف والمرقت وهكذا هي أسباب الشرع وقوله عمن تمو نون فالعبد المعدد للتجارة هو باق في حكم المؤنة ولم تسقط التجارة فيه من واجب مؤنته شيئًا على أن الحديث كما قلنا لم يصح الثالث المدبر ولم يخالف فيه الا أبو ثور بناء على أصل العبد الرابع المغصوبوالآبق المجهول الموضع قال الشافعي والأوزاعي واحدى روايات أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وروى عن الزهري يزكي عنه لأنه علق الحكم بوجوب النفقة شرعا وان لم يوجد ولااتفق جريانها وعلقه مالك بامكان التصرف بالتحصيل لموضع الآبق والتعريفوهو الصحيح لأن المغصوب والآبق المجهول الحال في حكم العدم الخامس العبد المرهون من أطرف مافيه ان أبا حنيفة قال ارب كان يفضل من قيمة العبد المرهون عن الدين الذي رهن به نصاب وكان مبلغ الدين حاضر عند الراهن وجب عليه الزكوة و بناء أبى حنيفة على أن الدين يسقط الزكوة وليس هذا , بذلك الدين ولا طريقهما واحد ولا محلهما واحد فان هذه الزكوة يؤديهاعن الحر فكيف عن عبد استغرقه الدين السادس عبد بين شريكين يقتضي ظاهر والدليل أن يؤدي عنه مقدار مايمون عنه قاله مالك والشافعي وقال أبو حنيفة والثورى لايؤدى عنه أحد شيئا لأن السبب لا يتم فصار كنصاب بين رجلين

﴿ إِلَّ مُسْلَمُ اللهُ عَمْرُو الْحَدَّاءُ فَى تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الصَّلَاة مِرْثُنَ مُسْلَمُ بُنُ عَمْرُو بِن مُسْلِمُ أَبُو عَمْرُو الْحَدَّاءُ الْمَدَذَيُّ حَدَّ تَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ عَنِ ابْنِ مُسْلِمُ أَبُو عَمْرُو الْحَدَّاءُ اللهُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ انَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْ ابْنِ عَمْرَ انَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ كَانَ يَأْمُرُ بِاخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ للصَّلَاةِ يَوْمَ الْفَطْرِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَأْمُرُ بِاخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ للصَّلَاةِ يَوْمَ الْفَطْرِ

لا زكوة فيه وهو قوى بيناه في مسائل الخلاف و لا يحمل هـذه العارضة ذلك الاستيفاء وانما هوماحضر وخطر مما يشير الى العرض ويدل على النظر السابع انكان بعضه معتقا تردد النظر هل يؤدي السيد عن نصفه ولا شيء على العبد لأنه لم يستقل بنفسه ولأن السيد لاينفق الاعلى نصفه قاله مالك أو يؤدي السيد الكل لأن الوجوب لا يتبعض قاله ان الماجشون أو يؤدي العبد عن حريته قاله ابن مسلمة والشافعي وقال أبو حنيفة تسقط الزكوة ولعله أقوى في النظر والله أعلم الثامن الموصى بخدمته قال الشافعي وأبو حنيفة زكوة الفطر على مالك الرقبة وقال ابن الماجشون اذا كانت الخدمة حياته أو زمانا طويلا فهي على صاحب الخدمة تعلقافان الزكوة مرتبطة بالمؤنة التاسع عبيد العبدقال أبوحنيفة زكوة الفطر عنهم على مولى مواليهم وبه قال الشافعي وقال مالك لاشيء فيهم لأنهم م يتعلقوا بالسيد الاعلى والذي يتعلقوا عليه لازكوة عليه قالوا عليه أن يزكي عن عبيد عبيده كما يزكى عن عبيده فانهم ماله كله وفي مؤنته وما ينفقه العبد انماهو مال السيد زاد الليث أنه لايؤدي عنهم من مال العبد ساداتهم وهذا نظر ضعيف لأنه ان شاء أن يؤدي من مال ساداتهم فعل و كان انتزاعا العاشر عبيدامراته قال مالك لاشيء عليه فيهم الا انخدموه أخبرنا أبو الحسين الازدى أخبر ناالطبرى أخبرنا الدارقطني حدثنامحمد بن القاسم بن زكرياحدثنا أبو كريب حدثنا حفص ابن غياث سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر انه كان يعطى

﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَهُوَ الذَّى يَسْتَحِبُ أَهْلُ الْعُلُمِ أَنْ يُحْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفُطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ الْيَ الصَّلَاة

صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيق نسائه قال البخاري عن نافع عن الصغير حتى أنه كان يعطى عن بني بنيه ولعله كان تطوعا منهم والله أعلم الحادية عشر انفرد الليث بان قال ليس على أهل العمود زكوة فطر والأدرى كيف هذا وهي متعلقة بالصوم واليوم وهمبذلك مخاطبون وعندهم مساكين ولعله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بها ولا طلبها الا من أهل الحاضرة وذلك ميل الى ان الحاضرة ينفرد كل واحد فيها بملكه ويحتجز عن صاحبه والاشتراك في البادية في المعاش والمشاركة في الطعام أكثر فو كلهم الى العادة وان كان بين لهم طريق العبادة أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا ابراهيم بن مهدى حدثنا المعتمر بن أبي على بن صالح عن ابن جريج عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صادخا صاح ان صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر فصل الجنس والتقدير الفرع الثاني عشر اذا قلنا انها تجب فان تقديرها صاع من طعام أى أنواع الطعام كان وأبو حنيفة والثوري ولا يعجب الامن الثوري لفهمه ومعرفته بالأحاديث دون أبي حنيفة كيف تابعه فقالا نصف صاع من بر وصاع من غيره والأصل لهما في ذلك حديثان صحيحان أما أحدهما فحديث أبي سعيد المتقدم في خطبة معاوية وانه عدل مدين من السمراء عدل صاع من تمر أو من شعير وفي البخاري عن ابن عمر صاعا من تمر أو شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة وهذا غير

لازم من وجهين أحدهما أنه حكم معاوية ولا يلزم وقد خالفه أبو سعيد وقوله الحق فان في الحديث صاعا من طعام أو تمر أوشعير أو أقط أو زبيب أخرجه البخاري فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البر وغيره سواء الثاني من المعني وهو أن البر ان كان فضل التمر والشعير فيؤخذ منه مدان بصاع من هذه فقد فضل التمر الزبيب وفضل الشعير الأقط فلم لا يسلك فيهما هذا المسلكوالذي، يشهد له الشرع لمن تأمله ولم أره النبي صلى الله عليه وسلم لما نوع الأنواع على اختلاف تفاصيلها وسوى بينهما في القدر وذلك دليل على حكمة بديعة ودليل قوى وذلك ان ; كاة الفطر وجبت في الأموال طهرة للابدان ورفعة للغط الصيام وكانت في كل أحد على قدر ماعنده كما كانت الزكاة الأصلية على كل أحد في ماله لا يكلف غيره ولذلك قلنا فيما اختلف فيه علماؤنا من ان زكوة الفطر يعطيه من قوته لا من قوت أهل بلده لأنها وجبت في ماله فتكون بحسب حاله كما قال أشهب عنه و كما قاله ابن القاسم عنه وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ الاالتوسعة على كل أحد من غير تـكلف ليجمع بين أداء العبادة ورفع الحرج والكلفة وهو الفرع الثالثعشر الرابع عشر قال قوم يخرج زائد على مافى الحديث من السلت والذرة والدخن والأرزقاله ابن القاسم وقال أشهب لا يتعدى بها ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد لا يخرج مرب السويق وان كان عيش قوم وقال ابن القاسم يخرج منه قال الفقيه الإمام أبو بكر محمد بن العربي رضي الله عنه يخرج من عيش كل قوم من اللبن لبنا واللحم لحما ولوأكلوا ماأكلوا فمساكينهم أشراكهم لايتكلفون لهم ماليس عندهم ولا يحرمونهم مابايديهم وغير ذلك فلا أدرى ماهو والله أعلم الفرع الخامس عشر تقديمها قبل الصلوة كما ورد فهو أفضل وفيما بعد الصلوة أنقص واذا فات اليوم فهو مأثوم واذا قدمها قبل الصلوة فقد أداها في أول الوقت وهو أفضل كالصلوة في أول الوقت

﴿ لَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بِنُ زَكْرِيّا عَنِ الْحَجَّاجِ بِن دِينَارِ عَنِ الْحَجَّابِ مَنْ مَنْصُورِ حَدَّ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بِنُ زَكْرِيّا عَنِ الْحَجَّابِ بِن دِينَارِ عَنِ الْحَجَّابِ مَنْ عُدِيّا عَنِ الْحَجَّابِ مَنْ وَلَاللّهُ عَنِ الْحَجَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى تُعجيلِ صَدَقَتِه قَبْلَ أَنْ تَحَلّ فَرَخَصَ لَهُ فَى ذَلْكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى تَعجيلِ صَدَقَتِه قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَصَ لَهُ فَى ذَلْكَ مَرَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى تَعجيلِ صَدَقَتِه قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَر خَصَ لَهُ فَى ذَلْكَ مَر اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بْنُ دِينَارِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلِ عَنْ حُجْرِ الْعَدَنِيِّ عَنْ عَلِي اللّهَ عَنْ الْحَجَاجِ بْنِ دِينَارِ عَنِ الْحَكَمَ بْنِ جَحْلِ عَنْ حُجْرِ الْعَدَنِيِّ عَنْ عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ قَالَ لَعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذَنا فَر كَاةَ الْعَبّاسِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَفَى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ الْاَقُولِ لَلْعَامِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ

# باب تقديم الزكاة قبل الحول

﴿ حجية بن عدى عن على ان العباس سأل الذي صلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له وروى عن حجر العدوى عن على أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان اناقد أخذنا زكوة العباس عام الأول للعام ﴾ الاسناد ذكره أبو عيسى محتصرا وتمامه مروى من طرق فيها أبو داودقال ورقاء عن أبى الزناد عن الآعرج عن أبى هريرة قال بعث الذي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع ابن جميل الا أنه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله وأما خالد فانكم تظلون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في ورسوله وأما خالد فانكم تظلون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في

وَ قَالَا مِنْ هَذَا الْوَجِهِ وَحَدِيثُ السَّمَاعِيلَ بْنِزَكُرِيّا عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْدى الْسَرَائِيلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارِ وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَديثُ عَنِ مَنْ حَديثِ السَرَائِيلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارِ وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَديثُ عَنِ الْخَكَمَ بْنِ عُتَيْبَهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهِ وَقَد الْخَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَنَ الْحَجَلَمَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهِ وَقَد الْخَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهُ عَجَلَهَا الْعَلْمِ أَنْ لا يُعَجِّلُهَا وَلَا الْعَلْمِ أَنْ لا يُعَجِّلُهَا وَلَا الْعَلْمِ الْنَوْرِيُّ قَالَ أَحَبُ الْمَا أَوْلَ السَّافِعِي وَ الْحَلْمِ الْنَافِعِي وَ الْحَلْمِ الْنَاقِعِي وَ الْمَا الْعَلْمِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلْمِ الْنَاقُورِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّافِعِي وَ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَلْمِ الْنَاقُعِي وَالْمَالُولُولِ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَا الْمَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ يَقُولُ الشَّافِعِي وَالْمَدُ وَالْمَالُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِعِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِقِي وَالْمَالُولُولُ السَّافِقِي وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ السَلَّالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ السَّافِعِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ السَّافِقِي وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ السَّلَامِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ السَلَّامُ ا

سبيل الله وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهى على ومثلها مقال أما تشعر بأن عم الرجل صنو أبيه وأما حديث حجية عن على وصو ابه مارواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحمل فرخص له فى ذلك (العربية) أدراع جمع درع مذكر وهو القميص الحديد للحرب و درع المرأة مؤنث والأعبد جمع عبد كفلس وأفلس والاعتاد يصح أن يكون جمع عتود وهى من المعز أى قد جعل ماشيته فى سبيل الله واذا كان هكذا فقد أدى عن الزكاة وجوزه الامام وان كان جمع عتد فهو ما يعتد به ويدخر كما تقول جمل واجمال وأما قوله صنو أبيه فيعني به أخاه ونظيره يريد في المنزلة والبروهو منقول من الذي بنيت من النخل من قوله سبحانه صنو أن وغير صنوان (الأحكام) في خمس مسائل الأولى قال علماؤنا والزكاة ان كانت قضاء حق واجب في المال لسد خلة الفقراء و رفع حاجاتهم فانها عبادة خالصة لله إحدى دعائم الاسلام

والاعمان وركن منأركانالاسلام وحجاب بين العبد وبين النارفدار ذلك على جانبين حق الله وحق العبادة فأبو حنيفةغلب حق العبادة و لذلك جوز دفع القيمة عنها وعلماؤنا غلبوا جانب العباد وألحقوها بالصلاة ومسائلها لأجل ذلك متعارضة وأقوال العلماء مختلفة وفروعهم متباينة وقد أوضحناها بغاية البيان في مسائل الخلاف وابتني على هذا الأصل جواز تقديمها فمنهم من غلب جانب العبادة ومنهم من غلب جانب الحاجة فمن راعى جانب العبادة فالعبادة لاتقدم على أوقاتها فلذلك لم يجز تقدم الزكاةقبل الحول بلحظة قاله مالك في العتبية وقال أرأيت لو صلى الظهر قبل الزوال وقال أشهب مثله ومن راعي جانب المقصود من سد الخـلة وحق الآدمي فيها جوز التقديم مطلقا وهو الشافعي وأبوحنيفة وتوسط طائفة من علمائنا فمنهم من قال تقدر باليو مين قاله في كتاب محمد وقالوا العشرة قاله ابن حبيب وقيـل خمسـة عشر يوما وقال ابن القاسم شهر يجزيه تقديمه فيه والذي يصح في النظر ترك التقديم أصلا والتقديم مطلقا وأما هذه الأعداد اليسيرة فليس لها متعلق الاتجويز النيصلي الله عليه وسلم تقديم صدقة الفطر بيو مين قبل الفطر لتكون ميسرة لأربابها فىذلك اليوم اذهى وقته وجوبا وأداء فاما الزكاة الأصلية فوقت وجوبها الحول وليس لها وقت اذا فاما أن لايقدم أصلا وأما أن تقدم تقديما فضلا تعجيلا للساكين حقهم كا يقدم الدين المؤجل معجلا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليـه وسلم أذن للعباس في تعجيل صدقته مرسلا والمرسل عندنا حجة كالمسند وروى مسندا من طرق حسان فلا بأس اذا عرضت حاجة وسمحت بذلك أمة أن يؤذن في ذلك لها ويقبل منها ولاتقهر عليها وهذا الخلاف انماهو في زكاة الحيوان والعين وأما زكاة الزرع فلا يجوز تقديمها فيــه لأنه لم يملك بعــد الثانية لمــا ذكر من منع الزكاة قال في ابن جميل انه كان فقيرا فلما أغناه الله بالكثير غني وامتنع ولا يعد على الله الا أنه وسع عليه وهذا أشد الذم وأما خالد فانكم تظلمون خالدا فىنسبتكم إياه الى الامتناع وقد حبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله أوعتاده وهو

عَنْ يَيانَ بْن بَشْرِ عَنْ قَيْس بْن أَبِي عَن أَلْمَسْئَلَة وَرَثْن هَنَادُ حَدَّ ثَنَاأَبُو الْأَحُوصِ عَنْ يَيانَ بْن بَشْرِ عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فيَحْتَظِبَ عَلَى ظَهْرِه فَيَتَصَدُقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنَى بَه عَنِ النّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعُهُ ذَلِكَ فَانَّ الْيَدَ الْمُعْنَى وَ ابْدَا السَّفْلَى وَ ابْدَأَ بَمِن تَعُولُ . قَالَ مَنْعُهُ ذَلِكَ فَانَّ الْيَدَ الْمُعْنَى وَ النَّاسِ خَيْر الله السَّفْلَى وَ ابْدَأَ بَمِن تَعُولُ . قَالَ مَنْعُهُ ذَلِكَ فَانَّ الْيَدَ الْعَقَامُ اللّهُ بْن مَسْعُود وَمَسْعُود وَمَسْعُود وَابْن عَمْرُ و وَ ابْن عَبَاسِ وَعَطَيّةَ السَّعْدَى وَعَبْد بْن عَمْرُ و وَ ابْن عَبَاسِ وَعَطَيّةَ السَّعْدَى وَعَبْد الْخُرَث الصَّدَائِى وَأَنْس وَحُبْشِى بْن جُنَادَةً وَقَبِيصَةً وَقَبِيصَةً وَقَبِيصَةً وَقَبْيَ وَأَنْس وَحُبْشِى بْن جُنَادَة وَقَبِيصَةً وَقَبِيصَةً وَقَبْيَ وَابْن عَمْرَ وَ وَابْن عَمَرَ وَ وَابْن عَمَرَ وَ وَابْن عَمَرَ وَ وَابْن عَمَر وَ وَابْن عَمَلَ وَيَعْمَر وَ وَابْن عَمَر وَ وَالْسَعْدِي وَعَلَا وَالْسَعْمُ وَالْسَعْمِ وَالْسَعْمَ وَالْسَعُود وَالْسَعُود وَالْمَ وَالْسَعُود وَالْسَعُود وَالْسَعْمُ وَالْمَ وَالْسَعَالُونَ وَالْسَعْمُ وَالْسَعْمُ وَالْسَعْمُ وَالْسَعْمِ وَالْسَعْمُ وَالْسَعْمُ وَالْسَعُود وَالْسَعَالُ وَالْسَعْمُ وَالْسَعُود وَالْسَعْمُ وَالْسَعُود وَالْسَعُود وَالْسَعْمُ وَالْ

ما كان يدخره بنية الصدقة ولذلك أجزأه عنه فان من أعطى فى الزكاة القيمة بنية أنها عنها أجزأه عند كثير من العلماء وهو صحيح بلا خلاف اذا جوزه الامام كايأ خذا لجذعة وعشرين درهما أوشاتين بدلامن الحقة فى حديث ألى بكر الصحيح وقال علماؤنا عن آخرهم اذا طلب منه الساعى القيمة وأعطاها له أجزأه لأن طلبه وأخذه حكم فى مختلف فيه فينفذ وأما العباس فانه قد قدمها فى رواية الأئمة وفى رواية البخارى من طريق وهو الصحيح فهى عليه صدقة ومثلها معها و تأويله على الأول انه خصه بها لأنها ماله ولاتحل له صدقة الناس لأنها أوساخ فارخص له فى صدقة ماله تكرمة له من الله بذلك وان روينا فهى على معناه اطلبوها منى فهو بمنزلة أنى أتحمل عنه الوجوبان كان

قَالَ الْوُعِلَيْنَتَى حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَديثُ حَسَنَ عَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَرِيبُ اللهُ عَنْ قَيْس مَرَثُنَا مَهُودُ بِنْ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْد الْلَكُ بِن عُميْرُ عَنْ زَيْد بِن عُقْبَةَ عَنْ سَمْرَةَ بِن حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْد الْلَكُ بِن عُميْرُ عَنْ زَيْد بِن عُقْبَةَ عَنْ سَمْرَةَ بِن حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنْ عَرْدَبِ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَّ الْمَسْئَلَةَ كَدَّيكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَّ الْمَسْئَلَةَ كَدَّيكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَّ الْمَسْئَلَةَ كَدَّيكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ان المَسْئَلَةُ كَدِّيكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

والأداء ان أنقص كما كنت أفعل مع أبى اذعم الرجل صنو أبيه والله أعلم الثالثة اذا أراد الولى تعجيل الزكاة فيقبضها أوأمره بدفعها الى فقير فلما كان في آخر الحول استغنى فقال الليث تبطل الزكاة وقال علماؤنا تجزئه ان كان غناه من مال الزكاة بلا خلاف وان كان غناه من غيرها فتجزىء المسألة على القولين فمن دفع الزكاة الى من ظنه فقيرا فظهر أنه غنى هل يجزئه أم لا وقال لى ذا تشمير من دفع الزكاة الى من ظنه غنيا فخرج فقيرا أجزأه ولاينبغى أن يكون فىذلك خلاف لأن النية لقضية خاصة فلا يكون أقل حالة بمن تؤخذ منه قهرا وتجزيه قال القاضى أبوبكر بن العربي رضى الله عنه تجزيه ولايثاب عليه وقدحققنا المسألة فى أصول الفقه فلينظر فيها الرابعة لو عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة من شهر أونحوه ثم هلك النصاب قبل تمام الحول فان كانت زكاته قائمة بعينها أخذها لأنه تبين أنه لم يكن يلزمه اذا علم أو تبين أنها زكاة معجلة قائمة بعينها أخذها لأنه تبين ذلك لم يقبل قوله . الخامسة لو دفع الزكاة معجلة ثم ذبح شاة من الأربعين فاء الحول ولم ينجبر النصاب لم يكن له الرجوع لأنه ثمهم أن يكون ذبح ندما ليرجع فها عجل والله أعلم .

# أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مَاجَاء في فَضْل شَهْر رَمَضَانَ مِرْشَنَ الْبُوكُر يْب مُحَمَّدُ الْنُ الْعَلَاء بن كُرَيْب حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْر بنُ عَيَّاشِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْيَصَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا كَانَ اوَّلُ لَيْلَة عَنْ الْبُي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اذَا كَانَ اوَّلُ لَيْلَة مَنْ شَهْر رَمَضَانَ صُفِّدتِ الشَّياطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَعُلِقَتْ أَبُوابُ النَّارِ فَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَعُلِقَتْ الْبُوابُ النَّارِ فَيْ مُنْ اللهُ وَيُعْلَقْ مَنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادً فَلَمْ يُغْلَقْ مَنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادً

# بسم الله الرحمر الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كمتاب الصيام

### فضل شهر رمضان

﴿ أبوصالح عن أبى هريرة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب و ينادى مناديا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ﴾ الاسناد ضعف أبوعيسى هذه الرواية وذكر أن الصحيح منهار واية الأعمش عن مجاهد أن ذلك قوله ورواه

يَابَاغَى الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَابَاغَى الشَّرِ أَقْصِرْ وَلله عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَة. قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَبِد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف وَابْنِ مَسْعُود وَسَلْمَانَ مَلْهَ عَنْ مُحَدَّ بْنِ عَمْرُو عَنْ الْجَي سَلَمَةَ عَنْ مَرْشَنَ هَنَّادُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَالْحُارِبِيُّ عَنْ مُحَدَّ بْنِ عَمْرُو عَنْ الْجَي سَلَمَةَ عَنْ مَرْشَقَالَ وَقَامَهُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ الْجَيْفَةُ وَالْحَدِيلَةُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ الْجَيْفَةُ وَالْحَدِيلَةُ الْقَدْرِ الْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيلُةَ الْقَدْرِ الْمَالَةُ الْقَدْرِ الْمَالَةُ الْقَدْرِ الْمَالَةُ الْقَدْرِ الْمَالَةُ الْقَدْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَامَ لَيلُةً الْقَدْرِ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ ذَنْبُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَامَ لَيلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ لَلْهُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ ذَنْبُهُ .

كذلك عن أى بكر بن عياش عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انه غريب قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه ولفظه فى الصحاح إذا دخل رمضان فتحت أبو اب السماء والجنة فى رواية فيه وفيها أيضا الرحمة وغلقت أبو اب جهنم وسلسلت الشياطين (الأصول) فى مسائل الأولى قوله إذا دخل رمضان فتحت أبو اب الجنة يقتضى أنها مخلوقة ردا على القدرية الذين يقولون انها لم تخلق بعد والاخبار فى ذلك كثيرة وقد بلغت من الاستفاضة حدا يقرب من التواتر وقد بيناهافى كتب الأصول. الثانية روى أبو اب الرحمة كما تقدم واذا فتحت أبو اب الجنة التي فوق السماوات وسقفها عرش الرحمة كما تقدم واذا فتحت أبو اب السماء وتحتها الثالثة أبو اب الرحمة وان الرحمة تقال بمعنيين أحدهما ارادة الله الانعام والثواب المعاده و تاك صفة من صفاته وليست بحسم و لاانها باب حقيقة والثانى الجنة المعاده وقال للنار أنت عذا فى ولكل واحدة منكما هلؤها الرابعة صفدت من شئت وقال للنار أنت عذا فى ولكل واحدة منكما هلؤها الرابعة صفدت الشياطين يعنى شدت بالصفاد وهو الآلة التى تعقد بها اليدان والرجلان

﴿ قَالَ الْوَعْلَمْ عَنْ اللَّهِ مَا رَوَايَة أَبِي هُرَيْ اللَّهُ مَنْ الرَّبِيعِ حَدَّ اللَّهُ عَمْ الْمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والشياطين خلق من خلق الله وهم ذرية ابليس أجسام يا كلون و يطؤن و يشربون ويولدون و يموتون و يعذبون و لاينعمون بحال وانكرت ذلك القدرية لاضمارهم عقيدة الفلاسفة و ربحا جبلوا على عوام المتسمين بالفقهاء فيقولون لهم أنها أجسام لطيفة لاتاكل ولاتشرب بسائط وكذبوا ليس كذلك عندهم ولاعند الفلاسفة حقيقة و لاهم موجودون لالطائف و لانخان وقد بالغنا القول فيها في كتب أصول الدين و كذلك قوله سلسلت أى ربطت فى السلاسل الخامسة قوله فتحت أبواب الجنة دليل على أنها مغلقة السادسة قوله غلقت أبواب النار دليل على ان أبوابها مفتحة وقد غلط فى ذلك بعض المتعدين على كتاب الله فقال أن قوله تعالى حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها دليل على أن أبوابها مفتحة أبدا فقال أن قوله تعالى حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها دليل على فقال أن قوله تعالى حتى إذا جاؤها ونتحت أبوابها يفسره واو الثمانية إذ للجنة ثمانية أبواب كاقال و ثامنهم قوله و فتحت أبوابها يفسره واو الثمانية إذ للجنة ثمانية أبواب كاقال و ثامنهم كلهم بواو وسائر الاعداد بغير واو والحق الصحيح المقبول المعلوم ماقال النبى طلى الله عليه وسلم آتى باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فاقرع فيقول الخازن من صلى الله عليه وسلم آتى باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فاقرع فيقول الخازن من صلى الله عليه وسلم آتى باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فاقرع فيقول الخازن من

فاقول محمد فيقول بك أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك و إنما تفتح أبوابالجنة ليعظم الرجاء ويكثر العملوتتعلق بها الهمم ويتشوقاليها الصابر وتغلقأبواب النار لتجزى الشياطين وتقل المعاصي ويصد بالحسنات في وجوه السيثات فتندهب سبيل النار وقد قال بعض الناس ان معنى قوله فتحت أبواب الجنة كثرت الطاعات وغلقت أبواب النار انقطعت المعاصي أو قلت وضرب لذلك الأبواب في الوجهين مثلا قال الفقيه الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذا مجاز جائز لايقطع الحقيقة ولايعارضها وكلا المعنيين صحيحان موجودان والحمد لله الحقيقة وهذا للمجازاذ لايتنافيان السابعة قوله وغلقت أبواب النار وفى رواية وغلقت أبواب جهنم وروى النسائى وغيره أبواب الجحيم وهذا يدل على أنهاأسماء جهنم خلافا لمن تعدى فجعل ذلك عبارة عن انتهاء درجات جهنم أطباق سبع لهاهذه التسميات وليسكا زعم إنما أبواب جهنم سبعة ولم يخلق إلى الآنمن يحدث عن محمد تسمية أبوابها وذلك كله اعتداء على دين الله وأبواب الجنة ثمانية ولم يخلق من يسميها عن محمد قال امرؤ برأيه ماشاء فبئس ماصنع وشاء الثامنة قال مستريب انا نرى المعاصى في رمضان كما هي في غيره فماأفاد تصفيد الشياطين ومامعني هذا الخـبر قلنا له كذبت أو جهلت ليس يخفي أن المعاصي في رمضان أقل منها في غيرها ومن زعم أن رمضان في الاسترسال على المعاصى وغيره سواء فلا تكلموه فقد سقطت مخاطبته بل تقل المعاصي و يبقى منهامابقي وذلك لثلاثة أوجه أحدها أن يكون المعنى صفدت سلسلت المردة و بقى من ليس بمارد ولاعفريت ويدل عليه الحديث الآخر الذي رواه أبو عيسي وغيره ثانيها أن يكون المعنى أنها بعد صعوبا تصفيدها كلها وسلسلتها تحمل على المعاصى بالوسوسة فانه ليس من شرط الوسوسة التي يجدها المرء في نفسه من الشيطان للاتصال بل هي من العبد صحيحة فان الله هو الذي يخلقها فى قلب العبد عند تكلم الشيطان بها كما يخلق فى قلب المسحور عند تكلم الساحر وعند تكلم العائن في جسم المعين ثالثها أن المعاصي ر بمازالت بوسواس

الشيطان و بقية المعاصى أن تكون من قبل شهوات الانسان واعراضه الفاسدة التاسعة قوله و ينادى مناد هو غير مسموع للآدميين ولكنهم أخبر وابه ليعلموا أنهم غير معقول عنهم و لامهملين فان البارى لاتجو زعليه الغفلة ولا الاهمال بحال و لابوجه وقد وهم في ذلك المتكلمون من علمائنا في بعض الاطلاقات على الله عز وجل وذلك قبيح لاينبغي فلا تلتفتوا عليه العاشرة ولله عتقاء من النارقي كل ليلة ويوم و في كل ساعة من كل شهر ولعتقه أسباب من الطاعات فلله عتق بالتوحيد و بالصلاة و بالزكاة و بالصيام فعتقاء رمضان بثواب الصيام وبركته وفي الحديث الصحيح والصلاة نور والصدقة برهان والصوم ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس تغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها الحادية عشر قوله كل ليلة تنبيها على أن الأجرة يأخذها عند انتهاء عمله متصلا به وفي الأثر وفي الخبر أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وإذا كان تمام الشهر أخذ ثوابا مجدداً وأجرة مضاعفة مؤكدة وقد بينها الني صلى الله عليه وسلم بقوله عن ربه من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه صحيح مليح الثانية عشر قوله ياباغي الخير قال أهل العربية أصل البغي في الشر وأقله ماجاء فى طلب الخير وأظنهم قالوا ذلك لأن الله عز وجل لماأضافالشر اليه ذكر مطلقاً فقال فمن اضطر غير باغ و لاعاد وقد يضاف اليه الشر مقيدا كقوله يبغون في الأرض بغير الحق وقد يضاف اليه الخير كقوله في هذا الحديث ياباغي الخير وقال عبد الله بن الأعور الجرمازي أجل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ياسيد الناس وديان العرب اليك أشكو ذرية من الذرب خرجت أبغيها الطعام في رجب وذكر الحديث الثالث عشر قـد بينا في كتب الأصول بطلان الاحتياط للحسنات بالسيئات على مذهب المبتدعة وبينا أن الحسنات تحبط السيئات، وذلك بالموازنة إلا أن الايمان محبط السيئات كلها من غير موازنة فاذا نظرنا إلى الأعمال فاحباط الحسنات للسيئات إنما يكون بالوزن الذي أخبر الله عنه وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة

﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

تكفر الذنوب الا الكبائر في الصحيح من الحديث فاذا كانت كبائر الذنوب لاتسقط بالصلاة فأحرى أن لاتسقط بالصيام لأن الصلاة أفضل من الصيام قدرا و أكثر ثواباً وأعظم في الدنيا عقاباً و لاشك الاأنه عيار في عقو بة الآخرة أيضاً فاذا ثبت هذا فعتقاء الله في ليالي رمضان ثلاثة الأول أن تكون حسناته وسيئاته قبل رمضان متقابلة أو للسيئات فضل في الوزن فيأتي رمضان زيادة توازى الفضل وتربو عليه فيغفر ما تقدم من ذنبه الثاني أن يكون المعنى به عتقه من النار بشرط أن يدوم على حاله بعد رمضان كما هو في رمضان من التعفف والتعبد الثالث أن يكون المعنى به ماييسره الله للعبد من نية خالصة و تو بة صادقة على من المنار دهره (الاحكام) هل يشرع لرمضان غسل أم يختم بها شهره فيعتقه من النار دهره (الاحكام) هل يشرع لرمضان غسل أم يختم بها شهره فيعتقه من النار دهره (الاحكام) هل يشرع لرمضان غسل أم

## بابلايقدم الشهربيومولايومين

﴿ أَبُو سَلَمَةُ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً مِن رَوَايَةً مُحَمَّدُ بِنَ عَمْرُو قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يَقْدُمُ الشَّهُرُ بِيُومُ وَ لَا يُومِينَ إِلَّا أَنْ يُوافَقَ ذَلْكُ صُومًا كَانْ يُصُومُهُ أَحْدَكُمُ صُومُوا

لرؤيته وأفطر والرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطر وا يحيى بنأبي كثير عنأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقدموا صيام رمضان بصيام قبله بيوم و لايومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه حديثان صحيحان حسنان (الأصول) الذرائع أصل من أصول الفقه وهو كل فعل جائز في ذانه موقع في محذور أو محظور لعاقبته و لايلد غالمؤمن من جحر مرتين مثل لاحقيقة عند الأكثر وحقيقة عند الأقل والأول أصح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرابشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وقد فرضت عليهم العبادات فبدلوها بالزيادة والنقصان وغيروا صومهم فانه كتب عليهم فرادوافيه بذرائع باطلة في زال صلى الله عليه وسلم يحذر فعلهم و ينذر و يبرىء و يكرر بلاغا في المعذرة واستقصاء للحجة وتبيانا على معن الشفعة أن يقع في مثل تلك البدعة في جملة ماحذر عنه أن قال لاتقدموا الشهر بيوم و لايومين إلا أن يكون

# ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ

﴿ إِلَّهُ إِنْ سَعِيدِ الْأَشَجْ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَبْدُ اللهِ بْنَ سَعِيدِ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنّا عَنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَلَةً بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنّا عَنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ فَقَدَى بَشَاةً مَصْلَيَّة فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ القومِ فَقَالَ إِنِّي صَامَم فَقَالَ عَمَّارُ مَنْ عَمْرُو بُنِ عَلَيْهِ مَنْ صَامَ الْيُومَ الَّذِي يَشَكُ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَنسِ

صوما كان يصومه أحدكم و زاد فى حديث آخر ورواه أبوعيسى فقال اذا انتصف شعبان فلاتصوموا حتى تروا هلال رمضان كل ذلك خوفا من الزيادة وتقية من رهبانية البدعة وقال أيضا مطلقا صوموا لرؤيته فانحالت دو نه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما والأحاديث كلها صحيحة ومن الباب الحديث الذى بين به أبوعيسى الكتاب عن أصله قال كنا عندعمار بن ياسر فاتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إنى صائم فقال عمار من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أباالقاسم فان الاحتياط على العبادة إنما يكون اذا وجبت وقيل وجوبها الاحتياط لها زيادة فيها و بعد تمامها الاحتياط بها زيادة فيها وتلك سيرة يهودية وسنة نصر انية وهي أشدمن الزنا والخر في الاثم والعقوبة (الاحكام) في احدى عشر مسالة : الاولى اذا كان الرجل يصوم شعبان فذلك له جائز باجماع وفي جو از صوم شعبان كله باجماع دليل على ضعف قول من قال ان النهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان للتقوى على رمضان فان نصف شعبان اذا أضعفه الصوم بعد انتصاف شعبان للتقوى على رمضان فان نصف شعبان اذا أضعفه

قَالَ الْوَعْلَيْتَى حَديثُ عَمَّارِ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدُ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن بَعْدُهُمْ مِن الْمُبَارَكِ النَّابِعِينَ وَبِه يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْ رَى وَمَالِكُ بْنُ أَنْسَ وَعَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِينَ وَبِه يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْ رَى وَمَالِكُ بْنُ أَنْسَ وَعَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِينَ وَبِه يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْ وَمُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّافَعِينَ وَبِهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعُولِ اللهِ مَالَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعُولِ اللهِ مَالَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحْدَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحْدُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحْدولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَصَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحْدُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّ

فكل شعبان أحرى أن يضعفه والذى عندى أن النهى عن هذه الوجوه كلها انما هو حذر من التذرع به الى الزيادة الثانية قوله الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم يعنى من تطوع شعبان كله أوعن نذر أو من عادته فى تلك الايام لاغتنام فضلها بيان واضح فى صحة العلة بالذريعة لكونها على هذه الوجوه مامونة فيها وقد روى أبو عيسى و ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان و رمضان متتابعا عند أم سلمة وثبت عن عائشة و رواه أيضا أبو عيسى مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه فى شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله . الثالثة قوله صوموا لرؤيته تحقيق واضح فى ذلك المعنى أيضا ونص فى أن لا يتعدى رؤية الهلل فى الفطر والصوم لا ، معيار المعنى أيضا ونص فى أن لا يتعدى رؤية الهلال فى الفطر والصوم لا ، معيار

قَالَا وُعِيْنَتَى حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ مثلَ هٰذَا إِلاَّ مِنْ حَديثِ أَبِي مُعَاوِية وَالصَّحيحُ مَارُويَ عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِية وَالصَّحيحُ مَارُويَ عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ وَهَكَدَا رُويَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَنْير عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَديثُ مُحَمَّد بْنَ عَمْرو اللَّيْقِ مَنْ فَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَديثُ مُحَمَّد بْنَ عَمْرو اللَّيْقِ وَلَا يُومَنِي وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَديثُ مُحَمَّد بْنَ عَمْرو اللَّيْقِ مَرْ وَاللَّهُ عَنْ عَكْرَمَةَ عَرِي ابْنَ عَبَّاسَ قَالَ قَالَ وَالْمُولُو اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلُ وَالْاَثِينَ يَوْمًا وَقَى الْبَابِ وَالْفَطُرُو الْرُو يَتِهِ وَسَلَّمَ لَكُ عَنْ عَكْرَمَة عَرِي الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ وَمُضَانَ صُومُوا لَوقَى الْبَابِ وَالْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا تَصُومُوا قَبْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَمَانَةً فَأَكُوا اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا مُلُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

العبادات الذى به يتحقق مقدار المفروض. الرابعة الهاء فى رؤيته تعود على الشهر وهو الهلال المتقدم الذكر وهو الهلال سمى بذلك لشهرته و يقال الاسم الى الايام التى تختلف عليه فيها أحواله الثلاثة من الابتداء والاستواء والانتهاء وقد جمع بينهما فى الحديث الصحيح واللفظ لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فاذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا الخامسة قوله تسع وعشرون معناه حصره من أحد طرفيه وهو النقصان أى انه قد يكون تسعاو عشرين وهو أقله وقد يكون ثلاثين وهوأ كثره فلاتا خذوا أنتم بصوم الاكثران فسكم احتياطا ولا تقتصر واعلى الاقل تخفيفا ولكن اربطوا عباد تكم برؤيته

﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوى عَنْهُ من نَمْيْر وَجْه

واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. السادسة قوله فان غم عليكم بناء غم التنظية ومنه الغم فانه يفطى القلب عن استرساله فى آماله ومنه الغمام وهى السحابة وروى فيه فان عمى عليكم بالعين المهملة من العماء وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصر عن المعقولات و مثله قان حالت

# ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَي هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٍ

دونه غيابة بالغين المعجمة واليائين المعجمتين باثنتين من تحتهما ومنه الغي الذي لايظهر معه الرشد يستره و يذهبه وكذا بياء متقدمة ويجعل بدل الياء الآخرة باء معجمة بواحدة لأنه من الغيب وتقديره ماخني عليك واستتر وكذلك لو روى غيانة من الغين وهو الحجاب لذى على القلب من الغفلة والدين من الكفر وقد روى عن أحمد بن حنبل انه قال اذا حال دون منظر الهلال غيم فليصبح صائمًا لعله يكون من رمضان وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمر في رواية نافع عنه وينبغي للانسان أن يمسك حتى يتعالى النهار ويقع اليأس عن كونه من رمضان فيفطر حينئذ ، السابعة قوله فاقدروا له أى احسبوا ومنه القدر والتقدير أى معرفه المقدار فسره قوله فاكملوا العدة وقد روى في الصحيح فاقدروا له ثلاثين أنصاف . قال الفقيه الامام أبو بكر محمد بن العربي رضى الله فاقدروا له ثلاثين أنصاف . قال الفقيه الامام أبو بكر محمد بن العربي رضى الله عنه كنت رأيت للقاضي أبي الوليد الباهلي رحمه الله أن بعض الشافعية يقول

﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْ سَمَاكُ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَغَيْرُهُ عَنْ سَمَاكُ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْخَديث عَنْدَ أَكْرَ النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْخَديث عَنْدَ أَكْرَ النّبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْخَديث عَنْدَ أَكْرَ الْمُارَكُ وَالشّافِعِيُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْخَديث عَنْدَ أَكْرَ الْمُارَكُ وَالشَّافِعِيْ قَالُوا الْعَلْمُ فَي الصّاعَ مَنْ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّافِعِيْ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

انه يرجع فى استهلال الهلال الى حساب المنجمين وأنكرت ذلك عليه لأن فخر الاسلام أبابكر الشاشى وأبامنصور محمد بن محمد الصباغ حدثانى بمدينة الاسلام عند الشيخ الامام أبى نصر بن الصباغ بباب الرحمن منها وعم أبى منصور منها قال ولا يؤخذ فى استهلال الهلال بقول المنجمين خلافا لبعض الشافعيين وكذلك أخبرنى أبو الحسن بن الطبورى عن القاضى أبى الطيب الطبرى عن أبى حامد الاسفرائنى امام الشافعية فى وقته بمثله فكنت أسطو على القاضى أبى الوليد بوهمه حتى وجدت فى زمام المياومة أن أبابكر محمد بن طرخان بن بلتكين حدثنى عن البلخى وان القاضى أبا الحسن القرافى أخبرنى عن الماليني جميعا عن أبى عبيدة قرأ عليه قال قوله صلى الله عليه وسلم فاقدر واله أى منازل القمر قال أبو العباس بن شريح وليس مذهب الشافعي ومحيى رسومه هذا الخطاب لمن خصه الله بهذا العلم وقوله فأ كملوا العدة خطاب العامة قال القاضى ابو بكر بن العربي رضى الله عنه وهذه هفوة لامرد لها وعثرة لالعامنها وكبوة لااستقبال منها ونبوة لاقرب

معها وذلة لا استقرار بعدها أوه يا ابن شريح أين مسالتك الشريحيــة واين صوارمك السريحية تسلك هذا المضيق في غير الطريق وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق مالمحمد والنجوم ومالك أنت والترامي ههنا والهجوم ولو رويت من بحر الآثار لايخـلا عنك الغبار ولمـا خني عليك في الركوب الفرس من الحمار وكانك لم تقرأ قوله أما نحن أمة أمية لانحسب ولانكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشاربيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخنس بابهامه في الثالثة فاذا كان يتبرأ من الحساب الاقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبرى عن أكثر منه في ظنك عن يدعى عليه بعد ذلك أن يحيل على حساب النيرين وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا و يقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال الهلال هيهات ان هذا لمن أجهل الجهال لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ولا بقطعه فهم والا لما تؤل اليه هذه الحالة من الفساد لوكانت عكنة يقطن ثم جاء بالدردبيس فقال انهما خطابان لأمتين احداهما العددية والثانية عامة الناس فكان وجوب رمضان جعله مختلف الحال بجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب الجمل ان هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء والله أعلم وفد زاد صلى الله عليه وسلم بيانا فقال في الصحيح فان غم عليـكم فصوموا ثلاثين يوما وحديث أبى عيسى المتقدم فعدوا ثلاثين ثم افطروا وهذا نصفى الوجهين وقد روى النسائى عن الحجاج بن ارطاة عن ربعي مرسلا قال الني صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين و رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فانغيره أوغمي فاكملوا عدة شعبان ثلاثين · الثامنة لما قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته أوجب على الخلق مراعاته فمن الناس من يراعي الأهلة كلها في العام لئلا يا خذ في كل شهر المطلع غيم فلا يهتدى اليه ومنهم من قال وهو الأكثر يحصى هلال شعبان خاصة وعليه يدل الحديث البديع رواه الترمذي عن مسلم بن الحجاج حدثنا يحي

اين يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم أحصو اهلال شعبان لرمضان واختصره وغمره ولا سبيل الى ذلك وهو صحيح مليح اخبرنا ابو الحسن الازدى اخبرنا القاضي ابو الطيب الطبري أخبرنا الدار قطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا مسلم ابن الحجاج أبو الحسن حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمر عن ابى سلمة عرب أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان ولا تخلطوه لرمضان إلا ان يوافق ذلك صياما كان يصومه احدكم وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فانها ليست بمغمى عليكم العدة وأخبرنا به الدارقطني حدثنا عبد الله بن محمد بن زيادحدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من هلال شعبان مالا يحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد ثلاثين يو ما ثم صام قال الدارقطني هذا اسناد حسن صحيح التاسعة قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فعلق الحكم بالرؤيةوهيءكمنة لجميع الخلق وهكذا جعل سبحانه اسباب العبادات المفروضة على كل أحد بينه بيان مشاهدة لأن فيها العالم والجاهل والفطن والغافل وكلهم يشترك في المشاهدة وبهذا الأصل يبطل ما روى عن ابن شريح و بعض التابعين من التعلق بدقائق النجوم ودرجاتها بيد انه لما كان مجيئه فجأة وقد يتفق ان يكون صحو وقد يتفق ان يكون غيم أو قتام اجاز في الدين العمل على الخبر في أوقات المناسك صلاة وصوما وحجا وحين انتهى الأمر الي هذا الخبر اتفق العلماء على انقول المؤذن الواحد مقبول في الوقت للصلاة وفي الفطر والامساك للصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم و بعدذلك اختلفوا في لزوم صوم رمضان والخروج عنه على خمسة أقوال الأول انه لا يصام ولا يفطر الا بشاهدين

عدلين غير مستورين قاله مالك واسحق واحمد قول الشافعي وجماعة كثيرة الثاني قال الشافعي يصام واجبا بشهادة واحد ولا يفطر الا بشهادة رجلين الثالث يصام ويفطر بشاهد واحد قاله ابو ثور الرابع ان كانت السماء مصحية لم يقبل في هلال رمضان الا شاهدان و به قال سحنون حتى يكون الخبر مستفيضا ومدار المسألة من طريق الأثر على حـديث ابن عباس دون غيره قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انى رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يافلان أذن فى الناس ان يصوموا غدا قال ابو عيسى فيه اختلاف تارة يرسـل وتارة يسند قال القاضي ابو بكر بن العربي رضي الله عنه هذا ليس بعيب في الحديث ولا بخارج منه وقد بيناه في أصول الفقه نكتة ان الراويين ان كانا مختلفين فقد أفاد احدهما مالم يفد الآخر وان كان واحدا فجائز له ان يسند في روايته تارة وأن يرسـل أخرى وان يقطع ثالثة وهذا ابين من اطناب فيه ومبنى المسألة من طريق المعنى هل ذلك خبر أو شهادة وقد بينا في الاصول ان الخبر شهادة والشهادة خبر ولكن الخبر الذي يشترط فيه العدد انما هو في حق يقع فيه تنازع فاما مناسك الله فان اصله يثبت بخبر واحد فكيف تفصيل وجوبه والله اعلم العاشرة لما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الرؤية وذكرنا انهخبر أو شهادة وحققنا الهخبر ينقله مسلم الى مسلمين فعرضت ههنانازلة جرت لابن عباس و روى مسلم في الصحيح أن كريبا مولاه قدم من الشام فسأله ابن عباس عن رمضان فقال له كريب أهللناه ليلة الجمعة فقال له ابن عباس لكنا أهللناه ليلة السبت فقال له ألا تكتني برؤية معاوية وصيامه قال له ابن عباس لاهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في ذلك على قولين الأول أن البلاد إذا تباعدت أقطارها كهذه النازلة فلاهل كل بلد رؤيتهم وان تقاربت لزم حكم كل بلد لآخر ان كان الذي رئى فيه من سائر طاعته فلا يلزمهم حكمه وهذا كله مبنى على أنه شهادة وحكم من الأحكام

ثبت بالسنة كالذي تعارضه الدعوى وليس الأمر كذلك والمسألة مشكلة جدآ لأن الدليل قام على أنه خبر ثم قال العلماء ان الفطر لا يجزى إلا شاهدين حتى جاء أبو ثور فقال بواحد ثم ثبت عن عمر أنه قال في كتابه لأهل خانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما أهلا بالأمس فحمل العلماء الأمر على ظاهره فصامو ابخبر الواحد لحديث ابن عباس المتقدم وحديث ابن عمر مثله وأفطروا بشهادة شاهدين بجديث ابن عمر هذا وكأنهم احتاطوا للعبادة الحادية عشرإذارأي الهلال نهارآ قبل الزوال و بعده فهو سواء خلافا لمن يقول أنه قبل الزوال لليلة الماضية و بعد الزوال للمستقبلة وهذا لايلزم لأنه عمل بتقدير المنازل وحساب النجوم اختاره ابن حبيب وابن وهب في رواية عنه وأبو يوسف وقد روى ابن نافع عن مالك أن الامام إذا كان يصوم بالحساب أو يفطر أنه لا يقتدي به ونزلت بالمهدية وأنابها وكان الوالى نجومياً فاقتضى حسابه عنده أن الليلة بالهلال وأراد العمل به فلم يمكن حتى عضد نفسه بكتاب جاء من البادية أن الهلال استهل البارحة وأخذ المقيمين بها فاتفقوا على أنه لايعمل عليه إلا واحدكان بمن يداخل أهل دولته وينظر في شيء من الحساب فافتاه بالعمل بذلك الكتاب وعظم ذلك على الناس ولكنهم سلموا الحكم لحكم الله وكان شيخنا أبو القاسم بن أبي حبيب يلعن المفتى بذلك وقد روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك في المجموعة أن أهل اليمن والمدينة يلزمهم العمل برؤية أهل البصرة وهذا طرح للطالع وإعراض عن حديث ابن عباس فانه يحتمل أن يكون ابن عباس ترك العمل به لأنه لم يخبر به إلا بواحد حتى كان شائعاً مستفيضاً كم روى ابنالماجشون عنه في هذه النازلة ويحتمل أن يكون لبعد المطالع وقد كنا في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وأربعهائة في البحر فطلع الشمس والقمر علينا من الماء ويغربان في الماء فكنا نجلس على ظاهر المركب حتى إذا غربت صعدملاح إلى السارى الأصغر فيقول لم تغب بعد ثم نمكث قليلافنقول قدغابت ويصعد

قَالَا بُوعَلِينِي حَديثُ أَبِي بَكْرَة حَديثُ حَسَن وَقَد رُوى هَذَا الْحَديثُ عَن عَبْد الرَّحْن بْنِ أَبِي بَكْرَة عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم مُرْسَلاً قَالَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْنِ أَبِي بَكْرَة عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم مُرْسَلاً قَالَ أَحْدُد مَعْنَى هَذَا الْحَديث شَهْراً عَيد لاَ يَنقُصَان يَقُولُ لاَ يَنقُصَان مَعًا فَي سَنة وَاحدة شَهْر رَمَضَان وَدُوالْحَجَّة انْ نَقَصَ أَحدُهُما تَمَّ الآخرُ وقَالَ السَّحاقُ مَعْنَاهُ لاَ يَنقُصُان يَقُولُ وَانْ كَانَ تَسْعًا وَعَشَر بِنَ فَهُو تَمَامُ عَيْنُ السَّحاقُ مَعْنَاهُ لاَ يَنقُصُان يَقُولُ وَانْ كَانَ تَسْعًا وَعَشَر بِنَ فَهُو تَمَامُ عَيْنُ اللهُ عَيْنَ السَّعَالُ وَعُولُ وَانْ كَانَ تَسْعًا وَعَشَر بِنَ فَهُو تَمَامُ عَيْنُ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْ مَذْهَبِ السَحْقَ يَكُونُ يَنقُصُ الشَّهْرَانِ مَعًا في سَنة وَاحدة واحدة في سَنة واحدة عَنْ الله عَلَيْ مَذْهَبِ السَحْقَ يَكُونُ يَنقُصُ الشَّهْرَانِ مَعًا في سَنة واحدة واحدة في سَنة واحدة الله الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ مَذْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ الْمُونَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْن

آخر إلى السارى الأوسط فيقول لم تغب بعد ثم نمكث قليلا فنقول قد غابت ثم يصعد الملاح فى السارى الأطول فيقول لم تغب بعد ثم نمكث قليلا أكثر من مكث ذينك الأولين ثم يقول قد غابت فيفطر الناس حينئذ والبحر سطح مستو لاعوج فيه ولاأمتا فسبحان الله الخالق للجميع المتعبد بما شاء

باب ماجاء في شهرا عيد لاينقصان

أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ﴾ ذكره أبو عيسى وحسنه وذكر أن مرسله أصح وهذا طريق أبي

\* با عَلَيْ الْمُكِلِّ أَهْلِ لِلدَرُوْ يَهُمْ مِرْثُنَا عَلَيْ الْمُحْجِرِ حَدَّ ثَنَا اسماعيلُ بن جعفر حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بن أبي حرملة أخبر بي كُريب أن أم الفضل بنت الحرث بَعَثْتُهُ الى مُعَاوِيَة بالشَّامِ قَالَ فَقَدَمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَهَا وَاسْتَهَلَ عَلَى هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهَلَالَ لَيْلَةَ الجُمْعَةُ تُمَّقَدُمت الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي أَنْ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ مَنَى رَأْيتِم الْهُلَالَ فَقُلْتُ رَأْيِنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَة فَقَالَ أَأْتَ رَأْيَتُهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَة فَقُلْتُ رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَّةُ قَالَ لَكُنْ رَأَيْنَاهُ لَيلةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى يَكُمُلَ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ الْأَتَكْتَفَى بِرُ وَيَّةَ مُعَاوِيَّةَ وَصِيامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أُمِّرَنَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنِي حَدِيثُ أَبْنُ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٍ غَرِيبٌ وَالْعَمَلِ عَلَى هَذَا الْحُديث عَنْدَ أهل ألعلم أنَّ لكلِّ أهل بلد رُو يَتَهُمْ

بكرة الذى عول عليه البخارى ومسلم خرجاه عن غير خالد الحذاء واسحق بن سويد بن خالد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكره وذكر البزار شهرا عيد لاينقصان لايكونان ثمانية وخمسين وهذا تفسير لمن تأوله فى الفضل فلايحتاج إلى هذا ومذهب اسحق أنهما لا يكونان ثمانية وخمسين يوماً وقد سمعت أن من حسبهما وجدهما ناقصين عدداً فيرجع

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ أَنَسَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مثلَ هَذَا غَيْرَ سَعِيد بْنِ عَامِ وَهُوَ حَديث غَيْرُ مَعْفُوظ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ أَصَلاً مِنْ حَديث عَبْد الْعَزيز بْنَ صُهِيب عَنْ أَنسَ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ هَـذَا الْحَديث عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُول عَنْ حَفْصَةَ بنت سيرينَ عَن الرّبَابِ عَنْ عَاصِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَصَحَ مَنْ حَديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَصَحَ مَنْ حَديث سَلْمَان بْنِ عَامِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَصَحَ مَنْ حَديث

ذلك إلى الفصل والمسألة قريبة فانه لايتعلق بها علم ولاعمل فان الأجركامل بالاتفاق وماوراء ذلك تعب غير مثمر زيادة

#### باب مايستحب عليه الافطار

عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من وجدتمراً فليفطر عليه ومن لافليفطر على ماء فان الماء طهور ﴾ وهو غير محفوظ وحديث سلمان قد تقدم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور صحبح ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم فليفطر على ماء فانه طهور صحبح ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم

سَعيد بْن عَام وَهُكَذَا رَوُوا عَن شَعْبَة عَن عَاصِم عَنْ حَفْصَة بنت سيرينَ عَنْ سَلْمَانَ وَلَمْ يُذْكُرُ فيه شُعْبَةُ عَنِ الرَّبَابِ وَالصَّحيحُ مَا رَوَاهُ سُفَيَانُ النَّوْرِيُّ وَأَبْنُ عَييْنَةً وَغَيْرُ وَ احد عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةً بنت سيرينَ عَن الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بن عَامر وَ أَبْن عَوْن يَقُولُ عَنْ أُمِّ الرَّاعِ بنت صُلَيع عَنْ سَـ لَهَانَ بن عَامر وَ الرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ مِرْشَ مَجُمُودُ أَبْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَاصِمِ الْأُحْوَلِ قَالَ وَحَدَّثَنَا هَنَادَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَـةُ قَالَ أَنْبَأَنَا سَفْيَانَ بِنَ عَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأُحُولِ عَنْ حَفْصَة بنت سيرينَ عَن الرَّبَاب عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ الضَّبِّ عَنِ النَّبِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا أَفْطَرَ أَحُدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْر زَادَ أَبْنُ عَيْيَنَةً فَانَّهُ بَرَكَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى مًا ۚ فَأَنَّهُ طَهُور

يفطر قبل ان يصلى على رطبات فان لم يكن رطبات فتميرات فان لم تكن تميرات حسا حسوا من ماء حسن غريب روى حديث انس الأول النسائى وأبو داود بلفظه و روى الآخر أبوداود (الفوائد) اثنتان الأولى الحكمة والله اعلم فى الفطر على التمر مافيه من البركة وانها أفضل المطعومات فتعقب ليلا افضل العبادات فى النهار والماء افضل المشروبات فيكون بدلها الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ارب يصلى على شيء يسير لا يشغله عن

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

في الشِّتَاء عَلَى تَمَرَات وَفِي الصَّيْفِ عَلَى الْمَاء

﴿ الْمَا فَحَى يَوْمَ تُضَمُّونَ . أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ بِنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْرَاهِمُ بِنُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُصَوْمُونَ وَالْفَطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفَطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفَطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفَطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاصْحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفَطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاَصْحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاصْحَى وَمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاصَحَى يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطُرُونَ وَالْاصَحَى وَمَ تَصْرَفَ وَالْفِرْ يُومَ تَفْطُرُونَ وَالْاصَحَى وَمَ تَصْرُونَ وَالْفِرُ يُومَ تَفْرُونَ وَالْفِرْ يُومَ تَفْطُرُونَ وَالْوَالِ الْعَرْمُ وَالْمُونَ وَالْفِرْ لَا يَعْمَلُونَ وَالْفَالِ لَاصَالَالْمُ وَالْمُونَ وَالْفَالُونَ وَالْفَالَالُونَا لَاسَالَالْمُ لَوْمَ لَعُونَ وَالْفَالِ لَعَلَا لَاسَالَالُونَا لَا عَلَالَالْمُ وَالْمُونَ وَالْفَالُونَا لَا عَلَالَالُونَا لَا عَلَالَالْمُ لَا لَعْلَالُونَا لَالْمَالَالُونَا لَالْمَالَالُونَا لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُونُ لَا لَالْمُعُونَ وَلَالْمُ لَالْمُ لَا لَعُلْمُ لَا لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالِهُ لَالِهُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ

الصلاة وفيه ثلاث فوائد تعجيل الافطار وسيائتي سببه ان شاء الله وتفريغ البال للصلاة وفصل مابين زمان العبادة والعبادة وبينهما في انفسهما ويأتي تمام الحكلام في الباب بعده ان شاء الله ولما لم يكن من هذه الأحاديث شيء

﴿ قَالَ الْعِلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الصّائم مَا جَاء اَذا أَقبل اللّه لُ وَأَدبَر النّهارُ وَقه دُ أَفطر الصّائم مَرفَن هُرُونُ بْنُ اسْحَق الْهُمْدَانِي حَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْمَانَ عَنْ هَشَامِ بْنَ عُرُوةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَاصِم بِن عُمَر عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَنْ عَلَيه وَسُلّم اَذَا أَقبلَ اللّه لُو أَدبر النّهارُ وَعَابَتِ الشّمسُ فَقَد أَفطرت قَالَ وَفِي البّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفِي وَأَبِي سَعِيد قَالَ الله عَنْ عَديثُ عَالَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

على شرط الصحيح قال البخاري باب يفطر على ما تيسر فادخل حديث عبد الله بن أبى أوفى ان النبي صلى الله عليه و سلم قال فاجدح لنا ولم يذكر تمرآ

#### باب اذا اقبل الليل وادبر النهار

أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ﴾ حسن صحيح أبو سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب العباد الى اعجلهم فطرا حسن غريب دخل أبو عطية مالك بن عامر وهو أصح فى اسمه على عائشة فقال يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار و يعجل

﴿ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله فَطَارِ مِرْثُنَ الْحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا عَنْ الله فَطَارِ مِرْثُنَ الْحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا أَبُومُ صَعَبِ عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ صَلَّى قَرَاءَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى قَرَاءَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخِيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفَطْرَ. قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخِيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفَطْرَ. قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَلِي مُرَدَةً وَ أَنْنِ مَالِكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْنِ عَبَاسٍ وَعَائِشَةً وَأَنْسَ بْنِ مَاللَّهِ عَنْ مَالِكُ

الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قالت ايهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر ابو موسى (الاسناد) روى مسلم مختصرا عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل المغرب والافطار (الفوائد) ثمان الأولى مخالفة اليهود ففي النسائي والى دوادلايزال هذا الدين ظاهرا ماعجل الناس الفطر ان اليهود يؤخرون الثانية ماييناه في مواضع من العمادات لا يزادفيها كما لايزاد في الصلاة الثالثة ان في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابوعيسى الصلاة الثالثة ان في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابوعيسى قال اذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم يعنى دخل في وقت الفطر كما تقول اصبح الرجل وأمسى وأربع اذا فقعله فيه لامعنى له الا كالصلاة للصبح بعد طلوع الشمس الرابعة ان البلاد فقعله فيه لامعنى له الا كالصلاة للصبح بعد طلوع الشمس الرابعة ان البلاد تختلف في ذلك فمن البلاد ما يكون شرقها وغربها مستويا فصومها و فطرها يقينا ومنها ما يكون الجميع مغموما أو يكون احدهما مكشوفا والآخر مغموما فان كان كلا الوجهين مغموما أو يكون احدهما مكشوفا والآخر مغموما فان كان كلا الوجهين مغموما و ينبغي له ان يؤخر بالفطر اذا الصوم فيبكر به اذا كان الشرق مغموما وينبغي له ان يؤخر بالفطر اذا

﴿ قَالَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَيْرُهُمُ السّتَحَبُّوا الْحَجْدِلَ الفَطْرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمُدُ وَاسْحَقُ مِرَثِنَ اسْحَقُ بَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاسْحَقُ مِرَثِنَ اسْحَقُ بَنُ مُوسَى الْأَوْنَاعِي عَنْ قُرَّةً بَنِ مُوسَى الْأَوْنَاعِي عَنْ قُرَّةً الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلَمَ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ قُرَّةً بَنِ مُحْدَالَرْحَمِن عَنِ الزّهْرِي عَنْ أَلْفِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلِي سَلَمَةً عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَا اللهُ عَنْ أَلِي سَلَّمَةً عَنْ أَي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَا اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ أَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ أَيْ عَبُدالَ حَمْرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ أَوْعَاصِم وَأَبُوا المُعْيرَة عَن وَرَبُ عَبُدَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ أَلِهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ أَلِهُ مُدَالًا اللهُ عَرْقَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَوهُ مَا اللهُ عَلَمَ عَنْ اللهُ وَرَاعِي مِهُذَا الْاسْنَادُ نَعُوهُ وَمَنَ اللهُ عَلَيْمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع

كان الغرب مغموماً وان كانا مغمومين بكر بالصوم واخر الصلاة والفطر ويحتمل أن يكون أبو موسى فى بلد خلاف بلد ابن مسعود ويكون كل واحد منهما يشبه وان كانا فى بلد واحد فيجب ان يكون فعلهما واحدا لاستواء الحال عليهما والدليل على ذلك الحديث الذى لم يروه ابو عيسى و رواه الجميع عن عبدالله بن ابى أو فى قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قالوايارسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا قالوا يارسول الله ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ههنا والنهار قد ادبر من ههنا وفى رواية اذا رأيتم الليل قد اقبل من ههنا فقد افطر الصائم وأشار باصبعه الى المشرق وكان الموضع مكشوفا فتبين الليل والنهار بظلمة الافق من احدى الجهتين اذ لا يصح

﴿ قَالَا وَعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبُ مِرْتُ هَنَا دَخُلُتُ أَنَا أَبُومُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمَارَةً بِنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي عَطَيَّةً قَالَ دَخُلُت أَنَا وَمَسُرُ وَقَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمَارَةً بِنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي عَطَيَّةً قَالَ دَخُلُت أَنَا وَمَسُرُ وَقَى عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَأَمُّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَأْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَأَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّاسِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكُنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْآخُرُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ الله وَيُوحِدُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ الله وَيُعَجِّلُ الوَقْطَارِ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ الله وَيُوحِدُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْآخُرُ وَيُوحِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْآخُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُرُومُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُرُومُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُرُومُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُرُومُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُومُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُومُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُومُ وَلَاحُومُ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُومُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْآخُومُ الْعَلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَامِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَامِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ

قَالَا بُوعَلِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَرُ صَحِيحٌ وَأَبُو عَطِيَّةَ اسْمُهُ مَالِكُ بِنُ أَبِي عَامِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبُو عَامِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبُو عَامِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبْنُ عَامِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبْنُ عَامِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبْنُ عَامِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبْنُ عَامِ الْمَحْدَانِيُّ وَابْنُ عَامِ الْمَحْدَانِيُّ وَأَبْنُ عَامِ الْمَحْدَانِيُّ وَابْنُ عَامِ اللَّهُ ال

عادة ان يظلم المشرق وتقابله من الشمس نقية الخامسة الجدح هوعندى الجلب ههذا والجدح هو كل سبب يكون فيه سقيا ومنه نواء المجدح بكسر الميم وضمها ومنه حديث عمر لقد استسقيت بمجاديح السماء أى بالاسباب التي توجب جدحه وهي سقيا يعني به الاستغفار قال الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفاراً برسل السماء عليكم مدرارا السادسة نزلت ببغداد مسألة رجل حلف أن لايفطر على حار و لاعلى بارد فسأل العلماء فقالوا هو حانث فسأل جمال الاسلام أبا اسحق ابراهيم بن على بن يوسف النفيرو زاباذي الشيرازي إمام الشافعية والصوفية فقال لاشيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بفطره بدخول الليل وهو غير حار و لابارد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بفطره بدخول الليل وهو غير حار و لابارد قال النبي صلى الله عليه وسلم

﴿ اللّهِ مَا اللّهِ عَنْ مُوسَى حَدَّتَنَا هَشَامُ الدَّسْتَوَائِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بِن مَالك عَنْ زَيْد بِن ثَابِت قَالَ تَسَحَّر نَا مَعَ النّبي صَلّى الله عَليه وَسَلّمَ ثُمَّ قُنْا الى الصّلاة قَالَ قُلْت كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلكَ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آية عَرَثَىٰ هَنَادُ وَفَى حَدَّثَنَا وَكَيْع عَنْ هَشَام بِنَحُوهِ اللّا أَنّهُ قَالَ قَدْرُ قَرَاءة خَمْسِينَ آية قَالَ وَفي اللّهَ عَنْ حَدَيْقَة اللّهُ عَنْ حَدْيْقَة اللّهُ اللّهُ عَنْ حَدْيْقة

﴿ قَالَ اللَّهَ الْمَعَلَىٰ عَدِيثُ زَيْدِ بِن قَابِت حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَ اسْحَقُ اسْتَحَبُّوا تَأْخِيرَ السَّحُورِ

إذا رأيتم الليل قد أقبل من همنا فقد أفطر الصائم قال الفقيه الامام أبو بكر ابن العربي رضى الله عنه وهذا فقه صحيح على قول من يحمل الايمان على الالفاظ لاعلى المقاصد وهو مذهب الشافعي و رواية مشهورة صحيحة عن مالك رحمه الله خرجت عليها أكثر مسائله ومتى وجد ثم للحالف مخرجها على مذهب مالك رحمه الله فانه إمام هدى فلا تخيبوه بحال المسألة السابعة إذا عجل الفطر فليؤخر السحور يصيب للسنة وتبقى للصائم القوة على الطاعات والأحاديث الصحاح في تأخير السحور تقديره بالقراءة والخروج إلى الصلاة روى أبوعيسي عن زيد بن ثابت ماروى البخارى قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قنا إلى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر خمسين آية وفي الصحيح واللفظ للبخارى قال سهل بن سعد كنت أتسحر في أهلى ثم تكون سرعتى ان واللفظ للبخارى قال سهل بن سعد كنت أتسحر في أهلى ثم تكون سرعتى ان أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي أبو بكر بن العربي

رضى الله عنه يعنى لأدرك أول الصلاة وأهلى بنو ساعدة الثامنة قد قدمنا فى تعجيل الافطار من التأكيد وامتثال السنة مافيه كفاية و لاينبغي يحملكم ذلك على الاشراف فيه حتى تقعوا فى الفطر قبل محله وفى غير محله لما روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينها أناقائم إذ أتانى رجلان فاخذا باصبعى وساق الحديث وفيه ثم انطلقا بى فاذا قوم معلقون بعر اقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما قلت من هؤ لاء قال هؤ لاء الذين يفطرون قبل محلصومهم قال خابت اليهود والنصارى ذكره النسائى

### باب الصوم يوم تصومون

المقبرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطر ون والأضحى يوم تضحون كحسن غريب (الاسناد) أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبيد القاسم بن اسمعيل حدثنا محمد بن اسحق الصنعاني حدثنا محمد بن عمر و حدثنا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون عدثنا محمد بن عمر النجيرى حدثنا أحمد بن الخليل حدثناالو اقدى حدثناعبدالله ابن جعفر الزهرى عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون الواقدى ضعيف قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه الواقدى ومحمد بن اسحق أكبر من محمد تضحون الواقدى ضعيف القوى و لاصلاح في تخريج المعدل (الاحكام) ومحمد بن اسحق أبا المدن على المدن المحمد الناس في تاويل هذا الحديث على خمسة أقو ال الأول رده وترك الاعتداد اختلف الناس في تاويل هذا الحديث على خمسة أقو ال الثاني قال أبو عيسى معناه الضعم والفطر مع عظم الناس أي مع جماعتهم الثالث أن فيه الإشارة إلى

أن يوم الشك لايصام احتياطاً فانه عصيان لله ولرسوله و إنما يصام يوم يصوم الناس وكذلك لايفطر بترخص حتى يفطرالناس الرابع فصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون يقتضي الرد على من يقول أن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جازله أن يصوم به و يفطر دون من لم يعلم نسب إلى الشافعي وهو برىء منه وهذا الحديث يقتضي رده الخامس قال العلماء من الحنفية معناه وقت صومكم المفروض يعنى شهر رمضان لانفس الصوم فانا نعلم يقيناً أن نفس صومنا لا يكون إلا إذا صمنا فانه جلى لايحتاج الى بيــان-وانما يبين الحكم وهو صوم الشهر فانه ثبت شرعا لابفعل الناس فبين النبئ صلى الله عليه وسلم أن صوم الشهر يوم يصوم الناس أى هو يوم يكون صوم الناس أى لايتجزأ ثبوته في حق البعض دون البعض فيـتركب على هذا أن الشاهد الواحد اذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لايكون هذا له صوماً كما لم يكن للناس حيث لم يلزمه فيه أداء وقضاء فاقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أن اليوم يومصوم اذا رأى الهلال واقتضى قوله صومكم يوم تصومون شبهة الاباحة لأنه غير مردود والامنسوخبل هو حجة على ردصوم يوم الشك ولما بقي حجة بقى شبهة وهذا هو طريق ثبوت الحجة والشبهة والحجة متى ردت أو نسخت لم تبق شبهة ومالم يمنعه مانع من العمل كانت حجة توجب العمل الا أن يوجب شبهة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فاذا زنى الرجل بجارية ولده فلا يحد لهذا وان ثبت أنه غير معمول به وان الأملاك بينهما متميزة ولكن ذلك القول يورث شبهة قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذا كله قد بيناه في مسائل الخلاف نقضاً وابراماً وبينا وجوب الصوم على من رأى الهلال والكفارة على من أفطر فيه ومعنى هذا الحديث يوم الشك ولايقتضى بقوته أن يكون شهة في اسقاط الكفارة ومعني هذا الحديث صومه وفطره وحرمته لاتتعلق بالناس بحال لأنه يمرض ويسافر وتحيض فلا يلزمها صوم وهذا الذي رأى

﴿ قَالَ اللهِ عَلَىٰ عَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبُ مِنْ هَذَا الْوَجُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْمُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّامِ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ وَالْعَمَلُ عَلَى الصَّامِ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ حَتَى يَكُونَ الْفَجْرُ الْاُحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ • مَرْثَنَ حَتَى يَكُونَ الْفَجْرُ الْاَحْمُ الْمُعْتَرِضُ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ • مَرْثَنَ

الهلال قد رأى عياناوهو أقوى من أن يخبر به أو يحكم عليه وذلك الحديث أنت ومالك لأبيك لم يصح ولوصح فليسهو بمسقط للحدا نما أسقط الحدلز وم نفقته له في ماله و وجوب اعفافه وغير ذلك من أحكامه ألا ترى أن أهل بلد لو رأوا الهلال دون غيرهم للزمهم الصوم والكفارة

#### باب بيان الفجر

قيس بن طلق بن على عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلوا واشربوا و لايميدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر)
حسن غريب سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال و لا الفجر المستطيل ولكن
الفجر المستطير في الأفق حسن (العربية) يهيدنكم يعني يحر ككم تقول هدنت هَنَّادُ وَيُوسُفُ بْنُ عَيَسَى قَالًا حَدَّثَنَا وَ كَيْعَ عَنْ أَبِي هَلَال عَنْ سَوَادَةَ اللهُ عَنْ سَوَادَةً اللهُ عَنْ عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مَنْ سَحُورِ كُمْ أَذَانُ بِلاَلِ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ .

الشيء اذا حركته يقول لايكثر ثوابه ولا يمنع كمعن الأكل والشرب (الفوائد) الأولى ليس الحديث الاحديث سمرة في الصحيح عبد الله بن سوادة عن سمرة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال و لاهذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير يعنى معترضاوفي حديث ابن حاتم أن الذي صلى لله عليه وسلم قال له ان وسادك لعريض انما هو سواد الليل و بياض النهار وهذا بين وقت الصوم الناسخ لماكان قبله على مابيناه في الأحكام والفجر معروف عند العرب وهو قسمان بياض يأخذ طولا وهو يسمى ذنب السرحان لكذبه وخدعته في أنه نهار والثاني يسمى الفجر حقيقة واشتقاقا فانه فجر هو النهار وأبيض عين الضياء أخبرنا الأزدى أخبرنا الطبرى أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا أبو القاسم بن منيع حدثنا داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان قال سمعت ربيعة بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن محاسن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فاما المستطيل في السماء فلا يمنع السحور و لاتحل فيه الصلاة واذا اعة ض فقد حرم الطعام فصل الغداة قال وحدثنا يمي بن صاعد حدثنا يحيى بن المغيرة فقد حرم الطعام فصل الغداة قال وحدثنا يمي بن صاعد حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن

﴿ الله عَن المُشَى حَدَّ أَنَا عُمْرَ أَنْ النَّهُ عَمْرَ أَخْبَرَنَا ابْنَ أَبِي ذَبْبِ عَن الْمَقْبُرِي عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَامَهُ وَسَلَمَ قَالَ مَن لَمْ يَدَعْ قُولَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَن لَمْ يَدَعْ قَولَ النَّهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُولِي اللهِ فَلَيْسَ للله حَاجَة بأن يَدَع طَعَامَهُ وَشَرَ ابَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَنس

# الله عَلَيْنَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ

الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبدالرحمن ابن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما فجران فاما الذي كانه ذنب السرحان فانه لايحل شيئا ولايحرمه وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة قال الفقيه الامام أبو بكر بن العربي رضى الله عنه وعليه يدل لفظ الصحيح حتى يستطير معناه حتى ينبسط انبساط جناح الطير و ينتشر متزايداً لا يضعف حتى يذهب كا يفعل الأول قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن على بن محرز الكوفي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجريحرم الصلاة ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجريحرم الصلاة أحمد الزبيري عن الثوري الثانية قوله في حديث طلق حتى يعترض لكم الأحمر ويحل فيه الطعام وتحل فيه الصلاة لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري الثانية قوله في حديث طلق حتى يعترض لكم الأحمر حتى براه أحمر و كذلك أخبرنا مبارك ابن عبد الجبار الحمامي حدثنا أبو الطيب ابن عبد الله حدثنا عبد الله حدثنا أبو الطيب ابن عبد الله حدثنا أبو الطيب ابن عبد الله حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يسار عن داود بن رشيد حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يسار عن

﴿ مَا مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

سالم بن عبيد قال كنت في حجرابي بكر الصديق فصلى ذات ليلة ماشاء الله ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر فحرجت ثم رجعت فقلت قد ارتفع في السماء أبيض فصلى ماشاء الله ثم قال خرج فانظر هل طلع الفجر فخرجت فرجعت فقلت قد اعترض في السماء أحمر قال هيت الآن فابلغني سحوري وفيه أيضا أنه قال إيتني الآن بشرابي و في آخر قم على الباب بيني و بين الفجر (اسناده) صحيح كله و كذلك كان مذهب قيس بن طلق وابنه على أنه لا يحرم الطعام الا الاحمر و في كتاب النسائي عن حذيفة أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي ساعة قال هو النهار الا أنه لم تطلع الشمس و كائه يشير الى هذا ولكن الحديثين أن معني الأحمر همنا الذي يحمر بعد بياضه ليس الذي يسود بعد بياضه وهو الأول وسماه بزيادته ماله الذي بينا ليس الذي يسود بعد بياضه وهو الأول وسماه بزيادته ماله الذي بينا عن حاله جديث تسحروا فان في السحور بركة ﴿ عن أنس وفصل مابين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحر ﴾ حديث آخر عن عمر و بن العاص حديثان صحيحان (العارضة) قال الفقيه الإمام ابو بكر بن العربي رضي الله عنه ان الله سبحانه رحمنا كما بينادق الأحكام باباحة أكل الليل بعد ان كان حراما علينا اذا نمنا كما كان على أهل الكتاب من قبلنا رحمة لنا لقدرنا و تمييزا لمنزلتنا اذا نمنا كما كان على أهل الكتاب من قبلنا رحمة لنا لقدرنا و تمييزا لمنزلتنا اذا نمنا كما كان على أهل الكتاب من قبلنا رحمة لنا لقدرنا و تمييزا لمنزلتنا

﴿ قَالَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ قَالَ فَصْلُمَا اللّٰهِ عَنْ مُوسَى ابْن عَلِيّ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ مُوسَى ابْن عَلِيّ عَنْ أَبيه عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَنْ مُوسَى ابْن عَلِيّ عَنْ أَبيه عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مُوسَى ابْن عَلِيّ عَنْ أَبيه عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْر بْن الْعَاصِ عَنْ عَمْر بْن الْعَاصِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى عَمْر و بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْر بْن الْعَاصِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْر و بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْر بْن الْعَاصِ عَن النّبِيّ صَلَّى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله المُعْلَى الله عَلَى الله

وتشريفا فى حرمة نبينا فمن لم يفعل ذلك ولو بجرعة ماء فليس منا والبركة هى الانماء والزيادة وهى من خمسة أوجه ، قبول الرخصة ، اقامة السنة ، مخالفة أهل الكتاب، التقوى على العبادات ، فراغ البالمن تعلقه بالحاجة الى الطعام فربما لم يف بالمقاساة له والصبر عليه وقد ذكروا فيها أوجها كثيرة لا يتعلق بهذا بيانها فى الكتاب الكبير فانظروها فيه ان شاء الله وقد روى العرباض بن سارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلم الى الغداء المبارك فقيل انما سمى السحور غداء لمجاورته المغداة وهذا ضعيف وانما سمى به لانه بدلا منه وقد يسمى الشيء باسم بدله وقال بعضهم كان فى وقت كان الصيام فيه من طلوع الشمس الى غروبها وما كان هذا قط ووهم فيه الطحاوى لأجل حديث حذيفة انه تسحر معرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح الى أن الشمس لم تطلع اراد به بعد تبيين الفجر اذكان السحور عندهم مشرو با قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر والاناء فى يد احدكم فلا يضعه حتى النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر والاناء فى يد احدكم فلا يضعه حتى

يأخذ منه حاجته أو يريد به بعدالصبح اى بعدابتدائه و يعنى به الساطع المصعد تشديد الغيبة للصائم

﴿ المقـبرى عن أبى هريرة قال رسول الله صـلى الله عليه وسـلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجـة بان يدع طعامه وشرابه ﴾ حسن صحيح (العارضة) قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه كان من قبلنا من الامم صومهم الامساك عن الكلام مع الطعام والشراب فكانوا في حرج ثم ارخص الله لهذه الامة بحذف نصف زمانها وهو الليل وحذف نصف صومها عن الفم وهو الامساكءن الكلام و رخص لها فيه لير فعم ابالكر امة فى أعلى الدرج فوقعت فى ارتكاب الزور واقتراف المحظور فى هرج فانبأً الله سبحانه على لسان رسوله أنه أناقترف أحد زورا وأتى من القول منكوراً ان الله سبحانه في غني عن الامساك عن طعامه وشرابه اذا لم يمسك من لسانه وليس لله حاجة فى شيء ولايناله بالسكوت أو الكلام نيل ولكن يناله التقوى والصيانة عن الزور والخني ليجزل عليها الثواب ويكرم بها في الماآب وهذا يقتضي بتشديده في تهديده أنه لا ثواب له على صيامه معناه ان ثواب الصائم لا يقوم فى الموازنة باثم الزور بل قال الزهاد ان الصوم على اربعة أقسام الأول الصوم عن الطعام والشراب والوطء وهو صوم العوام الثانى صوم المرء عن المحظور من القول والفعل وهو من صوم العوام أيضاو بهذين الشرطين يصم له ثواب الصوم و يسقط به عنه اللوم الثالث أن يصوم عن ذكر غير الله وهو صوم اهل الخصوص فلا يتكلم بشيء من امر الدنيا وهو نحو من الاعتكاف في بيت المولى الرابع صوم خصوص الخصوص ان يصوم عن غير الله فلا يفطر الا برؤيته ولقائه واذا كان الصيام هكذافهو الذي قال الله تعالى فيه كل حسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فهو لي وانا اجزى به وأنما يكون له اذا كان خالصا عنشوب النية و رخص المعصية

﴿ السَّفَرِ مَرَاثُ عَبُدُ الْعَزِيزِ اللّهِ عَلَى عَنْ جَعَفَرِ اللّهَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ جَابِرِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ اللّه مَلَيْهَ عَامَ الْفَتْحِ عَبْدُ اللّهَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ خَرَجَ اللّه مَلَيْهُ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى اللّهَ عَلَيْهُمُ الصّيامُ وَانَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهُمُ الصّيامُ وَانَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهُمُ الصّيامُ وَانَّ النَّاسَ قَدْ الْعَصْرِ عَلَيْهُمُ الصّيامُ وَانَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فَهَافَعَلْتَ فَدَعَابِقَدَحِ مِنْ مَاء بِعَدَ الْعَصْرِ فَصَامَ الصّيامُ وَانَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فَهَافَعَلْتَ فَدَعَابِقَدَحِ مِنْ مَاء بِعَدَ الْعَصْرِ فَصَامَ الصّيامُ اللّهُ اللّهُ وَانَّ النَّاسَ وَالنَّاسَ يَنْظُرُونَ فَافَعَرَ بَعْضَهُمْ وَصَامَ الْعَصْرَةُ فَدَعَابِقَدَحِ مِنْ مَاء بِعَدَ الْعَصْرِ فَقَالَ أُولِئَكَ الْعُصَاةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ وَابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ أُولِئَكَ الْعُصَاةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمَ وَابْنِ عَبَاسِ فَقَالَ أُولِئِكَ الْعُصَاةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمَ وَابْنِ عَبَاسِ فَقَالَ أُولِئِكَ الْعُصَاةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمَ وَابْنِ عَبَاسِ وَلَانَ هُولَا لَا عُصَامَ الْعَلَالَ الْعَرَادَ الْعَلْمَ الْعَلَالَ أُولِيْكَ الْعَصَاةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمَ وَابْنِ عَبَاسِ وَالْنَاسُ وَلَيْكَ الْعَصَامُ الْعَلَالَ عَلَيْكَ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَيْكَ الْعَلَامِ عَلَيْكَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَفِي الْبَابِ عَرْنَ عَلَيْكَ الْعَلَى وَالْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى وَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَى وَلَيْكَ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

## أبواب الصوم في السفر

(جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيا فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال أولئك العصاة كحسن صحيح (العارضة) قد بيناالقول في الصيام في السفر في الأحكام بما اقتضاه ظاهر القرآن وبيناه في المسائل بما اقتضاه ونشير الآن في هذه العارضة الى الاحاديث انها كثيرة وامهاتها أربعة الأول ونشير الآن في هذه العارضة الى الاحاديث انها كثيرة وامهاتها أربعة الأول ونشير الآن في هذه العارضة الى الاحاديث انها كثيرة وامهاتها أربعة الأول ونشير الآن في هذه العارضة الى الاحاديث انها كثيرة وامهاتها أربعة الأول ونشير الآن في هذه العارضة الى الاحاديث انها كثيرة وامهاتها أربعة الأول ونشير أذي رجلا قد ظلل عليه فقال ماله فقالوا رجل صائم فقال رسول الله سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ماله فقالوا رجل صائم فقال رسول الله

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُي حَديثُ جَابِر حَديثُ حَسَنْ صَحِيثٌ وَقَدْ رُويَ عَنِ النَّيِّ صلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَ البِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَ أُخْتَلَفَ أَهْلُ العلم في الصُّوم في السَّفْر فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى ألله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السَّفَر أَفْضَلَ حَتَّى رَأَى بِعَضَائِمُ عَلَيْـه الْإَعَادَةَ اذَا صَامَ فِي السَّفَرِ وَاخْتَارَ أَحْمَـدُ وَاسْحَقُ الْفُطْرَ فِي السَّفَرِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعُلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ انْ وَجَدَّ قُوةً فَصَامَ فَسَنْ وَهُوَ أَفْضَلُ وَهُوَ قُولُ سَفْيَانَ الثُّورِيِّ وَمَالِكُ بْنِ أَنْسَ وَعَبْد ألله بْنِ الْمُبَارَكُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاثَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَن الْبِرِ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ وَ قُولُهُ حَيثَ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أَو لَتُكَ الْعُصَاةُ فَوْجُهُ هَذَا أَذَا لَمْ يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُولَ رُخْصَة أَللَّهَ فَأُمَّا مَنْ رَأَى الْفَطْرَ مُبَاحًا وصام وقوى عَلَى ذلكَ فَهُوَ أَعْجَبُ الَّيَّ

صلى الله عليه وسلم ليس البر ان تصوموا في السفر حدثني محمد بن أبي عثمان ثقة حافظ حدثنا ابو منصور بن محمد بن على المالكي حدثنا احمد بن محمد الكرخي اخبرنا عيسي بن على بن عيسي حدثنا عبد الله بن محمد البغوى حدثني ابن زنجويه حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن ام الدرداء عن كعب بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من امبرام صيام في ام سفر وقد جمعنا طرق هذا الحديث في جزء

والحمد لله الثالث حزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر و كان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فافطر الرابع حديث أبي سعيد كنا نسافر مع رسول الله صلى فصم وان شئت فافطر الرابع حديث أبي سعيد كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه و لا على المفطر فطره ان كانوا يرون من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن واختلف الناس فمن قائل الفطر في السفر افضل لان ذلك كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ونية وقو لا وليس من "بر الصيام في السفر ومنهم من قال الصوم أفضل لان الله تعالى قال وأن تصومو اخير لي السفر ومنهم من قال الصوم أفضل لان الله تعالى قال وأن تصومو اخير رخصة والقربة امضى وافضل وقوله اولئك العصاة يحق ان يقال فيهم ذلك رخصة والقربة امضى وافضل وقوله اولئك العصاة يحق ان يقال فيهم ذلك لأن في الحديث الصحيح أنه قبل له ان الناس شق عليهم الصيام حتى كان هو يصب على رأسه الماء من العطش فلها انتهت به الى ذلك واحتمله و رفع

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَدِيثُ عَائَشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بِنْ عَمْرُ وَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ، مِرْثَنْ نَصْرُ بِنُ عَلِيّ الْجَهْضَمَّى حَدَّثَنَا بِشُرُ ابْنُ الْلُفَضَّلَ عَنْ سَعِيد بْنَيزيد أَبِي مَسْلَة عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدرِيِّ قَالَ كُنَّا انسَافُرُ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّامَ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطَرِ افْطَارَهُ

﴿ قَالَ الْمُعْلَمْ عَلَى الْمُحْدَثُ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَثَنَ الْمُوْ الْمُ عَلَى حَدَّانَا عَلَى الْمُوعَلِمْ عَدَّ الْمُوعَلِمْ عَدَّ الْمُعْدَالُ الْمُوعِ حَدَّانَا الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الْاَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللّهَ صَلّى الله عَلْية عَلْية وَسَلّمَ فَهَنَّا الصَّامُ وَمِنّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَعْد الله عَلَى الله عَلَى

﴿ قَالَ الْوَعَلِيْنَيْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ

الله امر الناس وأمرهم بالفطر فتوقفوا فقيل له ان افطرت أفطروا . افطر هو مبينا وجه الرخصة للامة فلما فهم الناس الرخصة فمنهم من قبل ومنهم من صبر فاخبر أن من صبر بعد امره وفعله عاص لربه ولرسوله والفضل في امتثال أمره والاقتداء بفعله أعظم ثوابا من غير ذلك وكذلك قوله ليس من البر

﴿ قَالَا بُوعِيْسَتَى حَديثُ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ اللَّهُ مَنْ هَـذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوى عَنْ أَلِي سَعِيدَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْفُطْرِ فِي غَزْوَةً غَزَاهَا وَقَدْرُ وَى عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحُو هَذَا الَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْافْطَارِ عندَ لَقَاء الْعَدُو وِبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ

الصوم فى السفر لمن انتهى الى تلك الحالة من التظليل عليه أو لمن خاف ان يصل اليه وقد قيل معناه ليس من البر الكامل الذى يرغب فيه كل الرغبة حتى يتحامل فيه على النفس كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذى ترده اللقمة انما المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل احدا شيئا يريد ليس المسكين المسكين نهاية وان كان فى درجة المسكنة قال علماؤنا و انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال امن ام بر ام صوم فى ام سفر جو ابا منه له بلغته ليكون ذلك أبلغ فى معرفته وفى فطر النبي صلى الله عليه وسلم فى السفر بعد التلبس بالصوم دليل على ان المسافر اذا شرع فى الصوم جواز له الفطر و كذلك كان بالصوم دليل على ان المسافر اذا شرع فى الصوم جواز له الفطر و كذلك كان

الناس صائمين واذن لهم فى الفطر ومن لم يقدر وكان هذا كما قال ابن شهاب آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك الغزوة و كان هذا يكون حجة او لم يقصد به مقصد الرفق والتقوى للعدو كما جاء فى الحديث الصحيح انه قال تقووا لعدوكم ونعم الفطر حينئذ أولى واما من قال ان الصوم فى السفر معصية وحديث ابن لهيعة الذى ذكر أبو عيسى عن عمر انه قال غزو نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فافطرنا فيهما جميعا فيمكن ان يصح لانه كان مسافرا لما تقدم بدر والفتح فافطرنا فيهما جميعا فيمكن ان يصح لانه كان مسافرا لما تقدم

﴿ قَالَ الْمُعْلِمَةُ عَدِيثُ أَنس بْنِ مَالكُ الْكُعْبِي حَديثُ حَسَنُ وَلاَنعْرِفُ لِأَنس بْنِ مَالكُ هَدَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ غَيْرَ هٰذَا الْحَديث الْوَاحِد وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالشَّافِعَيْ وَاللَّهُ وَالشَّافِعَيْ وَاللَّهُ وَالشَّافِعَيْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمَا وَلِهُ يَقُولُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الْعَامَ عَلَيْهِمَا وَلِهُ يَقُولُ السّحَقُ وَلَا اللّهُ الْمُعَامَ عَلَيْهِمَا وَلِهُ يَقُولُ السّحَقُ

وانما ذكره أبو عيسى ردا على من ينسب الى عمر من هدا انه لا يرى الصوم فى السفر وليس فى حديثه أكثر من فعل الفطركا قال أبو عيسى والأحاديث الأخر الصحاح يقضى عليه اما حديث انس بن مالك الكعبى الذى ير ويه أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عنه قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن وكل فقلت انى صائم فقال اذا احدثك عن الصوم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما أو احدهما فيالهف نفسى ان لا أكور طعمت من طعام رسول الله على الله عليه وسلم (الاسناد) هذا الحديث من الافراد لم يرق غير انس بن مالك الكعبى وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره اخبرنا القاضى ابو الحسن على بن الحسن الزاهد الصوفى اخبرناعبد الرحمن بن محمد اخبرنا ابو عبد الرحمن بن شعيب اخبرنا عمرو بن منصو رحدثنا مسلم بن ابراهيم عن وهب بن خالد حدثنا عبد الله عليه وسلم باله عنه وسلم الله عليه وسلم بالله عليه وسلم بن ابراهيم عن وهب بن خالد حدثنا عبد الله عليه وسلم بالله عليه وسلم باله الله عليه وسلم باله عن أنس بن مالك رجل منهم انه آتى النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليه وسلم بالله عليه وسلم باله الله عليه وسلم باله اله اله اله اله الله عليه وسلم بالله عليه وسلم باله الله عليه وسلم باله الله عليه وسلم باله اله اله اله اله اله اله اله الله عليه وسلم بالمدينة

وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم الى الغداء فقال انى صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انالله قدو ضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع وأخبرنا الحسن بن عمرو هذا الحديث عن الكعبي يقتضي أن الصوم موضوع عن المسافر وكل ماوضع رفقا يجوزأن يتكلف فرضا قال الفقيه الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذا الحديث قد جرى مثله وروى نحوه عن عمرو بن أمية الضمرى خرجه النسائى وخرج أيضا حديث أنس قال حدثني عمر بن محمد بن النبيل حدثنا أبي حدثناسفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن انس وخرجه أيضا هو عن عبد الله بن الشخير من طريق ابنه ماروى عنه وفيه اختلاف كثير قال فيه فدنوت وطعمت خلاف مافعل أنس الكعبي ومذهب ابن عباس بين كما روى أئمة الصحاح وغيرهم عن ابن عباس وذكر حديث غزوة الفتح ثم قال في آخره قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر وماروى عن عبد الرحمن بن عوف من قوله ان الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فمعناه ماعليه عامة الناس وخصوصا عجم العرب اذا رأوه مفطرا في السفر خلعوه عن الدين بفطرهم في الحضر معصيته خير من اعتقادهم تحريم الفطر في السفر شرعة لأن العاصي أخف أثما عند الله من المبتدع وعليه يحمل مايروي عن عمران وفي الصحيح عن أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أخبرنا أبو الحسن المبارك ابن عبد الجبار أخبر ناأبو الطيب الطبرى أخبر نا الدار قطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الله بن محمد بن العربي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنعائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم رصمت وقصر وأتممت فقال أحسنت ياعا تشة وأما الحامل والمرضع فالاختلاف فيهما كثير ومتباين و بيانها في كتاب الأحكام والعارضة ههنا أن

مَاجَاءَ فَي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيْتِ. مَرْثُنَ أَبُو سَعِيدِ الْأَشْجُ

 حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالد الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْل وَمُسْلِم الْبَطِينِ

 عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيرِ وَعَطَاء وَنُجَاهِد عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ

 اللّهِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ انَ أَخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ

المسألة معضلة ماو جدت و لاقدرت على تحقيقها فيها أربعة أقو إلى الأول قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما يفديان و لايقضيان والثانى يفطران و يقضيان خاصة قاله جماعة وأبو حنيفة والأو زاعى و ربيعة و فى قول لمالك الثالث يفطران وعليهما الاطعام والقضاء قاله مجاهد والشافعى فى قول وأحمد بن حنبل الرابع تطعم المرضع و لا تطعم الحامل فى أحد قولى مالك والشافعى وظاهر حديث أنس الكعبى يقتضى أن يفطر أو يقضيا خاصة لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر الى عدة أخرى وظاهر القرآن يقتضى فى من أطاق عنهما كوضعه عن المسافر الى عدة أخرى وظاهر القرآن يقتضى فى من أطاق تصوموا خير لكم رواه البخارى عن ابن أبى ليلى وقد روى أيضا فى التفسير الموسم أنها ليست بمنسوخة وأنها فى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فيطعهان مكان كل يوم مسكيناو رأى مالك فى القول الآخر أن الحامل مريضة فاجزتها الآية الثانية عن الأولى وان المرضع خائفة الآخر أن الحامل مريضة فاجزتها الآية الثانية عن الأولى وان المرضع خائفة فيها وهذا مثل الأقوال وان كانت مفتقرة الى تحقيق غير ماذ كرته فى كل موضع ولم يمكن تفريغ الزمان لذلك فهو عند الله ان شاء الله

باب الصوم عن الميت

﴿ روى الأعمش عن خمسة من الرفعاء عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى

شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَى أَخْتَكَ دَيْنَ أَكُنْتَ تَقْضَيْنَهُ قَالَتُ نَعْم قَالَ فَيْ الله أَحَقُ قَالَ وَفي الْباب عَن بُريدَة وَ ابْنِ عَمَرَ وَ الله الله عَمْرُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهذَا وَعَائِشَةَ مِرْبُثُ الله عَمْ الله عَمْرُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهذَا الْاسْمَاد نَحُوهُ الله الله عَمْرُ عَنِ الْاعْمَشِ بَهذَا الله عَمْرُ عَنِ الله عَمْرِ الله الله عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَنِ الله عَمْرَ عَنِ الله عَمْرُ عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَلَا الله الله الله عَنْ الله عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَالِي عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَلَا الله الله عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَلَا الله عَمْرُ عَمْرُ عَنِ الله عَمْرُ عَمْرُ عَلَا عَمْرُ عَلَا لَا عَمْرُ عَلَا الله الله عَمْرُ عَمْرُ عَلَا الله عَمْرُ عَلَا عَلَا الله عَمْرُ عَلَا الله عَمْرَائِقُونَ الله عَمْرُ عَلَا عَلَا عَلَا عَمْرُ عَلَا عَلَا عَمْرَائِ عَمْ الله عَمْرُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْ عَلَا عَلَالْ عَلَا عَلَ

النبي صلى الله عليم وسلم فقالت ان أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين فقال أرأيت لوكان على أختك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فحق الله أحق ﴾ حسن صحيح (الاسناد) واضطرب رواة هذا الحديث اضطر اباعظمافر وادأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر عن الأعمش كاتقدم عن أبي عيسي و رواه البخاري عن زائدة في الصوم جاء رجل فقال على أمي صوم شهر و روى أبومعاوية محمد بن حازم الضرير عن الأعمش قالت امرأة إن أمي ماتت و رواه عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أمي ما تت وعليها نذر وقال أبو جرير حدثني عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمى وعليها صوم خمسة عشر يوما وهذا الاضطراب الذي ذكرت وغيره لايخلو من أن يكون قصص عرضت فنقلت كل واحدة بلغها أو يكون سهو من الراوى أو يكون القوم انما كانوا يحصون من الحـديث مالابد منه وغير ذلك لا يحصونه كذلك والمقصود من هذا الحديث انه صوم مات الميت عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الى قضائه كما قال فيه وهذا كله من الاختلاف في الصحيح وقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال أبوداود هذا في النذر و كذلك قال أحمد بن حنبل انتهى كلامه (الأحكام) قال القاضي أبوبكر بن العربي رضي الله عنه هذه مسألة غريبة ولو شاء ربكم لبينها تفصيلا وأوضحها دليلا ولكنه

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ ابْنِ عَبّاس حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ وَسَمَعْتُ عَمُدًا يَقُولُ جَوَدَ أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ هَذَا الْحَديثَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ مُحَدَّ وَقَد رَوَى عَيْرُ أَبِي خَالِد عَنِ الْأَعْمَشِ مَثْلَ رَوَايَة أَبِي خَالِد ﴿ وَيَعَيْرُ أَبِي خَالِد ﴿ وَيَعَيْرُ وَاحِدهَذَا الْحَديثَ عَنِ الْأَعْمَشِ هَلَ وَاحِدهَذَا الْحَديثَ عَنِ الْالْعَمْشِ عَنْ أَبُوعُ يَسَنِي وَرَوى أَبُو مُعَاوِية وَغَيْرُ وَاحِدهَذَا الْحَديثَ عَنِ الْالْعَمَشِ عَنْ مُسلم الْبَطِينِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنَ عَبّاسِ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَنْ مُسلم الْبَطِينِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنَ عَبّاسِ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَمْ يَذْكُرُ وَافِيهُ سَلَمَةَ بْنَ كُهُمْلِ وَلَا عَنْ عَطَاء وَلَا عَنْ عَطَاء وَلَا عَنْ عَطَاء وَلَا عَنْ عَطَاء وَلَا عَنْ عَلَاهُ وَاسُمُ أَبِي خَالِد سُلَمْ أَنُ بْنُ حَبّانَ

أبقاها تحت الاشكال كما أبقى غيرها ليكرم من شاء تكريها و يفضله على غيره تفضيه المحلا (العارضة) فيها أنه قال علماؤنا لا يصلى أحد عن أحد باتفاق فرضا ولانفلا حياة ولاموتا وكذلك لا يصوم أحد عن أحد حيا ولافى الصوم عن الميت اختلاف وكذلك قال قوم من السلف وروى عن ابن عباس و روى عنه أنه يطعم عنه وبه قال الشافعي والثوري وأبوحنيفة ان كان قادرا على القضاء في حياته نذرا كان أو فرضا وقال الأو زاعي يتصدق عنه فان لم يجد صام عنه فهذا ثالث من الأقوال الرابع يصوم عنه في النذر و يطعم عنه في الفرض قاله أحمد بن حنبل والقاسم بن سلام الخامس قال أبو ثور يقضي ذلك من الصوم وليه عنه وهي اشارة الحسن قال ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما أجزأه ومطلع الفطر الذي يتقارب فيه البشر القرآن والسنة أما القرآن فقد حكم الاصلين الأول ألاتزر وازرة و زرأخرى الثاني أن ليس للانسان الاماسعي وأما السينة فقد أحكمت ما تقدم وأحكمت ما يأتي في الحج من قوله دين الله

﴿ مَا مَا عَنَ مُمَدّ عَن الْدَكُفَّارَة مَ مَرْشَ قَتْدَبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بَنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَتُ عَن مُحَدّ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ صَدّ لَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مَسْكَينًا

﴿ قَالَ الْوَجُهِ وَالْمَا اللَّهِ عَن اللَّهِ عَمْرَ مَوْقُوفَ قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمَ فَي هٰذَا الْوَجُهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَمَرَ مَوْقُوفَ قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمَ فِي هٰذَا الْبَابِ فَقَالَ بَعْضُهُم يُصَامُ عَن الْمِيِّتِ وَبِه يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ قَالَا اذَا كَانَ عَلَي فَقَالَ بَعْضُهُم يُصَامُ عَن الْمِيِّتِ وَبِه يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ قَالَا اذَا كَانَ عَلَي فَقَالَ بَعْضُهُم يُصَامُ عَن الْمِيِّتِ وَبِه يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ قَالَا اذَا كَانَ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَالًا اللَّهُ وَسُمْ اللَّهُ وَسُمْ اللَّهُ وَالسَّافَعَي لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَن أَحَد قَالَ وَأَشْعَتُ هُو ابْنُ مَالًا لَهُ وَاللَّهُ وَسُمْ اللَّهُ وَسُمْ اللَّهُ وَسُمْ اللَّهُ وَسُمْ اللَّهُ عَنْ الْمَعْتُ هُو ابْنُ عَلَي اللَّهُ عَنْ الْمَعْتُ هُو ابْنُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَمُحَدّ هُو عَندى أَبْنُ عَبْد الرّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى

أحق أن يقضى و كذلك قال فى قضاء الصوم للمرأة عن أمها فى رواية ابن عباس فلما قرع هذا الحديث سمعهم تقبله بعضهم كما نقله بلفظه ولبوسه دون نظر فيه فقال يصوم الولى عن الولى فراعى لفظا وهدم أصلاوهو أن كل نفس انما تجزى بما كسبت لابما كسبت غيرها ولو كانت عبادات البدن تقضى بعدد الموت لقضيت فى الحياة ولو قبلت نيابة فى المهات لقبلت فى الحياة كالحج على ما ياتى بيانه فانه مشكل أيضا ومراعاة القواعد أولى من مراعاة الألفاظ وسترى ذلك فى كتاب الحج واضحا إن شاء الله وهذا القول ههنا

﴿ مَا جَاءَ فِي الصَّامِمِ يَذْرَعُهُ القَيْءُ . مِرْثُنَ مُحَدَّبُ بِنُ عَبَيد اللَّهُ عَنْ عَطَاء بِنْ يَسَار الْحَارِ بِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ زَيْد بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاء بِنْ يَسَار

أن السائل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان وليي مات وعليه صوم قال أرأيت لو كان وليك مدياناً أكنت تبادر بالقضاء قال نعم قالحق الله أحق أن يقضى فندبه ولم يلزمه وأنباه أن مراعاة حق الله أولى ولو ازدحم حق الله وحق الآدمى لقدم حق الآدمي لفقره وحاجته وتقدس البارىأن تناله آفة أو تجوز عليه حاجة وقد كان الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه امساكا وكان أيضا يقضيهما بماله في وقت وفي حال تصدقا واطعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولى صمعنه الصيام الذي تمـكن النيابة فيه وهو الصدقة عن التفريط في الصيام و يكون اطلاق لفظ الصوم باحدمعنيين اذ الأصل له ومن أشرف من هذا المطلع بعين البصيرة رأى أن غيره يسير في البنيان ولاحصر لها و يعضد هذاما روى أبوعيسي عنابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال أبوعيسي والصحيح وقفه على ابن عمر ومن قوله ركبنا نحن هذا التاويل فاعجب الآن لمن يقول اذا كان نذرا صيم عنــه وان كان رمضان أطعموا عنه فيجعل تحت اللفظ الواحد في النازلة الواحدة حكمين مختلفين بدليلين متعارضين وحديث ابن عمر الذي ذكره أبوعيسي صحيح فينبغي أن يقفوا عنده لاسما وقد ثبت من أصل الحديث أن المرأة أوالرجل قالا للنبي صلى الله عليه وسلم عليها صيام شهرين متتابعين. وهذا انما يكون من واجب فى الغالب والشهر والحنسة عشر يوما يحتمل أن بكونا قضاء ونذرا بتعيين من غير دليل لايشبه منصب من قاله

باب الصائم يذرعه القيء

وعطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلاَثْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلاَثْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلاَثْ لَا يُعْطَرُنَ الصَّامَ الْحَجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالاَحْتَلَامُ

وَ قَ لَا اللّهِ اللهِ المُلْمُحْمَ

ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام ﴾ وهو حديث غير محفوظ والصحيح أنه مرسل حديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقض رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة حسن غريب قال وقال محمد لأأراه محفوظا (الاسناد) قال القاضى أبو بكر بن العربي رضى الله عنه ضعف أبو عيسى حديث أبي سعيد من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكر حاله في التضعيف وقد قرأت بالكرج على المبارك بن عبد الجبار ماسمعته من القاضى أبي الطبري قال أخبرنا الدارقطني حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَسْ عَنْ هَسَامِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ وَقُو بَانَ وَفَضَالَةً وَمَن السَّقَاءَ عَمْدًا فَلْيَسْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ وَقُو بَانَ وَفَضَالَةً وَمَن السَّقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض قَالَ وَفي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدّرْدَاء وَ ثُو بَانَ وَفضَالَةً اللَّهِ عَبَيْد

قَالَ الْوَعَلَيْنَي حَديثُ أَبِي هُرَيرَة حَديثُ حَسَنْ غَريب لاَنعرفه من حَديث حَسَنْ غَريب لاَنعرفه من حَديث هَشَام عَن أَبْن سيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا مَنْ حَديث عِلَىي بْنِ يُونُس وَقَالَ مُحَمَّدُ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا وَسَلَّمَ اللَّا مَنْ حَديث عيسى بْنِ يُونُس وَقَالَ مُحَمَّدُ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا

حدثنا محمد بن ماهان حدثنا شعيب بن حرب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطرن الصائم القيء ولا الحجامة ولا الاحتلام وهو صحيح وليس في الصحاح حديث محفوظ في هذين البابين القيء والحجامة في الصوم ولكن الناس ذكروا في ذلك ماورد في الروايات أن الحجامة لا تفطر حديث صحيح وفي البخاري عن أبي هريرة من قوله من قاء لاشيء عليه انما يفطر ما يولج لاما يخرج (الاحكام) أما القيء ففيه ماقدمنا من مسند أبي هريرة في الترمذي وموقوفة في كتاب البخاري وفي ذلك حديث صحيح وأخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن الازدي أخبرنا طاهر بن عبد الله الفقيه المتكلم أخبرنا على بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن سفيان حدثنا محمد بن المبارك الصوري حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا

﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى وَقَدْرُونَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرُوجُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُ اسْنَادُهُ وَقَدْرُونَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُ اسْنَادُهُ وَقَدْرُونَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء وَتُوبَانَ وَ فَضَالَة بْنِ عَبَيْدِ أَنَّ الذَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاقْطَرَ وَ الْمَّا مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطُوعًا فَقَاءَ فَضَعَفَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطُوعًا فَقَاءَ فَضَعَفَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطُوعًا فَقَاءَ فَضَعَفَ

الربيع بن سلمان حدثنا عبدالله بن وهب حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه قال على بن عمر رواته كلهم ثقات وأما الحجامة فاحاديثها كثيرة أحكمها جماعة منهم الشعيى وكانت قديمافي أثناءالطلب أتعبتني وكنت مثر ددافي الأمر لكثرة المعارضات في الروايات حتى أخبرني القاضي أبو المطهر عبدالله بن أبي الرجاء الاصفهاني أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا ابن فارس أخبرنا يونس أخبرنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه أن أبا أسماء الرجي حدثه عن ثو بان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم فرأيت حديثا عظيما ورجالا رفعاء وسندا صحيحا فكنت تارة أحمله على لفظه واقول هو تعبد وتارة اتاوله وتترامي الخواطر فيه حتى قرأت وقرىء على أبى الحسن المبارك ابن عبد الجبار بن الحنبلي قال أخبرناالقاضي أبو الطيب الطبرى قال حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عثمان س أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فقال أفطر هذان

وَأَفْطَرَ لِذَلِكَ هَكَذَا رُوى فَى بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا وَ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ عَلَى حَدَيثًا فِي هُرَيرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّائِمَ اذَا ذَرَعَهُ عَلَى حَديثًا فِي هُرِيرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّائِمَ اذَا ذَرَعَهُ اللهُ عَلَى عَدَّا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ اللهَّوْرِيُّ اللهُ وَاذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ اللهَّوْرِيُّ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبَ نَاسَيًا . وَرَثُنَ أَبُو اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَبُنِ سَيْدِ بِنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبْنِ سَيْرِ بِنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم وهذا نص بين فيه ثلاث فوائد الأولى تسمية المحتجم ثانيها ثبوت حظر الحجامة ومنعها للصائم ثالثها ثبوت الرخصة بعد الحظر وقد قيل انه يفطر الحاجم بما يصل جوفه من الدم و يفطر المحجوم بالضعف ولو كان الذي يمص ريق الحبيب لما كان له في الفطر من نصيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يمص السان عائشة وهو صائم فليفعل ذلك أحدكم بمن يحبان شاء الله وقد قال أنس في البخارى انما كرهت الحجامة لموضع التعذير للصائم فاذا أقدم لحاجة فان سلم فلا شيء عليه وان ضعف أفطر وقضى والله أعلم وأما الاحتلام فلاخلاف بين الأمة انه لا يؤثر في الصوم قال لنا فخر الاسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي في الدرس كلمن رضي في الشريعة بالسبب حكم عليه انه رضي بالمسبب الا من نام في رمضان فاحتلم لا يقدر راضيا بالاحتلام وهو سبب النوم الذي رضي به

باب الصائم يفطر ناسيا او متعمدا ابن سيرينءن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أكل أَ كُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَلَا يُفْطِرُ فَاتَّمَا هُوَ رِزْقَ رَزَقَهُ اللهُ صَرَثَ البُو سَعِيد اللهُ عَدَّمَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عَوْفَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَخَلَّا سِعَنْ الْبِي هُرَيْرَةً عَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . . . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . . . أَبِي سَعِيد وَأُمِّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ أَوْ يَعُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَرِ . . . السَّحَقَ الْغَنُو يَّة

﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيجٌ وَالْعَمَلُ عَلَى

أوشرب ناسيافلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله كلي حسن صحيح (العارضة) ان هذا الحديث صحيح مليح ينظر الى مطلقه دون تثبت جميع فقهاء الأمصار وقالو امن أفطر ناسيا لاقضاء عليه تعلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الله أطعمك وسقاك وتطلع مالك الى المسألة من طريقها فاشرف عليها فرأى في مطلعها ان عليه القضاء لأن الصوم عبارة عن الامساك عن الأكل فلا يوجد مع الأكل لانه ضده واذا لم يبق ركنه وحقيقته و لم يوجد لم يكن ممتثلا ولاقاضيا ماعليه ألا ترى ان مناقض شرط الصلاة وهو الوضوء الحدث اذا وجد سهوا أو عمدا أبطل الطهارة لأن الاضداد لاجماع مع اضدادها شرعا ولاحساوليس لهذا الاصل معارض الاالكلام في الصلاة وقد كان لابن الجويني فيه كلام بالغت فيه فلذا الاصل معارض الاالكلام في الصلاة وقد كان لابن الجويني فيه كلام بالغت فيه والتحقيق معه في التلخيص وغيره فلينظر هنالك فانه بديع في نظر المذهب لبابه مختصرا ان أباحنيفة قال ان كلام الناسي يؤثر في الصلاة نقصانا تكون له السجو دجبرانا وادعي ان أكل الناسي لا يؤثر في الصلاة نقصانا تكون له السجو دجبرانا وادعي ان أكل الناسي لا يؤثر شيئا فجاء من ذلك مالا قبل له به ورام به الجويني ان يتخلص من ذلك بحريعة الذقن فاختص بها فان قيل لنا شنعتم على أبي حنيفة وأنتم يتخلص من ذلك بحريعة الذقن فاختص بها فان قيل لنا شنعتم على أبي حنيفة وأنتم مثله أو أشنع ألم تقولوا ان أكل الناسي يبطل الصوم وكلام الناسي لا يبطل الصلاة مثله أو أشنع ألم تقولوا ان أكل الناسي يبطل الصوم وكلام الناسي لا يبطل الصلاة مثله أو أشنع ألم تقولوا ان أكل الناسي يبطل الصوم وكلام الناسي لا يبطل الصلاة مثله أو أشنع ألم تقولوا ان أكل الناسي يطل الصوم وكلام الناسي لا يبطل الصلاة المناسي المناسي المناس المناسية المناس الناس المناس ا

هٰذَا عنْدَ أَكْثَر أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ واسْحَقُ وَقَالَ مَالكُ بْنُ أَنْسَ اذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْفَوْلُ الْأَوْلُ أَلَوْلُ أَصَحُّ

قلنا هذا قدخرج على أصل كلامنا لأن ركن الصلاقلم يكن قط ترك القول لاقرانا ولاعادة لافى شرعنا ولافى شرع من قبلنا و كان ذلك على هيأته صدر الدين ثم جعل الكلام من محظوراتها لامن أضدادها والمحظور يرفع السهو أحكامه أو بعضها على تفصيل في الفقه والركن اذا زال لم يكن للبناء بعده ثبات فصار الامساك في الصوم كالقيام بل كالركوع والسجود في الصلاة بل كمجموع ذلك فاما الحديث فمساقه لرفع الحرج وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء لا يوجب سقوطه و يقال للشافعية والحنفية الا تواه في الكفارة كما قال للواطيء أطعمه أهلك وسكت عن الكفارة حتى ظن مثل ابن شهاب وطرازة ان ذلك خصوص له وقد روى الدارقطني الله أطعمك وسقاك لاقضاء عليك وصححه قال علماؤنا معناه لاقضاء عليك الآن وهذا التعسف وانما يقول ليته صح فانا نتبعه ونقول به الاعلى أصل مالك في ان خبر الواحد اذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به كما قال في بيع العرية بخرصها لأنه لا يجوز بيعها الا بالدنانير والدراهم لأن هـذا الحديث يعترض على قاعدة الماء فلا يوجب عملا وهـذا الحديث يوافق القاعدة في رفع الاثم فقبل في ذلك ولا يوافقها في بقاء العمادة بعد ذهاب ركنها اشتاتا فلا يعمل به وهذا قد أحكمناه في كتب الأصول وقوله في الحديث فلا يفطر بيان لأن النسيان لم يسقط حرمة الصوم وان كان قد أعدمه حكما بل كذلك يقول في فيء المتعمد على ماياتي بيانه ان شاء الله حديث ابن المطوس يزيد بن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غيير رخصة ولا مرض لم يقض

كَا لَا الْوَجْهِ وَسَمِعْتُ عَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَانعْرِفُهُ اللّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَمِعْتُ عَمَدًا يَقُولُ أَبُو الْمُطِّوسِ الْمُهُ يَزِيدُ أَنْ الْمُطِّوسِ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عَيْرَ هَذَا الْخَديث

عنه صوم الدهر كله وان صامه غريب (الاسناد) تفرد به أبو المطوس في قول أبي عيسى وقدر واه شريك عن العلاء عن أبيه عن أبيه عن بيه مرة موقو فاعلى أبي هريرة (العارضة) أن الشيء انما يقضى بمثله ولامثل ليوممن رمضان الايوم من رمضان الايوم من رمضان يوجد خاليا عن فرضه فيتفرغ لفرض غيره حتى يؤدى فيه واذا أفطر لعذر جعل الشرع له الأيام كلها امثالا بلطفه وعلى هذا تتركب مسألة مااذا نوى صوم شهر رمضان الماضى في رمضان الذي هو فيه في السفر فاختلف فيها قول مالك باختلاف نقل الرواة عنه ولا أقبل الاجزاء فيه من رواية أحد وأنه أمر لايشهد له أصل فلا يقوم عليه دليل وقد تعلق في ذلك بعض المحققين بمن لقيت لامن أصحابنا لانهم ليس لهم بهذا كله منة بمن يريد أن يقضى عصر أمس في وقت اليوم الضيق وليس من ذلك الباب وبيانها في مسائل الخلاف

### كفارة الفطر في رمضان

حديث حميد بن عبد الرحمن ﴿عن أبي هريرة قال أتاه رجل فقال يارسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امر آبي في رمضان قال فهل تستطيع ان تعتق رقبة قال لاقال فهل تستطيع أن تصوم شهر بن متتابعين قال لاقال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لاقال اجلس فجلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لا بتيها أحد أفقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيا به قال فخذه فاطعمه أهلك الاسناد روى حتى بدت ثناياه و و و اه معمر عن ابن شهاب و انما كان هذا رخصة له خاصة فاما اليوم فلا بدله من التكفير زاد فيه الاو زاعى و استغفر الله و رواه هشام بن سعد عنه فقال فيه فاتى بعرق قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله انت وأهل بيتك وصم يوما فيه فاتى بعرق قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله انت وأهل بيتك وصم يوما

أَحَدُ أَفْقَرَمنَّا قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَت أَنيابهُ قَالَ فَخُدُهُ أَفْقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ فَخُدُهُ فَأَطْعَمْهُ أَهْلَكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِي أَبْنِ عُمْرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ أَللهُ بْنِ عُمْرو

﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْدَ أَهُلَ الْعُلْمُ فَيَمْنَ أَفْطَرَ فَى رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جَمَاعٍ وَأَمَّا مَنْ الْخَدِيثِ عَنْدَ أَهُلَ الْعُلْمِ فَيَمْنَ أَفْطَرَ فَى رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جَمَاعٍ وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُعَنَّدًا مِنْ مُتَعَمِّدًا مِنْ جَمَاعٍ وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكُلُ أَوْ شُرْبِ فَانَّ أَهْلَ الْعَلْمِ قَد اخْتَلَفُوا فَى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ وَشَبَّهُ وَاللَّاكُلُ وَالشَّرْبِ بِالْجَمَاعِ وَهُو قَوْلُ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ وَاسْحَقَ وقَالَ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلا كَفَّارَةً وَاسْحَقَ وقَالَ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلا كَفَّارَةً وَاسْحَقَ وقَالَ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلا كَفَّارَةً

واستغفر الله ورواه مسلم وغيره عن عائشة فقالت بدل هلكت احترقت واقبل رجل يسوق حارا عليه طعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق آنفا وقال له أعلى غيرنا فوالله انا لجياع مالنا شيء قال كلوه روى فيه قدر عشرين صاعا وفي رواية فجاءه عرقان (الفقه) في عشر مسائل الاولى كان هذا الرجل متعمدا بدليل قوله هلكت واحترقت وذلك لايكون الامع القصد الى هتك حرمة العبادة فان الناسي غير هالك و لا محترق برفع المؤاخذة عنه وقال عطاء وابن الماجشون يكفى الناسي في الجماع في رمضان خاصة دون الاكل وانا لم نعلم حال هذا الواطىء في الحديث ولعله كان ناسيا ولم يشعر بان الناسي غير مؤاخذ قلنا لا يقضى بالعموم في حكايات الاعيان لانه من المحال ان يجتمعا فلا بد أنه قلنا لا يقضى بالعموم في حكايات الاعيان لانه من المحال ان يجتمعا فلا بد أنه كان أحدهما والاصل براءة الذمة فلا يثبت فيها الشغل الا بيقين ولم يكن عدم

مؤاخذة الناسى عندهم خفيا بل كان معلوما عند المخدرات و فى بعض روايات الحديث جاء يضرب نحره و ينتف شعره و يقول هلك الابعد ولو لا فهم النبى صلى الله عليه وسلم منه العمد ماجاز له تاخير البيان عنه فى انه لاشىء عليه وهذا أبين من الاطناب فيه الثانية قد رواه مالك فى الموطأ عن أبى هريرة ان رجلا أفطر فى رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق أو يكفر بصيام شهرين متتابعين أو يطعم وتابعه عليه جماعة واختلف علماؤنا فيه والصحيح فى الدليل الترتيب لان النبى صلى الله فى الرواية عن مالك فى التخيير والصحيح فى الدليل الترتيب لان النبى صلى الله

عليه وسلم رتب له ونقله من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته الى غيره فلايكون فيه تخيير الثالثة قال علماؤنا ثبت في الخبرانه كانجماعا والاكل محمول عليه لعلة أنه هتك حرمة بافطاره في الصوم بأحد ركني عزيمة وهو الاكل وقال الشافعي لا كفارة في الأكل وانها مختصة بالجماع وساعدنا أبو حنيفة الاانه ناقض فقال من أكل نواة أوحصاة لا كفارة وفيه كان مثل هذا لايردع عنه بكفارة والمسألة عظيمة الموقع عسرة الماخذ وهي أصولية لان السائل قال له وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر ومعنى سؤاله انه أفطر بجماع فكان الحكم معلقا بالفطر الهاتك للحرمة لابنفس الجماع لانه في الزوجة حلال ألاترى انه لو زنى ناسيا لرمضان لوجب عليه الحدوكان مفطرا وسبب وجوب الحدغير سبب ثبوت الكفارة لأنها تجب في الحلال فان قيل انما سبب الكفارة جماع أبطل الصومقلنا فيلحق هذا به لأنه فطر أبطل الصوم فهو في معناه بلأكثر منه في مناقضته للصوم ألاترى الى قول الصاحب الذي فهم ان الحكم معلق على الفطر فقال ان رجلا أفطر في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة الرابعة قال مالك بعد ثبوت التخيير الاطعام أفضل لأن له مدخلا في الصيام ولأن الناس في بلاد الحجاز اليه أحوج للحرمة وقد بينا أن الترتيب فيها واجب الخامسة قد ثبت من رواية الأئمة والموطأ أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وصم يوما مكان ماأصبت قال الأو زاعي ان كفر بالصيام لم يصم يوما وان كفر بالغير صام وقال الشافعي اذا أعطى الكفارة لم يصم في أحد قوليه وذلك أنه ليس له ذكر في أكثر الأحاديث وهذا لايشبه منصب الاو زاعي ولا الشافعي وهل في القضاء كلام وهو قد أفسد العبادة وانما القضاء لما أفسد حتى يتخير وانما الكفارة لما اقترف من الخطيئة الاعلى قول من برى أنه لايقضيه صيام الدهر وعلى قور ربيعة الذي قال يصوم اثني عشر يوما لأن رمضان يكفر عن اثني عشر شهرا وهذا بديع من استنباط ربيعة وكان غواصا على العلوم ولكن قد ثبت من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن رواية عطاء في الموطا

ومن رواية هشام بن سعد عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يصوم يو ما السادسة قال عطاء ان لم يحد رقبة اهدى بدنة فان لم يجد فبقرة ونحوه عن الحسن لما روى مالك في الموطأ أنه قاللهأعتق رقبة قال لااجد قال اهد بدنة قالوا وان أفطر بغير جماع لم يكن عليه كفارة الا الحسن فانه روى عنه التسوية بينالاكل والجماع فيالرقبة والبدنة ودخول البدنة شاذ ومن أصول الفقه ان الراوى اذا انفرد عن الرواة بشاذ هليقبل أملاوعليه تبني المسألة وقال ابن المسيب عليه صومشهر غيريوم لانالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو ابن العاصى صم يو ما ولك أجر ثلاثين يو ما قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه هذا في فضله ورحمته فاما فيما ابتلي به عباده فيوم بيوم كسائر أصول الشريعة السابعة التقدير الاثبت فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا والصاع اربعة امدادولم يدفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم العرق الاجميعه كفارة وانما ذكر له الحاجة فاعطاه العرق ليطعم به ستين مسكينا كان خمسة عشر صاعا وعشرين ومن قال انه لابد من مدين لكل مسكين كما قال الثوري وأبو حنيفة اخذهمن فدية الاذي وهوأصل ومن رده الى كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون اهليكم كما بيناه في كتاب الاحكام فقوله خمسة عشر صاعا كاف لستين مسكينا على الوسط والله اعلم الثامنة اذا كان الواطىء معسرا قال الاوزاعي لاشيء عليه الاالتوبة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الكفارة لاكله بحكم الحاجة على كفارته ولم يخبره بسقوط ماوجب عليه عنه فكان منظورابه الى الميسرة كساء الحقوق والكفارات التاسعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجل في الكفارة ولم يذكرحكم المرأة قالالشافعي لاكفارة عليها وان طاوعته وقالمالك انأ كرهها فعليه كفارتان وقال الاو زاعي كقولالشافعي الا أنه قال ان كفر بالصيام لابد أن يصوم عنه وعنها وهذا بما لاالتفات اليه ساعة فكيف ان اشتغل بالرد عليه وقال أبو حنيفة سواء طاوعته أو اكرهها كفارة واحدة ولا شك في وجوب الكفارة عليها لأنها أفطرت في يوم من رمضان هاتكة

للحرمة فوجبت عليها الكفارة كالرجل فان قيل لم سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قلنا لأن بيانه له بيان لها وفيها اذا الحكم سواء. العاشرة اذا أفطر يوما من رمضات متعمدا لزمه الامساك بعد ذلك ولم يحل له الاكل وأما من أفطر لعذر فانه ياكل بقية يومه وأمامن أفطر بغير عذر كالكافر يسلم أول النهار والصبي يبلغ فانه يلزمه الامساك في بقيته وكذلك المجنون يفيق والحائض تطهر عند أبي حنيفة وقال الشافعي لا امساك عليهم وقال علماؤنا الكافر يسلم يلزمه الامساك لانه أفطر بمعصية وتعلق أبو حنيفة بامر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أفطر بمعصية وتعلق أبو حنيفة بامر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء اللامساك ولم يكن يلزمهم الصوم في أول النهار وذلك أمر قد نسخ أصله فلا يثبت في الحجة وصفه والمسألة مشكلة طويلة قد بيناها في مسائل الخلاف ونكتتها أن هؤلاء كانوا مامورين بالأكل بخطاب الشرع مع وجود خطابه بالفرض ويوم عاشوراء لم يكن بعد فرض عليهم صوم فتجدد الخطاب فتجدد الأمر

#### باب السواك

(عامر بن ربیعة رأیت النبی صلی الله علیه وسلم مالا أحصی یتسوك وهو صائم که حدیث حسن صحیح (الاسناد) ذكر البخاری هذا الحدیث فی التراجم

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَدِيثُ عَامِ بْن رَبِيعَةَ حَدِيثُ حَسَن وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهُلِ الْعَلْمِ كَنْ وَالْعَمْ اللَّهُ الل

ولم يحتج به واتفق عليه (العارضة) قال علماؤنا لم يصح في سواك الصائم حديث نفيا ولا اثباتا الا أن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه عند كل وضوء وعند كل صلاة مطلقا من غير تفريق بين صائم وغيره وندب يوم الجمعة الى السواك ولم يفرق بين صائم وغيره وقد قدمنا فوائده العشرة في الطهارة والصوم أحق بها وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فصار ممدوحا شرعا فلم تجز ازالته بالسواك أصله دم الشهيد قال فيه اللون لون الدم والريح ريح المسك فلا جرم الايجوز غسله قال علماؤنا السواك لايزيل الخلوف وفيها كلام طويل تردد كليه مرارا مع الأشياخ والأصحاب فلم ألمح فيه بارقة صواب حتى أفادني عليه مرارا مع الأشياخ والأصحاب فلم ألمح فيه بارقة صواب حتى أفادني القاضي بحرم المسجد الاقصى أبو الحسن مكرم بن مرزوق قال أفادنا القاضي سيف الدين بهافقال السواك مطهرة للفم فلم يكره للصائم كالمضمصة لاسيا فهي أفادناعن سيف الدين وهي أنالني صلى الله عليه وسلم أمما مدح الخلوف نهيا فيما أفادناعن سيف الدين وهي أنالني سلم الله عليه وسلم أمما مدح الخلوف نهيا فيما من تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لانهيا للصائم عن السواك والله للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لانهيا للصائم عن السواك والله غنى عن وصول الروائح الطيبة اليه فعلمنا يقينا أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرابحة

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَدْ الْأَعْلَى الْكُولِ الصَّائِمِ وَرَبْنَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصلِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْجَسَنُ بْنُ عَطَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُوعَاتِكَةَ عَنْ انَّسَ بْنَ مَالَكَ قَالَ جَاءَ رَجُلْ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَـالَ الشَّتَكَتْ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَـالَ الشَّتَكَتْ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَـالَ الشَّتَكَتْ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَـالَ الشَّتَكَتْ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَـالَ الشَّتَكَتْ عَيْنَ اللّهُ عَلْمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَـالَ الشَّتَكَتْ عَيْنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِكُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وانما أراد نهى الناس عن كراهيتها وهذا التاويل أولى لأن فيه اكراما للصائم ولا تعرض فيه للسواك فيذكر أو يتأول وأمادم الشهيد فانما أبقى وأثنى عليه لأنه قتل مظلوما وياتى خصها ومن شان حجة الخصم أن تكون بادية وشهادته ظاهرة غير خفية لاسيما وفى ازالة الخلوف بالسواك اخفاء الصيام وهو أبعد من الرياء ويوم حصلت هذه المسألة قلت الحمدللة الذي أفادني هذه فى الرحلة وعلمت أنى لولم يحصل لى غيرها لكفتني ثم رحلت بعد ذلك الى العراق فو جدتها عند علما تهم مشبوتة فازددت بها غبطة

## باب الكحل للصائم

﴿ أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عينى أفا كتحل وأنا صائم قال نعم ﴾ أبو عاتكة يضعف وليس في الباب حديث يصح (العارضة) لتعلموا أن العين ليست بنافذة الى الفم وان الأذن نافذة وهذا أمر ذكرته الأطباء وشهد له الحس فاذا انحبط المرء انسدت اذنه واذا أقطر فيها سال الى حلقه والعين منسدة وقد اختلف قول مالك فيه في الجواز والكراهة وأنكر أن يسأل عنه وقال ما كان الناس يشددون هذا التشديد وقال في المدونة يفطر ماوصل الى الحلق من العين فجعل له منفذا وقال أبو مصعب لايفطر واعل ما في المدونة يحمل على تقدير أنه يفطر وليس كذلك

﴿ فَا لَا يُوعَلِّنَانَى حَدِيثُ أَنِس حَدِيثُ لَيْسَ اسْنَادُهُ بِالْقُوى وَلاَيصِحْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي هَذَا الْبَابِشَى وَ أَبُوعاتِكَةَ يُضَعَّفُ وَاخْتَلَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي هَذَا الْبَابِشَى وَاللهُ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ وَابْنِ أَهُلُ الْعَلْمِ فِي الْكُحْلِ للصَّاجِمِ فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ وَابْنِ الْمُبَارَكُ وَأَحْمَد وَاسْحَقَ وَرَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ للصَّاجِمِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي

وأما السعوط فليس فيه أثر الا أنه لاخلاف فى أنه يفطر لا نه منفذ ومتسع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة و بالغ فى المضمضة والاستنشاق الا أن تكون صائا خرجه المحاسن الثلاث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبالغة المضمضة مع الصيام لأن الماء يسبق مع المبالغة الى حلقه فيفطر وهو حديث مليح وقد خالف الشافعى الكوفيين والمدنيين فقال اذا سبق الماء الى حلقه أو أكره لم يفطر لانه ماقصد الفطر وهو مغلوب كالذباب يطير الى حلقه فاذابالغ فى المضمضة ضمن لانه بمنزلة من حفر بئرا فى طريق فاما اذا اقام السنة فى المضمضة برفق فسبق الماء فلا ضهان لانه كمن حفر بئرا فى طريق فلا في المضمضة برفق فسبق الماء فلا ضهان لانه كمن حفر بئرا فى طريق وأما قولهم انه لم يقصد فالقصد عندنا فى وجود الضد وعدم القصد سواء كما بيناه في فطر الناسي فالحدث ينقض الوضوء لانه ضده قصد أو لم يقصد و كذلك من تسحر فاخطأ يقضى وان لم يقصد واما المكره يخلص نفسه بفطر بقضاء يومه وهذا اذا أخطأ يقضى فكيف اذا قصد

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ قَالَوَ فِي الْبَابِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ قَالَوَ فِي الْبَابِ عَنْ عَمْرُ وَ بْنُ مَيْمُونَ عَنْ عَائَشَةً أَنَّ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرُ بْنَ الْخَطَّابِ وَحَفْصَةً وَأَبِي سَعِيدِ وَأُمْ سَلَمَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنسَ وَأَبِي مَعْدِ وَأُمْ سَلَمَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنسَ وَأَبِي مَا لَهُ هُرِيرَةً

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ عَاشَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ فَى القُبْلَة للصَّائِمِ فَرَخَصَ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ فَى الْقَبْلَة للشَّيْخِ وَلَمْ يُرَخَّصُوا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ فَى الْقَبْلَة للشَّيْخِ وَلَمْ يُرَخَّصُوا للشَّابِ عَنَافَة أَنْ لاَ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَ الْمُبَاشَرَةُ عَنْدَهُمْ أَشَدُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ للشَّابِ عَنَافَة أَنْ لاَ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَ الْمُبَاشَرَةُ عَنْدَهُمْ أَشَدُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعُلْمِ الْفُبْلَة أَنْ لاَ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَ لَا تُفْطِلُ الصَّامَ وَرَأَوْ النَّ للصَّامِ الْمُعْمَلِ الْعُلْمِ الْفُبْلَة لَيْسَلَمَ لَهُ صَوْمَهُ وَهُو الْمُنافَعِي النَّالَ اللَّهُ وَيَ الشَّافِعِي الشَّالِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ وَيَ الشَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ الشَّافِعِي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ الشَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ الشَّافِعِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ ال

# باب القبلة والمباشرة للصائم

﴿ روى عن عمرو بن ميمون عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهوصائم في شهر الصوم ﴾ و روى أبو ميسرة عمر و بن شرحبيل عن عائشة

﴿ الله عَلَى الله عَنْ أَبِي السَحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْكَانَ وَكُبِعْ حَدَّتَنَا السَرَ ائْيلُ عَنْ أَبِي السَحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْكَانَ وَكُبُعْ حَدَّتَنَا السَرَ ائْيلُ عَلْيه وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ بِي وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لاربه وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَلَقَمَةً وَالله عَنْ الله عَنْ الرّاهيم عَنْ عَلَقَمَة وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُعَالَلُو يُبَاشِرُ وَهُو صَائمَ وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لاربه وَلُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقَبّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُو صَائمَ وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لاربه وَلُو الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقَبّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُو صَائمَ وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لاربه فَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقَبّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُو صَائمَ وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لاربه

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرنى وهو صائم وكان أملككم لاربه حسنان صحيحان (الاسناد) قال القاضى أ و بكر بن العربى رضى الله عنه عجبت لأبى عيسى فى هذا الباب يروى هذا الحديث عن عائشة عن عروة والأسود ومسروق وعمرو بن ميمون وعلقمة وأبو سلمة وشريح بن أرطاة وابن الحسين ومحمد بن الاشعث بن قيس والقاسم بن محمد بن ألى بكر وعبد الله بن فروخ وأبو قيس أحد عشر رجلا سوى مر ذكر من لم يعتمد على من لم يشهر بصحبه عائشة ولا يصفه بانه غريب وان كان صحيحا وقد رواه عن أم سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب ابنتها عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وقد رواه أبو سلمة أيضا عنها وقد رواه شتير بن شكل عن حقصة وأم حبيبة وعول البخارى وأحسن على حديث ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل و يباشر وهو صائم وكان عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل و يباشر وهو صائم وكان أملككم لاربه (الأحكام) العارضة فيهاان الله تعالى حر م المباشرة على الصائم بنهيه فى قوله تعالى و لا تباشر وهن وانتم عاكفون فى المساجد على أصو لناو بقوله أحل لكم

قَالَا بُوعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَأَبُو مَيْسَرَةَ اسْمَهُ عَمْرُو بِنُ الْمُدُ عَمْرُو بِنُ شُرَحْبِيلَ وَمَعْنَى لارْبِهِ لنَفْسِهِ

ليلة الصيام الرفث الى قوله فالآن باشروهن الى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية كما أوجب نقض الطهارة بلمس النساء وكما اقتضت تلك الآية العموم في وجوه اللمس بيد أو فم أو بدن أو ذكر أو ختان فحمل على كلشيء حـكمه كذلك اقتضت هـذه الآية النهى عن كل نوع من أنواع المباشرة قليل أو كثير فاذا وقع ذلكأوجب كلشيء حكمه على ماقررته الشريعة ووجب حمل الآية على عمومها محافظة على العبادة وهذه المسألة من غفل الاحكام لأنى خفت طول الكلام والمقصود من ذلك ان الله تعالى لما حرم المباشرة وعمت وفهم ذلك الناس حتى روى مالك أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك لها فاخبرتها أمسلمة أن رسولالله صلى الله عليه و سلم يقبل وهو صائم فرجعت فاخبرت بذلك زوجها فزاده ذلك شراوقال لسنا مثلرسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسو لهماشاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لأتقا كم للهوأعلمكم بحدوده وفى رواية علقمة الصحيحة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل و يباشر وهو صائم و كان أملككم لاربه وهذا الحديث وان لم يوجد مسندا من طريق صحيح فان مسلما قد خرج أن عمر بن أبي سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقبل الصائم فقال سل أم سلمة فاخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ففال يارسول الله قدد غفر الله لك مانقدم مر. ذنبك وماتأخر فقال رسول الله صـلى الله عليه وسلم أما والله اني لاتقاكم لله وأخشاكم له ففي هذهالأحاديث من الأحكام سبعة مسائل الأولى

أن القبلة والمباشرة مستثناةمن تحريم القرآن المطلق ونهيه وان فعله جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهي الفقه كله وهي الثانية في الاقتداء بفعل النبي صلى اللهعليه وسلم وأنه يقتدي به كقوله الثالثة أتهغضبلن جعل فعله مقصورا عليه حتى يتبينه و يعرفأنه مختصر به الرابعة أنهافتي الشاب بجواز القبلة الخامسة أنه بين بحديث أبى عيسي ومالك أن ذلك في رمضان لافي التطوع السادسة أنه أحال عمر على أمر ولم يسلكذلك السبيل الذي ينزه عنه وقدره أرفع متها واجل منرعونة أهل الجهالة الذين لا يعرضون لأبناء الأزواج ولا لأخوتهم ولالآبائهم فانهم يقبلونهن او يخالطونهم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مندوحة في ان يقول له هو جائز ولكنه اراد أن يبين ان تلك الدعوى ليست من الشريعة السابعة قال ابن القاسم في المبسوط من باشر مرة واحدة فعليه القضاء والكفارة وكره مالك القبلة للصائم وقال بعض اصحابنا وأرخص فيها النبي صلى الله عليــه وسلم للشيخ وكرهما للشاب ولم يكن ذلك قط انما هو قول ابن عباس في الموطأ وكان الافاضل يجتنبون دخول منازلهم في رمضان وذلك لأنهم كانوا في المسجد معتكفين لايرون الاهل انما يذكرون الله لأن مخالطتهم من الدنيا وارادوا ان يكون الزمان كله لله لأنهم يخافون على انفسهم وقد روى مالك عن عائشة انها كانت تقول لابن اختها ادن من امراتك فتقبل وتلاعب مع انها كانت تقول اذا رأت الحديث وأيكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليــه وسلم يملكه الامن علم من نفسه ضعف البنية وفساد السحنة وغلبة الشهوة المقتضية للمني فلا يفعل فاما المذي فلا تا ثير له في اكثر من تأثير البول ولا يوجب قضاء ولا يتعلق به في الصوم نقصان وكذلك لوكانت القبلة في الاعتكاف اوصوم التظاهر ماغيرت حكما وكيف يكون على من قبل مرة فأمنى الكفارة وهو مأذون له في قبلتها وهل يصح أن يؤذن له في ذلك و يعترض عليه شرعا ذلك بعيد نظرا ولا يجدله أحد فى الشريعة مثالاو لاروى من لا بصيرة له بأصول الاحاديث و لا انتقاد له في الرجل أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فقال ان عروق

﴿ مِنْ مَنْ مُورَ أَخْبَرَنَا أَبُنَ أَبِي مَنْ مَمْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ أَلله بْنِ أَبْنِ مَنْ أَيْوبَ عَنْ عَبْدِ أَلله بْنِ أَبِي مَنْ مَا أَبْنِ مَنْ أَيْوبَ عَنْ عَبْدِ أَلله بْنِ أَبِي مَنْ مَا أَبِي مَنْ مَا أَبِي مَنْ مَا أَجْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ أَلله بْنِ أَبِي مَنْ مَا لَمْ بْنِ عَبْدِ أَلله عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ أَبِي مَنْ مَا لَمْ بِنَ عَبْدِ أَلله عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّهِ مَا أَبِي مَنْ مَا لَمْ يَعْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَلَهُ أَلِنَا مَا لَهُ عَنْ عَلْمَ مِنَا لَمْ عَبْدِ أَللهِ عَنْ مَعْمَا لَهُ عَنْ مَا لَمْ يَعْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَلَهُ أَلْنَا عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَلَهُ أَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَلَهُ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَلَهُ أَلْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَعِ الصَّيَامَ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَنْ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلْكُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهَ عَلَا عَلَا عَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَا عَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمِ عَلَا عَلَ

الحصيتين معلقة بالآنف فاذا و جد الريح تحرك واذا تحرك دعا الم ماهواً كثر من ذلك والشيخ أملك لاربه وهذه رواية باطلة فلو كان هذا علما لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به في ربيبة عمر بن أبي سلمة حيث أذن له فيها وقد قال محمد بن الوليد القرشي أخبرنا أبو على التسترى أخبرنا أبو عمر الهاشمي أخبرنا أبو على اللؤلؤي أخبرنا أبو داود السجستاني أخبرنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن بكير بن عبدالله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبدالله قال قال قال عمر بن الخطاب مسست فقبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم فشحبه القبلة بالمضمضة في أنها لا تتعدى الى الحلق فان تعدت الى الحلق ففيها القضاء وخوف تعديها لا يمنع من ابتدائها من قبل و ربما أمذي و كان بمنزلة من أكثر من شرب الماء فربما زادبوله فهذا الحديث خير من حديثهم و كان عمر يقبل امرأته عاتكة رأسه وهو صائم فلا ينهاها والذي يعول عليه جواز ذلك كله الا أن يعلم من نفسه أنه لا يسلم عن مفسد فلا يلم الشريعة و لكن ليلم نفسه الامارة بالسوء المسترسلة على المخاوف

لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل روى عبد الله بن عمر عن أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَ عَنَ نَافِعَ عَنِ أَبْ عُمْرَ قَوْلُهُ وَهُوَاصَحُ وَهَكَذَا أَيْضًا رُوى هَذَا وَقَدْ رُوى عَنْ نَافِعَ عَنِ أَبْ عُمْرَ قَوْلُهُ وَهُوَاصَحُ وَهَكَذَا أَيْضًا رُوى هَذَا اللهَ عَن الزّهْرِي مَوْقُوفًا وَلاَ نَعْلُم أَحَدًا رَفَعُهُ إِلّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِنّا اللهَ الْحَدِيثُ عَن الزّهْرِي مَوْقُوفًا وَلاَ نَعْلُم أَحَدًا رَفَعُهُ إِلّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِنّا اللهَ مَعْنَى هَذَا عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْم لاصَيَامَ لَمْ يُخْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَي رَمَضَانَ أَوْ فَى صِيَام نَذْر إِذَا لَمْ يَنُوهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُخْرِه وَأَمّا صَيَامُ النَّطُوعُ فَمْبَاحَ لَهُ أَن يَنويَهُ بَعْدَمَا أَصَبَحَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي فَي وَأَمَّا صَيَامُ النَّالُ لَمْ يَعْوَى فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَعْوَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مَنْ اللَّيْلُ لَمْ يُعْمَعُ الْصَيَامُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

أنه قال ﴿ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ﴾ قال تفرد برفعه يحيى بن أيوب ( الاسناد ) هذا حديث صحيح عزيز لم يقع لأحد من أهل المغرب قبل رحلتي وهو من فوائدي الخسيين التي انفردت بها بابلاغها عن الشريعة الى أهل المغرب فظنوا أنه لايوجد صحيحا وقد قرأت ببغداد وقرأ على بن أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار الباجي وأنا اسمع أيضا أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري اخبرنا الدارقطني وأسنده كما أسنده يحيى بن أيوب قال اخبرنا أبو القاسم بن منيع املاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا اسحق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصيام لمن لم يؤرضه قبل الفجر قال وحدثنا الحسيين بن اسمعيل وسلم لاصيام لمن لم يؤرضه قبل الفجر قال وحدثنا الحسين بن اسمعيل القاضي حدثنا زهير بن محمد حدثنا خالد بن مخلد وقال لمن لم يفرضه من الليل القاضي حدثنا أبو بكر بن احمد بن موسي بن أبي حامد حدثنا روح بن

الفرج أبو الرباع البصرى بمكة حدثنا عبد الله بن عباد حدثنا الفضل بن فضالة حدثنا ابن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قالمن لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر فلاصيام له تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد (العربية) قوله يجمع يعنى به ينوى وأصله في جمع شتات الرأى وتقسيم الخواطر الى وجه واحد ومنه قول العربي .

يا ليت شعرى والمنى لا تنفع هل أغدون يوماوأمرى بجمع وروى يبت يعني يقطع عليه ويرجع الى الاول أي يحذف عنه ما يعارضه وتفرد عن سواه يبيت من البيات وهو ما يكون من الليل ولا يقال لما يكون من النهار تبييت و يؤرضه يثبته ثبوت الارض فان ترجح التردد في ان يقول أصوم غدا أولا فلا يكون مجمعا ولاباتا ولامؤرضا ولامبيتا فلا يكون صائما (الاحكام والفوائد والأصول) قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه هذا الحديث أصل من الفقه وركن من أركان العبادات وأصل من أصول مسائل الخلاف فأما تعلقه باصول الفقه فان القدرية البست به على سلفنا الاصوليين فاسلكتهم فيضنك من النظر قالت لهمان النفي بلااذا اتصل باسم على تفصيل فانه مجمل وفاوضوهم عليه وناظروهم فيه وما كان قولهم أن يفعلوا هذا فانها شركة معهم في التلاعب بالشريعة أنالني صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان المشاهدات وأثبات الحسيات وانما بعث لبيان الشرعيات فاذا نفي شيئا فانا ننفيه شرعا وان اثبته فانا نثبته شرعا فليس في كلامه بذلك احتمال فيدخله اجمال وانظر تمهيد هذا في التمحيص تلقه ان شاء الله واما كو نه ركنا من اركان العبادات فان النبي صلى الله عليه وسلم قد بني للطاعات ركنا وعهد للعبادات عمادا أوعد به السويات فقال أنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى وقد بينافي سراج المريدين في القسم الرابع من التفسير منزلة النية ومرتبة الاخلاص في الملة فهي ركن التوحيد أصلا وكل عمل فرعا كان من الدين أو الدنيا وما زال هـذا

الركن ثابتا وحجارته مرصوصة حتى جاء زفر بن الهذيل من أصحاب أبي حنيفة فقال وهي المسئلة الأولى بجزي صوم رمضان من غير نية لانهمعني مستحق لله لابجزى فيه غيره قلنا له وهبك أن الامركم وصفت فهذا الزمان الذي عين لفعل يكون للهقربة ان وجدفيه الفعل فاين النية التي تصيره قربة وتعتده في الخروج عنعمدة الامر بهفان قيل وهي الثانية فقد قلتم أنه يجزي بنية واحدة في أوله لجميع أيامه وهذه عبادات مختلفة تحول بينها أفعال ماضية وهي الاكل والشرب والوطء وتحول بينها ازمان مختلفة من الليل قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه وهذه مسألة عسرة تفرد مها مالك وأحمد وقد مهدناها في كتاب الانصاف وجملة الامران المسالة تنبني على أس وهو أن رمضان كله عبادة واحدة أو عبادات والأدلة فيه متعارضة فالذي يدل على أنه عبادة واحـدة أنه لا يتخلله صوم آخر والذي يدل على أنه عبادات ان افساد يوم منه لايتعـدى الى الآخر وهـذا الأصل على أبي حنيفة والشافعي لأن افساد ركعة من الصلاة لايتعدى عندهم الى جميعها وكذلك نقول نحن في مسائل من الصلاة ولهذ الأصل اختلف قول مالك في تجد يد النية كل ليلة و به أقول الثالثة قال أبو حنيفة تكفيه نية الصوم مطلقاوأن لمينو رمضان لأن الوقت قد عينله فرجع مطلق اللفظ اليه وهذا فاسدلوجهين أحدهما أن يكون له ثواب صوم مطلق لارمضان كما نوى لقو له صلى الله عليه وسلم ولكل امرىءمانوي الثاني أنه يبطل بصلاة المغرب مثلا فان الوقت عندالغروب معين لها ثم لابد من تعيين النية فيه ولايكفيه مطلق نية الصلاة الرابعة و لانجزيه نية من النهارحتي يكون مع الفجر أو قبله كما جاء في الحديث وقال أبو حنيفة يجوز بنية من النهار اذا كان في معظم النهار وقبل الزوال وان كانت النية قدغربت ولم تحصر الا في الزوال ومابعده لمبجزه وتعلق في ذلك بأثر ونظر أما الأثر فحديثان أحدهما يوم عاشوراء في الصحيح أن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن اذن في الناس أن من كان أكل أو شرب

﴿ اللَّهُ مَاجَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّامِ الْتُطَوِّعِ . مِرْشَىٰ قُتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سَمَاكُ بْن حَرْب عَن أَنْ أُمِّهَانِي عَنْ أُمِّ هَانِي عَنْ أُمِّ هَانِي عَالُتُ كُنْتُ

فليصم بقية يومهومن لميكن يأكل فليصم يومه فان اليوم يومعاشوراء وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشو راءولم يكتب الله عليكم صيامهوأناصائم فمن شاء فليصم والثانى يأتى في صوم التطوع وعول أبو حنيفة على قياس صوم رمضان على النفل وانه يجوزبنية من النهار فحمل عليه الفرض ويمشى له الكلام مع الشافعي وأما نحن فلا نرى شيئامن الصوم يجوز الا بنية من الليل لافرضا ولا نفلا فلا يستقر له معنا قول و كان الخطيب باصبهان أبو المطهر حامدبن رجاء البغدادي وصل الينا حاجا سنة تسعين وأربعهائة الى مدينة السلام فذكر عن الشيخ الامام جمال الاسلام أبي بكر محمد بن أحمد بن ثابت الخجندي في هذه المسألة نكتة بديعة وهي أن النية هي القصد والقصد الى الماضي محال عقلا وانعطاف النية معدوم شرعا فامايوم عاشوراء ان كان في أول الفرض فالفرض من حين الخطاب وان كان في وقت نسخ فرضه و بقى تطوعا فأخبره فأخبرهم قبل دخوله وأشار اليهم به لأنه قد كان أظلمهم والا فلا معنى لغير هذا والذي يدل على صحة هذا ان أحدا لم يرو ان الني عليه السلام أمر في يوم عاشوراء من أكل بعض فكيف يجزى هذا على أصله وقدأخبرنا الخطيب أبو المطهر عن الجندي أن من أكل في يوم من الأيام جاز له أن ينوى بعد ذلك النفلوهذا خرق بالاجماع وقدقيدناه عنه فى كتاببلقة وسيأتى بيانه انشاءالله

افطار الصائم المتطوع

روى أبو عيسى عن ابن أم هانى، قالت ﴿ كنت قاعدة عندالنبي عليه السلام فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت منه فقلت انى أذنبت فاستغفرلى فقال وما ذاك قالت كنت صائمة فافطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا

قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منهُ فَقُلْتُ إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفُر لِي فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالَتْ كُنْتُ صَائمةً فَأَفْطَرْتُ فَقَالَ أَمنْ قَضَاء كُنْت تَقْضينَهُ قَالَتْ لَاقَالَ فَلَا يَضَرُّكُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَن أبي سعيد وعائشة مرَّثن محمود بن غيلان حدَّثنا أبو داود حدَّثنا شعبة قَالَ كُنْتُ أَسْمُعُ سَمَاكَ بْنَ حَرْبِ يَقُولُ أَحَدُ ابْنَيْ أُمِّ هَانِي، حَدّْتَني فَلَقيت أَنَا أَفْضَلَهُمَا وَكَانَ أَسْمُهُ جَعْدَةً وَكَانَتُ أَمْ هَانِيء جَدَّتُهُ فَحُدَّثَنِي عَنْ جَدَّتُه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دُخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَهُا فَشَرِبَتُ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهُ أَمَا إِنَّى كُنْتُ صَائَّمَةً فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الصَّامُم المُتَطَوع أمين نفسه انْ شَاءَ صَامَو إن شَاءَ أَفْطَر قَالَ شَعْبَةَ فَقُلْتَ لَهُ أَانتَ سَمْعَتَ هَذَا مِنْ أَمْ هَانِي، قَالَ لَا أَخْبَر نِي أَبُوصًا لِ وَأَهْلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِي وَرَوَى حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَمَاكِ بن حرب فَقَالَ عَنْ هُرُونَ بْن بنْت أُمِّ هَاني، عَنْ أُمِّ هَاني، وَرَوَايَةُ شَعْبَةً

يضرك (الاسناد) أدخل أبو عيسى حديث أم هانى، عن سماك وشعبة وذكر عن شعبة فيه اضطراب في اسم أم هانى، و وصله للحديث أو قطعه وأدخل حديث طلحة بن يحيى وقال حسن وقد أخبرنا أبو الحسن المبارك عن عبد الجبار الازدى أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر أخبرنا الحسين بن اسماعيل

أُحسَنُ هَكَدَا حَدَّثَنَا عَمُودُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ أَمِيرُ نَفْسِه أَوْ أَمِينُ نَفْسِه عَلَى الشَّكَ وَحَدَّثَنَا غَيْر مَمُود عَنْ أَبِي دَاوُد فَقَالَ أَمِيرُ نَفْسِه أَوْ أَمِينُ نَفْسِه عَلَى الشَّكَّ قَالَ وَهَكَذَا رُوى مِن غَيْر وَجَه عَنْ شُعْبَة أَمِينُ أَوْ أَمَيرُ نَفْسِه عَلَى الشَّكَّ قَالَ وَحَديثُ أُمِّ هَانِيء فِي اسْنَاده مَقَالَ وَالْعَمَلُ عَلَيْه عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعُلْمِ مِن أَصَّحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَغَيْرهم أَنَّ الصَّائِم الْمُقورِي وَأَحْمَل عَلَيْه وَلَا قَطْرَة وَالسَّافَة عَلَيْه إِلَّا أَنْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيهُ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ الثَّورِي وَأَحْمَد وَإِسْحَق وَالشَّافَعِي

﴿ اللهُ مِنْ عَالَمُ الْمُتَطُوعِ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ . مِرْشِ هَنَادٌ حَدَّتَنَا وَكَيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائَشَةً أَمِّ وَكَيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائَشَةً أَمِّ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ

أخبرنا محمد بن الحسان الازرق نا يحيى بن أبى الحجاج النضرى نا سفيان الثورى عن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبى عليه السلام يأتينا فيقول ماعندكم من غذاء فان قلنا نعم تغدى وان قلنا لا قال انى صائم وانه أتانا ذات يوم وقد اهدى لنا حيس فقلت يارسول الله قداهدى لنا حيس وانا قد خبأناه لك قال اما انى أصبحت صائم فاكل . الدارقطني هذا اسناد صحيح قال ع و كذاك حديث أبى عيسى فان و كيعا عن طلحة عن سفيان عن طلحة وأنا المبارك بن عبد الجبارأنا القاضى أبو الطيب الطبرى انا الدارقطني قال

عندكُمْ شَيْءُ قَالَتْ قُلْتُ لَاقَالَ فَالِّي صَائِمٌ مِرْثَنَ مَعُمُودُ بُن غَيْلَانَ حَدَّ أَنَا بِشُرُ بُن السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةً بْن يَحْيَى عَنْ عَائشَة بِنْت طلْحَةً عَنْ عَائشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَيَقُولُ أَعَنْدَكَ عَالْشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَيَقُولُ أَعَنْدَكُ عَدَاءٌ فَأَقُولُ لَا فَيُقُولُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ فَأَتَانِي يَوْماً فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّهُ قَدَاهُ عَدَاءٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّهُ قَدَاهُ مَا إِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ قُلْتُ حَيْسَ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْ قَدْ أَصْبَحْتُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْ فَدَا أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهُ فَا لَا عَدْنَهُ عَلَيْهُ مَا إِنِّ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ فَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَالْكُولُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَا عَلْكُولُكُ عَلْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ

﴿ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُرضَ لَنَا طَعَامُ اللهُ عَنْ عُروة مَا عَنْ عَرْوة مَا عَنْ عَرْوة مَا عَنْ عَرْوة مَا عَنْ عَرْوة مَا عَنْ عَرْوق لَنَا طَعَامُ اللهُ عَالَمُ فَا كُنْتُ أَنّا وَحَفْصَة صَائمَتَينْ فَعُرضَ لَنَا طَعَامُ اللهُ عَلْمَ فَا كُنْتُ الله عَلْهِ وَسَلّمَ فَبُدَرْتني إلَيْهِ حَفْصَة وَكَانت ابْنَة مِنْهُ فَالَتُ عَارَسُولُ الله صَلّى الله عَلْية وَسَلّمَ فَبَدَرْتني إلَيْه حَفْصَة وَكَانت ابْنَة مَنْهُ فَالَتُ يَارَسُولُ الله الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَبُدَرْتني إلَيْه حَفْصَة وَكَانت ابْنَة مَنْهُ فَالَاتُ يَارَسُولُ الله الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَبُدَرْتني إلَيْه حَفْصَة وَكَانت ابْنَة مَنْهُ فَاللّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ فَعُرضَ لَنَا طَعَامُ اللهُ عَلَيْهُ فَا كُنْنَا مَا عَمْتَيْنَ فَعُرضَ لَنَا طَعَامُ اللهُ عَلَيْهُ فَا كُنْنَا مَا عَمْتَيْنِ فَعُرضَ لَنَا طَعَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالَ

أبوطالب الكاتب على ابن محمد الجهم نا على بن مسلم الطويسي ونا عبدالله بن محمد ابن اسحاق نا أجد بن منصور الرمادي نا جعفر بن عون نا أبو العميس عن

﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَى وَرَوَى صَالَحُ بْنُ أَبِي الْأَخْصَرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائْشَةً مثلُ هَذَاوَ رُواهُمَالِكُ بْنَانَسِ. وَمَعَمَرُ وَعَبِيدُ الله بنُ عَمَرَ وَزِيَادُ بنُ سَعْدَ وَغَيْرُ وَاحد منَ الْحُفَّاظُ عَنِ النُّهُ مِي عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه عَنْ عُرُوةً وَهَذَا أَصَحُّ لأَنَّهُ رُوكَ عَن أَبْن جُرْجِ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قُلْتُ لَهُ أَحَدَّ ثَكَ عُرُو َةُعَنْ عَائَشَةً قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا شَيْئًا وَلَكَنِّي سَمْعَتُ فِي خَلَافَة سُلَمْإَنَ بْن عَبِدِ الْلَكِ مِن نَاسِ عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلُ عَائِشَةً عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلَى بْنُ عِيسَى بْنِ يَرِيدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ أَبْن جُرِيجِ فَذَكُرَ الْخَدِيثَ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى. الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فراو اعليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس

عون ابن أبى جبة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبى الدرداء قال فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فاذا أم الدرداء متبذلة قال ماشأنك قالت ان أخاك يقوم الليل و يصوم النهار وليس له حاجة فى نساء الدنيا فجاء أبو الدرداء فرحب به سلمان وقرب اليه طعاما فقال له سلمان اطعم فقال انى صائم قال أقسمت عليك لتفطرنه قال ماأنا بآكل حتى تأكل

فأكل معه ثم بات عنده حتى اذا كان الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان وقال له ان لجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا وافطر وصل ونم و آت أهلك واعط كل ذي حق حقه فلما كان في وجه الصبح قال قم الآن ان شئت فتوضأ ثم ركعا ثم خرجا الى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره سلمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبا الدرداء ان لجسدك عليك حقا مثل ماقال سلمان قال ابن العربي رضي الله عنه عليه عول البخاري و بوب فقال باب من أقسم على أخيه فليفطر في التطوع فذكر الحديث ولميذكر بعض القسم فيه وذكره النسائي فزاد فيه انما ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فان شاء أقضاها وان شاء أمسكما وذكره مسلم فجعله من قول مجاهد الراوى للحديث و زاد أبو داودو النسائي عنعائشة قال عنها أهدى لي ولحفصة طعام و كنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يارسول الله انه أهدى لنا هدية فاشتهيناها فافطرنا عليها فقال لاعليكا صوم يوم آخر مكانه وأدخله مالك عن ابن شهاب مقطوعا عن عائشة وحفصة ولم يلتفت اليه أحد من الأئمة لأن ابن شهاب ذكر أنه لقى رجلا عند باب عبد الملك بن مروان فاخبربه وقد بينه النسائي فاخرجه عن زميل مولى عروة عن عروة ولاجل هذه القصة قطعه مالك واتهمه وعول على ﴿ قَالَ اللهُ عَلَىٰهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّا قَالَتْ مَارَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ عَنْ صَمْرُ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ عَمْرُ وَ عَن أَبْنِ الْمُبَارَكَ أَنَّهُ قَالَ هُو جَائِن فَي كَلَامُ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكُمْ الشَّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكُمْ الشَّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكُمْ الشَّهُ وَيُقَالَ عَنْ عَمْ وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَ الشَّهُ وَيُقَالَ عَمْ فَلَانَ لَيْكُ أَنْ يَصُومُ أَكُمْ الْخَدِيثَ يَنْ مُتَّفَقَيْنَ يَقُولُ إِنَى الْمُعَوفَ الشَّعْ فَذَا الْحَديثَ اللهُ كَانَ يَصُومُ أَكُمْ الْخَديثَيْنِ مُتَّفَقَيْنِ يَقُولُ إِنَّا مَعْمَى هَذَا الْخَديثَ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكُمْ الشَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ الشَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَمْ وَلَعَلَهُ تَعَشَّى وَاللهُ عَلَى هَدَا الْخَديثَ اللهُ كَانَ يَصُومُ أَكُمْ الشَّهُ اللهُ عَلَيْنَ عَمْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

قَالَ اللهُ عَلَيْنَيْ وَقَدْ رَوَى سَالِمُ أَبُو النَّصْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالَمُ أَبُو النَّصْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالَمُ اللهَ أَبُو النَّصْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَالَمُ اللهَ عَمْرُو

أن هذا الحديث يعضده المعنى من أنه خير شرع فيه فلا يحسن نقصه والحسن ماحسنته الشريعة وحديث السلمان وعائشة المسند الصحيح أولى وأحق أن يتبع وقد أنا القاضى الأجل أبو المطهر سعدبن عبد الله الحافظ قال أنا ابن خلاد نا الحارث نا عبد الله بن بكر عن حميدة عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم فاتته بتمر وسمن فقال

﴿ إِلَّهُ مِنْ شَعْبَانَ عَنَّ الْعَالَةِ مَنْ أَعَدُ الْعَزِيزِ بَنْ مُحَلَّد عَنِ الْعَلَاءِ لَحَالَ رَمَضَانَ . مِرْشِ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنْ مُحَلَّد عَنِ الْعَلَاءِ الْنَ عَبْد الرَّحْمٰ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَقِي نَصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا

﴿ قَالَ الْوَجُهُ عَلَى هَذَا اللَّهْ ظُو وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مَنْ هَذَا الْوَجُهُ عَلَى هَذَا اللَّهْ ظُو وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَ بعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ هَذَا الْوَجُهُ عَلَى هَذَا اللَّهْ ظُو وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَ بعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يَكُونَ اللَّرَجُلُ مُفْطَرًا فَاذَا بَقِي مَنْ شَعْبَانَ شَيْءً أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لَحَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ رُوكَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُشْبِهُ وَمَضَانَ وَقَدْ رُوكَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُشْبِهُ وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحُدُكُم وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لَحَال رَمَضَانَ

أعيدوا سمنكم فى وعائه وتمركم فى وعائه فانى صائم وهو حديث سباعى عالوقد خرجه البخارى وهو نص فى صيانة الصوم عن الأكل ولم تعلم صفة الصوم والله أعلم وقد روى أبو عيسى العلة فى حديث مالك كا بيناه ولكنه ذكر أنه سمعه ابن شهاب بن ياسر فى خلافة سليمان بن عبد الملك فلا يعارض ماتقدم والله أعلم.

الله المُعْمَدُ عَاجًاءَ فِي لَيْلَةَ النَّصْف من شَعْبَانَ . وَرَثْنَ أَحْمَدُ اللَّهُ النَّصْف من شَعْبَانَ . وَرَثْنَ أَحْمَدُ أَبْنُ مَنيع حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ يَحْبَى بْن أَبِي كَشِيرِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ۚ فَخَرَجْتُ فَاذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اُللَّهُ إِنِّي ظَنَنْتُ انْكُ أَتَيْتَ بَعْضَ نَسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ عَزْ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْف منْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فَيَغْفُرُ لأ كُشَر من عَدد شُعْر غَنَّم كُلْب وَ في الْبَابِ عَنْ أَبي بَكْر الصَّدِّيق ﴿ قَالَ إِوْعَلَيْنَي حَديثُ عَائَشَةَ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَـذَا الْوَجْهِ مِنْ حَديث الْحَجَّاجِ وَمَمَعْتُ مُحَدًّا يُضَعِّفُ هَٰذَا الْحُدَيثَ وَقَالَ يَحْنِي بْنُ الِّي كَثير لَمْ يُسْمَعُ مِنْ عُرُوةً وَالْحُجَاجِ بِنَ أَرْطَاةً لَمْ يَسْمَعُ مِنْ يَحْيَى بِنَ أَبِي كَيْمِير

## باب ليلة النصف مر. شعبان

ذكر أبوعيسى فى ذلك حديث الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبى كثير عن عروة وطعن فيه البخارى من وجهين أحدهما أن الحجاج لم يسمع من يحيى بن أبى كثير ولا يحيى بن عروة فالحديث مقطوع فى موضعين وأيضافان الحجاج ليس بحجة وليس فى ليلة النصف من شعبان حديث يساوى سماعه وقد ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى إنا أنز لناه انها فى ليلة النصف من شعبان وهذا باطل لأن الله لم ينزل

القرآن فى شعبان وانماقال انا أنزلناه أى فى رمضان قال تعالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) فهذا كلام من تعدى على كتاب الله ولم يبال ماتكلم به ونحن نحذر كم من ذلك فانه قال أيضا فيها يفرق كل أمر حكيم وانما تقررالأمور للملائكة فى ليلة القدر المباركة لافى ليلة النصف من شعبان وقد أولع الناس بها فى أقطار الأرض . حضرت شعبان فى دمشق كسوفا قريا فاجتمع الخلق للكسوف على مذهبهم فيها انه يجمع لها واتفق لهم مع الكسوف تلك الليلة ايضا فاتصلت لها الليلتان فما رأيت قط منظراً كان أجمع منه ولا أجمل

## باب شهر الله الحرام

اعلموا رحمكم الله انى أعلمتكم ان الله قدر على الخلق يحرضكم على الخير وجلبهم بالحق أن يقبض على لسان الشيطان ينالون خدمة العلم وليسوا من أهله (۱) فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان و يسوقها لهم فى معرض الخير وطريق الشرحتي يجري على ألسنتهم ويعمدونها فى أفعالهم فيكون من خدمة الشيطان لا من عباد الرحمن فحذار ان ياخذ العلمي من الاحاديث الا ماجاء فى كتب الاسلام الخسة البخاري ومسلم والترمذي وأبى داود والنسائى والموطا داخل فيها لانه تاجها و روحها ولا يعرى من الفضائل الازهد أحمد بن حنبل وهناد بن السرى وشيخهما عبد الله ابن المبارك وشيخ الاسلام في باب الزهد وقد جاء فى هذا الكتاب فضائل

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل التي بأيدينا وهو ممسوخ مشوه .

وَ قَالَ أَوْعَلِيْنَتِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنْ . وَرَشْنَ عَلَيْ بُنُ السَّحْقَ عَنِ النَّعْ أَن بِن السَّعْدَ عَنْ عَلِي قَالَ سَلَّلُهُ رَجُلْ فَقَالَ أَيْ شَهْر تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَ قَالَ اللَّهُ عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَد يَنْ عَلَى قَوْم وَ يَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْم آخِرِينَ فَا اللهِ عَلَى قَوْم آخِرِينَ فَا اللهِ عَلَى قَوْم آخِرِينَ عَلَى عَلَى عَلَى قَوْم آخِرِينَ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْم آخِرِينَ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْم آخِرِينَ عَلَيْ عَلَى عَ

الاشهر والايام فلا تتعدوها الى غيرها فان شيخنا أبا الفتح و كان من علماء العصر وأزهدهم عمل كتابا سماه المصباح الداعى الى الفلاح فذكر فيه صلاة الايام وصيامها من كل باطل وموضوع أصحه رواية وأفسده معنى مع تقدمه في الفقه والرواية ولكنه لم يكن في فرسان الرجال وهذه توصيتى في الله والله يبصر كم قبول نصيحتى و ييسر لى تو بتى فاما المشهور فليس فيها حديث صحيح الاقوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل صيام شهر الا شعبان وأما الايام فيوم عاشوراء و يوم عرفة و يوم الاثنين و يوم الحنيس أول الشهر أوسطه السبت الاحد الثلاثاء عرفة و يوم الاثنين ويوم الحنيس أول الشهر أوسطه السبت الاحد الثلاثاء صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الاعاشوراء وهذا الشهر صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الاعاشوراء وهذا الشهر

﴿ اللهِ اله

﴿ قَالَا بُوْعَلَمْنَى حَدِيثُ عَبْدِ الله حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ وَقَدا استَحَبَّ قَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم صَيَامَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَإِنَّمَا يُكَرِّهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لَا يَصُومُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْم صَيَامَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَإِنَّمَا يُكَرِّهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لَا يَصُومُ مَنْ أَهْلِ الْعَلْم صَيَامَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَإِنَّمَا يُكَرِّهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لَا يَصُومُ قَالَ وَرَوى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم هَذَا الْخَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ فَاللَّهُ وَلَا بَعْدَهُ قَالَ وَرَوى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم هَذَا الْخَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ

يعنى رمضان وقال انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام عاشوراء انه يوم تعظمه اليهود وقال لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع قيل له أهكذا كان يصومه محمد قال نعم وقد روى البزار وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اليهود صوموا يوما قبل عاشوراء و يومابعده والأول أصح و فى الصحاح قالحابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء و يحثنا عليه و يتعاهدنا قبل ان يفرض رمضان فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا . هذا خبر جابر عنه وأما لفظه صلى الله عليه وسلم فقال معاوية خطبنا بالمدينة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر و فى الصحيح واللفظ لمسلم مجموعا قال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المدينة

﴿ اللهِ مَا اللهِ عَن الْأَعْمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشِ عَن أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم لاَيصُومُ أَحَدُكُم يَوْمَ الْجُمْعَة إِلاَّ أَنْ يَصُومَ وَبُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم لاَيصُومُ أَحَدُكُم يَوْمَ الْجُمْعَة إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَجَابِرٍ وَجُنَادَةَ الْأَرْدِيِّ وَجُويْرِيَةُوا نَسُو عَبْدُو

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُو الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَكُرَهُونَ للرَّجُلِ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيام لاَ يَصُومُ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَكُرَهُونَ للرَّجُلِ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيام لاَ يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدُهُ وَبه يَقُولُ أَحَدُ وَاسْحَقُ

﴿ السَّبْتَ إِلَّا فَهَا أُفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَانَ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاّ لَحَاءَ عَنْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ وَايَوْمَ السَّبْتَ إِلاّ فَهَا أُفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَانَ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاّ لَحَاءَ عَنَبَة أَوْ عُودَ شَجَرَة قَلْيَمْضَغَهُ

فوجد اليهود يصومون عاشو راء فسئلوا عن ذلك ماهذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم هذا اليومالذي أظهر اللهفيه موسى و بني اسرائيل على فرعون

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَمَعْنَى كَرَ اهته في هَذَاأَنْ نَخْصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْت بصيام لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْت بالم ماجاء في صوم يوم الاثنين وألحنيس . مرشن حَفْص عَمْرُ و بنُ عَلَى الْفَلَاسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنَ دَاوِدَ عَن ثُو ر بن يزيد عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى أُلَّلَهُ عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخنيس قال وفي الباب عن حَفْصة وَأَبِي قَتَادَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَسَامَةً بْن زَيْد ﴿ قَالَ الوَجْهِ مَا مَنْ هَذَا الوَّجْهِ عَالْشَةَ حَديثُ حَسَنْ غَريب من هٰذَا الوَّجْه حَرِينَ عَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هَشَام قَالاً حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ خَيْتُمَةً عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالاثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ

أنجى موسى وقومه فيه وأغرق فرعون وقومه و كان أهل خيبر يتخذونه عيدا و يلبسون فيه نساءهم حللهم وحليهم وشارتهم له قالوا نحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وقال فصوموه أنتم و فى رواية كنا نصومه و يصومه صبياننا الصغار ونذهب

الثَّلاثَاءَ وَالأربعاء وَالْخَيس

﴿ قَالَ اللَّهُ عَن سُفَيَانَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَ مَرَثُنَ الْمُحَدُّ بِنَ يَحِيَ حَدَّتَنَا أَبُوعَاصِمِ الْحَدِيثَ عَن سُفَيَانَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَ مِرْتُن المُحَدَّدُ بِنَ يَحِيَ حَدَّتَنَا أَبُوعَاصِمِ الْحَدِيثَ عَن سُفَيَانَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَ مِرْتُن الْمُحَدَّدُ بِنَ يَحِي حَدَّتَنَا أَبُوعَاصِمِ عَن اللَّهِ عَن أَبِي هُرِيرَةً أَنَّ عَن اللهِ عَن أَبِي هُرِيرَةً أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم قَالَ تُعرضَ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْا ثَنَيْنِ وَ الْحَنيسِ وَالْحَبُ أَنْ يُعرضَ عَملَى وَأَنَا صَائمَ فَاللَّهُ عَلَى وَأَنا صَائمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنَا صَائمَ فَاللَّهُ عَلَى وَأَنَا صَائمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا ثَنَا صَائمَ فَالْمُ يَوْمَ الْا ثَنَيْنِ وَ الْحَنْ اللَّهُ عَلَى وَأَنَا صَائمَ فَا فَاللَّهُ عَلَى وَأَنَا صَائمَ فَاللَّهُ عَلَى وَأَنَا صَائمَ فَاللَّهُ عَلَى وَأَنَا صَائمَ فَاللَّهُ عَلَى وَأَنّا صَائمَ فَا فَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالُهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَالًا لَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَّى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالَ عَلَا عَلَالَ عَلَا عَ

﴿ فَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ عَرِيبٌ عَرَيْنُ الْحُسَينُ ﴿ فَا الْأَرْبِعَاءُ وَالْخَيسِ • وَرَثَنُ الْحُسَينُ الْحُسَينُ الْحُسَينُ الْمُ فَعَلَمُ وَمُحَدَّدُ بِنُ مَدُّويَهُ قَالًا حَدَّتَنَا عَبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ سَلْمَ الْدُ وَلَي وَكُمَّدُ الله بِنَ مُسْلَمُ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ الله بِنَ مُسْلَمُ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ الله بَنْ مُسْلَمُ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهُلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهُلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ صَيَامِ الدَّهُ وَقَالَ إِنَّ لِأَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا لَهُ وَاللّهُ عَلَا لَا عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا لَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

الى المسجد فنجعل الهبة (۱) فاذا بكى أحدهم على الطعام أعطينا مهاله فتلهيهم حتى يتموا صومهم و فى رواية عند الافطار قال ابن العربى رضى الله عنه لما قدم النبي عليه السلام المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء تيمنا بنعمة الله على موسى فصامه رغبة فى تقرب اليهود منه بموافقتهم فى الصيام كما رغب بتقربهم منه بالصلاة الى بيت المقدس لحرصه علينا و رغبته فى ايمان الخليقة والبارى تعالى وجل قد خبأ له خصيصته وادخر له نعمته واصطفى له

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

عَلْيكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءٍ وَخَمِيسٍ فَاذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَتَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَائشَةَ

﴿ قَالَا بُوعِلْمَنْ مَ حَدِيثُ مُسْلِمِ الْقُرْشِيِّ حَدِيثُ غَرِيبٌ وَرَوَى بِعَضَهُمْ عَنْ أَلِيهُ مَ وَالْ اللهِ عَنْ أَلِيهِ مَا لَهُ عَنْ أَلِيهِ مَا اللهِ عَنْ أَلِيهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَلِيهِ اللهُ عَنْ أَلِيهِ اللهِ عَنْ أَلِيهِ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلِيهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَلِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

﴿ مَا اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ عَيْلَانَ اللَّهُ وَالسَّنَةُ وَأَخْمَدُ اللّه عَبْدَ اللّهِ عَنْ عَيْلَانَ اللّهِ وَسَلّمَ قَالَ صَيْاهُمَ وَعَنْ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَيَامُمَ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالسّنَةَ الّتِي عَرْفَةَ إِنّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السّنَةَ الّتِي قَبْلَهُ وَالسّنَةَ التّي بَعْدَهُ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد

﴿ قَالَ اللَّهِ عَرَفَةَ إِلَّا بَعَرَفَةً إِلَّا بَعَرَفَةً إِلَّا بَعَرَفَةً إِلَّا بَعَرَفَةً إِلَّا بَعَرَفَةً

كرامته فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء ولكنه نني ندبه ولم يبق ندب الصلاة الى من ترك القبلة بل هو حرام محكمة بالغة وهي أن استقبالها ترك لتلك وليس في صوم عاشوراء ترك لرمضان ولما رأى الصحابة أن الله قدعوضه برمضان قال ان عشت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة لليهود في افراد عاشوراء بالصوم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فسمعت

﴿ إِلَٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَفْطَر بَعَرَفَةَ وَأَرْسَلَتْ اليه أَمُّ الْفَصْلِ بَلَنَ فَشَر بَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَمْرَ وَأَمِّ الْفَصْلِ الله عَنْ عَمْرَ وَأَمِّ الْفَصْلِ الله عَنْ عَمْر وَأُمِّ الْفَصْلِ الله عَنْ عَمْر وَأُمِّ الْفَصْلِ الله عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ وَ ابْن عَمَرَ وَأُمِّ الْفَصْلِ الله عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ وَ ابْن عَمْرَ وَأُمِّ الْفَصْلِ الله عَنْ أَبِي هُرِيرَةً وَ ابْن عَمْرَ وَأُمِّ الْفَصْلِ

وَمَعَ أَنِي بَكْرِ فَلْمُ يَصُمُهُ وَمَعَ عَمَرَ فَلْمُ يَصُمُهُ وَمَعَ عُمَّانَ فَلْمَ يَصُمهُ يَعَى يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى فَلَمْ يَصُمهُ يَعْمَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْرَ فَلْمُ يَصُمهُ وَالْعَمْلُ وَمَعَ عُمَّانَ فَلْمَ يَصُمهُ وَالْعَمْلُ عَلَى اللهُ عَل

من يقول انه يستحب صوم التاسع والعاشر وأنا أقول ان رمضان نسخ عاشو راء وأن التاسع نسخ العاشر ولكن ابن عباس قال فيما روى عنه أبو عيسى

﴿ قَالَ اللهِ عَنْ رَجُلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبُو عَيْمِ اسْمُهُ يَسَارُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمَ عَنْ رَجُلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبُو تَجِيحِ اسْمُهُ يَسَارُ اللهِ عَنْ رَجُلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبُو تَجِيحِ اسْمُهُ يَسَارُ اللهَ عَنْ رَجُلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبُو تَجِيحِ اسْمُهُ يَسَارُ وَ مَرَثَ وَيَبَةُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَمَا عُلْوَرَاءً وَمِرَثَ وَيَبَةً وَاللّهَ عَنْ عَيْلَانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ عَبْدُ اللّه بْنِ مَعْبَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّيِّ صَلّى الله عَنْ عَيْلَانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ مَعْبَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّيِّ صَلّى الله عَنْ الله عَنْ أَلَيْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُو مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُو عَنْ الله عَنْ عَلَيْ وَمُحَمَّد بْنِ صَيْفِي وَسَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ وَهِنْدَبْنِ أَسْمَاءً وَابْنِ عَبَاسِ عَلَى الله عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود وهوأعرف بالدين من جميع المسلمين قال حدثني أبو سلمة القاسم بن محمد العتكى حدثنا عثمان بن مطر النسائي حدثني عبد العزيز بن سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهر رجب عظيم يضاعف الله فيه الحسنات من صام يوما من رجب كان كصيام سنة ومن صام منه سبعة أيام أغلق الله عنه سبعة أبواب الجحيم ومن صام منه ثمانية عشر يوما ينادي مناد من السماء قد غفر لك فاستأنف العمل فقد بدلت سيآتك حسنات ومن زاد زاده الله وفي رجب حمل الله نوحا في السفينة ستة أشهر فكان آخر ذلك لعشر خلون من المحرم يوم عاشوراء فاهبط على الجودي وصام نوح ومن معه والوحوش شكرا لله وفي يوم عاشوراء تاب الله على آدم وعلى نبيه يونس وفيه فرق البحر لموسى بن عمران وفيه ولد

وَعَبْدُ اللهُ بْنِ الزَّبَيْرِ ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ حَثَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ حَثَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ حَثَّ عَلَى صَيَام يَوْم عَاشُورَاءَ

وَ قَالَ الْمُوعَلِّمَتَى لَا نَعْلَمُ فَى شَيْء منَ الرِّوَ ايَات أَنَّهُ قَالَ صَيَامُ يَوْمِ عَاشُوراء كَفَّارَةُ سَنَة إلَّا فَى حَديث أَبِي قَتَادَةً وَ بَحَديث أَبِي قَتَادَةً يَقُولُ أَحْمَدُو اسْحَقُ عَلَيْهِ مِا عَلَيْهِ مَا الرُّحْصَة فَى تَرْك صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوراء مَرَّتُن هُرُونُ بُنُ اسْحَق الْمُمَداني حَدَّتَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْانَ عَنْ هَشَامِ بِن عَرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَة قَالَتْ كَانَ عَاشُوراه يَوْمًا تَصُومُهُ فَلَتَ قَدَمَ الْمُدينَة فَي الله عَنْ عَالَيْه وَسَلّم يَصُومُهُ فَلَتَ قَدَمَ الْمُدينَة وَالنّه مَلَى الله عَنْ عَالَيْه وَسَلّم يَصُومُهُ فَلَتَ قَدَمَ الْمُدينَة وَالْن رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم يَصُومُهُ فَلَتَ قَدَمَ الْمُدينَة وَنَانَ وَمُولُ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّم يَصُومُهُ وَفَى الْبَابِ عَن ابْنِ مَسْعُود وَقَيْس بْن سَعْد وَجَابِ بْن سَمْرَةً وَابْن عُمْرَ وَمُعَاويةً

ابراهيم وابن مريم وهذا حديث موضوع رواه مجاهد وقد أنبأنا أبو بكر محمد ابن طرحان الزاهد قال حدثنا الأمير أبو بكر على بن (١) الحافظ قال انظر أباعبيد الله روى عن أنس بن مالك عن قيس بن عباد أن الوحوش تصوم يوم عاشو راء روى ابنه عبيدالله يوم عرفة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد سئل عن صوم يوم الاثنين فيه ولدت وفيه بعثت وصوم عرفة يكفر

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

﴿ قَالَا بُوعَلِينَتَى وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ حَدِيثُ تَحْيَحُ لَا يَرُونَ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا إِلَّا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهِ لَكَ ذُكرَ فيه مِنَ الْفَصْلِ

﴿ مَا اللّهُ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ وَهُو مُتُوسَدُ رَدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْخُرَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ النّهَ عَلَيْهِ وَالْمَا الْخُرَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ النّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَنْ عَالُو وَهُو مُتُوسَدُ وَدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَقُلْتُ أَهَا كَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مَن التّاسِعِ صَائمًا قَالَ فَقُلْتُ أَهْكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ مَرَثُنَ وَتُعَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِلْلُ أَمْلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء يَوْمُ الْعَاسَ قَالَ أَمَر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء يَوْمُ الْعَاسَ قَالَ أَمَر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء يَوْمُ الْعَاسَ قَالَ أَمْر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء يَوْمُ الْعَاسَ قَالَ أَمْر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء يَوْمُ الْعَاسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَامِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْنَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْنَامِ وَسَلّمَ بَعْنَامُ وَالْعُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَي

السنة الماضية والآتية وعاشوراء يكفرالسنة الماضية وتفردبه أبو قتادة الحارث ابن (۱) يوم الخميس قد روى فيه أبو عيسى عرض الأعمال وروى حديث الثلاثاء والاربعاء والاحد روى النسائي أن ابن عباس بعث الى أمسلمة والى عائشة سالها ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم من الايام

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

قَالَ الْوُعْلِينَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسِ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ بَعْضُهُم يَوْمُ التَّاسِعِ وَقَالَ بَعْضُهُم يَوْمُ الْعَاشِرِ وَوَمُ الْعَاشِرِ وَوَمُ الْعَاشِرِ وَرُوى عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ قَالَ صُومُوا التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ صُومُوا التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَبَهَذَا الْحَدِيثَ يَقُولُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ وَاسْحَقُ

﴿ لِمِ اللَّهُ عَالَمُ مَا جَاءَ فِي صَيَامِ الْعَشْرِ . مِرْثُنَ هَنَّادُحَدَّ ثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ صَائمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

فقالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صومه يوم السبت ويوم الاحد وروى الترمذى حديث النهى عن أن يختص بصيامه وهذا يقتضى ثبوته أن يجوز صومه مضافا الى غيره وكذلك رواه جماعة مهم المحاسبي قال لاتصوموا قبله أو بعده وإنمانهى عنه والله أعلم لانه صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الاسلام وأهل الكتاب يصومون في عيدهم وعندنا نحن الفطر فكره التشبه بهم وفي هذا الحديث كما بينا يدخل جواز صوم الخيس وفي الصحيح واللفظ للبخارى ماروى أبوعيسي من النهى عن صوم الجمعة وزاد عن جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام مصوم الجمعة وقالت لا قال فافطرى وهذان نصان صحيحان في يوم الجمعة وقد تصومي غدا قالت لا قال فافطرى وهذان نصان صحيحان في يوم الجمعة وقد بينا حكم ذلك وفائدته و بكراهيته قال الشافعي وهو الصحيح ومن الغريب أن يحتج القاضي عبد الوهاب في نفي كراهة صومه بانه يوم لا يكره صومه أن يحتج القاضي عبد الوهاب في نفي كراهة صومه بانه يوم لا يكره صومه

﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْ عَائَشَةَ وَرَوَى النَّوْرِيُ وَاحد عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَن الْأَسُود عَن عَائَشَة وَرَوَى النَّوْرِيُ وَغَيْرُهُ هَٰذَا الْحَديث عَن مَنْصُورِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرَ صَائَّمًا فَى الْعَشْرِ وَرَوَى النَّسُود عَن أَبُو الرَّاهِيمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرَ صَائَّمًا فَى الْعَشْرِ وَرَوَى أَبُو الرَّاهِيمَ عَنْ عَائَشَةَ وَلَمْ يَذْكُر فيه عَن الْأَسُود وَقَد الْحَديث وَوَاية الاعْمَشِ اصَحْ وَاوْصَلُ السَّادًا قَالَ وَسَمْعَتُ مُحَدّد بن أَبَان يَقُولُ سَمْعَتُ وَكِيعًا يَقُولُ الأَعْمَشُ أَحْمَثُ الْعَمْشُ أَحْمَثُ اللّهُ عَنْ مَنْصُور فِي هَذَا الْحَديث وَوَاية الاعْمَشِ اصَحْ وَاوْصَلُ السَّنَادًا قَالَ وَسَمْعَتُ عُمَدَ الْمَا يَقُولُ المَّعْمَشُ أَعْمَشُ الْعَمْشُ الْعَمْشُ اللّهُ عَمْشُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْشُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْمَدُ وَلَيْعَا يَقُولُ الأَعْمَشُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْشُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَا يَقُولُ الأَعْمَشُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مع غيره فلايكره صومه وحده كسائر الايام وهذا جمع في موضع فرق فيه صاحب الشرع فكيف يجوز هذا في نظر المحصل الداودي أصح نظرا منه لانه قال ان مالكا لوبلغه هذا الحديث لقال نعم وقد قال ابن أبي أوس سئل مالك عن صيام يوم السبت وأخبرنا فيه من الاحاديث وكرهه بما كرهه فقال ان هذا الشيء ماسمعت به قبل ولقد كنت سمعت في يوم الجمعة ببعض الكراهية فأما يوم السبت فلا شم ضرب في ذلك الامثال وذكر ذهاب العلم و رقة الزمان وماجاء من كثرة أحاديث الناس وانما صوم يوم عرفة بعرفة فانما كرهه العلماء لوجهين أحدهما أن العمل من النبي عليه السلام وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام أفطر فيه فبعثت اليه أم الفضل بلبن وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام أفطر فيه فبعثت اليه أم الفضل بلبن فشر به و روي أنه أتى فيه برمان فأكله ويحتمل أنه كان لم يصمه يوم الجمعة وقد نهى عن صيامه فاجتمع فيه وجهان اقتضيا فطره أحدهمانهمه عن صيامه والثاني

﴿ مَا حَاء فِي الْعَمَلِ فِي أَيَامِ الْعَشْرِ . مَرْشَ هَنَادُحَدُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم هُوَ الْبَطِينَ وَهُوَ أَبْنَ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ سعيد بن جبير عن أبن عبّاس قال قال رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيه وَسَلَّمْ مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الآيام العشر فقالوا يَارُسُولَ الله وَلَا الجِهَاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَ لَا الْجُهَادُ فَي سَبِيلِ أَللَّهِ إِلَّا رَجُلْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يُرْجِعِ مِنْ ذَلَك بشَّى، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَبْنَ عَبَّاسَ حَدِيثَ حَسَرِ فَعَيْمُ غَرِيبٌ مَرْشُ أَبُو بَكُر بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثْنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلْ عَنْ نَهَّاسِ بْن قَهِم عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيد بن الْسَيْبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم قال مامن أيام أحب ألى ألله أن يَتَعَبَّدَلُهُ فيهامن عَشر ذي الْحَجَّة يَعْدُلُ صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر

تفرغه لدعائه وأما أيام العشر فتفق على فضلها وقد قيل انها المعنية فى قوله وليال عشر وهو صحيح ستة أيام من شوال قد روى النسائى أن يصوم اليومين الأولين من شوال هذا الحديث أيضاً كما رواه أبو عيسى ومن لم يفهم الشريعة لم يفهم هدذا الحديث وصلة الصوم بأيام شوال مكروهة جدا لأن الناس قد صاروا

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَدَا حَدِيثُ غَرِيبُ لاَنَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ حَدِيثِ مَسْعُود بن وَاصل عَنِ النَّهَاسِ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمّدًا عَنْ هَذَا الْحَديثِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مِنْ غَيْرِ فَاللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيد بن اللَّهَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبْمِ مِنْ قَبْمِ مِنْ قَبْمِ مِنْ قَبْمِ مِنْ قَبْمُ مِنْ قَبْلُ حَفْظَه

الله عَن عَمَر الله عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَلَه عَن عَمَر الله عَدَّ الله عَلَه عَن عَمَر الله عَلَه عَن عَمَر الله عَن عَمَر الله عَلَه عَن عَمَر الله عَلَه عَن عَمَر الله عَن عَم الله عَن الله عَن عَالِم الله عَن عَلَه عَن عَالِم الله عَن عَن عَالله عَن عَن عَالِم الله عَن عَنْ عَالِم الله عَن عَنْ عَالِم الله عَن عَن عَالِم الله عَن عَن عَالِم الله عَن عَن عَنْ عَالِم الله عَن عَنْ عَلْم عَنْ عَلْم عَنْ عَالِم الله عَنْ عَلَم عَنْ عَلْم عَنْ عَلَم عَنْ عَالِم عَن عَلْم عَلَم عَنْ عَلْم عَلَم عَلَم عَنْ عَلَم عَل عَلَم عَلَم

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَبِي أَيُّو بَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيجٌ وَقَد اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صَيَامَ سَنَّة أَيَّامَ مِنْ شَوَّ ال بِهٰذَا الْخَديثِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكُ هُوَ حَسَنُ هُوَ مَثُلُ صَيَامَ سَنَّة أَيَّامَ مِنْ شَوَّ ال بِهٰذَا الْخَديثِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكُ وَيُرُوى في بَعْضِ هُوَ مَثُلُ صَيَامَ ثَلاَثَة أَيَّامَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكُ وَيُرُوى في بَعْضِ الْخَديثِ وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بُرِمَضَانَ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكُ أَنْ تَكُونَ الْخَديثِ وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بُرَمَضَانَ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكُ أَنْ تَكُونَ

يقولون شيع رمضان و كم لايتقدم له لايشيع ومن صام رمضان وستة أيام من أيام الفطر له صوم الدهر قطعا بالقرآن (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُو . وَرَثُ اللَّهُ أَيَّا مِنْ كُلِّ شَهُو . وَرَثُ اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَهِدَ الْى الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَهِدَ الْى النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً أَنْ لَا أَنَّامَ اللَّ عَلَى وَرُ وَصَوْمَ قَالَ عَهِدَ الْى النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً أَنْ لَا أَنَّامَ اللّهُ عَلَى وَرُ وَصَوْمَ قَالَ عَهِدَ الْى النَّهِ عَلَى وَرُ وَصَوْمَ

شهر بعشر وستة أيام بشهرين فهذا صوم الدهر كان من شوال أو غيره و ربما كان منغيره أفضل أومن أوسطه أفضل من أوله وهذا بين وهو أحوى للشريعة ثَلَاثَة أَيَّام مِن كُلِّ شَهْر وَأَنْ أُصَلِّي الضُّحَى • مِرْثُنَ مَحْوُدُ بِنُ غَيلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَ بِنْ بَسَّام يُحدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا ذَرَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرَّ اذَا صَمْتَ مِنَ الشَّهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَة وَأُرْبَعَ عَشْرَة وَخْمَسَ عَشْرَة وَفَى الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَعَبْد اللهِ بِنَ عَمْرُ و وَقُرَّةَ بْن إِيَاس ٱلْمَزَنَّ وَعَبْد أَلله بْن مَسْعُود وَ أَبِي عَقْرَب وَ أَبْن عَبَّاس وَعَائَشَهُ وَقَتَادَةُ بْنِ مُلْحَانَ وَعُثَمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِي وَجَرِير ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَي حَدِيثُ أَبِي ذَرْ حَدِيثٌ حَسَـنَ وَقَدْ رُويَ فِي بَعْض الحديث أن من صام ثَلاثَة أيَّام من كُلِّ شَهْر كَانَكُنْ صَامَ الدُّهْرَ . مَرِينَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهُديّ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَن صَامَ مَن كُلَّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّام فَذَلِكَ صَيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصَّديقَ ذَلكَ في كتابه من جاء بالحُسَنة فَلَه عَشْرُ أَمْثَالِهَا الْيُوهُ بِعَشْرَة أَيَّام

وأذهب للبدعة ورأى ابن المبارك والشافعي أنها في أول الشهر ولست أراهولو علمت من يصومها أول الشهر وملكت الأمر أدبته وشردت به لأن أهل

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ وَيَزِيدُ الرِّشْكُ هُو يَزِيدُ السِّفُ هُو يَزِيدُ الشَّاعُ وَهُو الْقَسَّامُ وَالرَّشْكُ هُو الْقَسَّامُ بِلُغَةِ الشَّامُ وَهُو الْقَسَّامُ وَالرَّشْكُ هُو الْقَسَّامُ بِلُغَةِ الشَّامُ وَالرَّشْكُ هُو الْقَسَّامُ بِلُغَةِ الْفُلْ الْبَصْرَة

﴿ مَا مَاجَاءَ فِي فَصْلِ الصَّوْمِ مِرْثُنَ ، عَمْرَ انُ بُنْ مُوسَى الْقَرَّارُ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ ذَيْدَ عَنْ سَعِيد بَنِ الْقَرَّارُ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ زَيْدَ عَنْ سَعِيد بِنَ

الكتاب بمثلهذه الفعلة وأمثالها غيروا دينهم وأبدوا رهبانيتهم وثلاثة أيام من كل شهر صحيح وتعيينها لم يصح والبعض منها أشهر والله أعلم

باب فضلل الصوم

ذكر حديث أبي هريرة وسئل فيها (١) فائدة الأولى قوله ان ربكم يقول

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْنَاهَا الَى سَبْعِائَة ضَعْف وَالصَّوْمُ لَى وَأَنَا أَجْزِى يَقُولُ كُلُّ حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْنَاهَا الَى سَبْعِائَة ضَعْف وَالصَّوْمُ لَى وَأَنَا أَجْزِى يَعْ الصَّوْمُ جَنَّةٌ مَنَ النَّارِ وَلَخْلُوفُ فَم الصَّائِمُ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكُ وَانْ جَهلَ عَلَى أَحَد كُمْ جَاهل وَهُوصَائِم فَالْيقُلُ النِّيصَائِم وَفَى الْبَابِ عَنْ مُعَادُ بْنَ جَهلَ عَلَى أَحَد كُمْ جَاهل وَهُوصَائِم فَالْيقُلُ النِّيصَائِم وَفَى الْبَابِ عَنْ مُعَادُ بْنَ جَهلَ عَلَى أَحَد كُمْ جَاهل وَهُوصَائِم فَالْيقُلُ النِّيصَائِم وَفَى الْبَابِ عَنْ مُعَادُ بْنَ جَبل وَسَهْل بْن سَعْد و كَعْب بْنِ عَجْرَةً وسَلَامَة بْنَ قَيْصٍ وَبشير بْنِ الْخَصَاصِيَّة هَى أَمّٰه بْنَ قَيْصِر وَبشير بْنِ الْخَصَاصِيَّة هَى أَمّٰه بَشِير زَحْمُ بْنَ مَعْبَد وَالْخَصَاصِيَّة هَى أَمّٰه مَا أَمّٰه

كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعائة ضعف هو تسوية ويعنى بظاهره الجهاد فى سبيل الله ففيه ينتهى التضعيف الى سبعائة من العدد بنص القرآن وقد جاء فى الحديث الصحيح أن العمل الصالح فى الأيام العشر أحب الى الله من الجهاد فى سبيل الله الارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشىء رواه أبوعيسى فى الباب فهذان عملان ثم زاد فى فضل الصوم وهى الفائدة الثانية قوله الصوم لى وهذا مبنى على حديث لم يذكره أبو عيسى خرجه الصحاح والمحاسن يقول الله كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لى فشرفه بان اضافه الى نفسه وقد ذكرنا فى كتاب القبس وغيره تاويلاته وأن من المراد به أن ثوابه غير مقدر بانه صبر عن الشهوات ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهو صبروهو من (١٠)وهى الفائدة الثالثة لما كان امسا كا عن الشهوات وقد قال حفت النار بالشهوات كان الامساك عنها جنة كما حفت به الفائدة الرابعة قوله خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المساك البارى سبحانه لاتتفاضل فى حقه المدركات بالحواس عند الله من ريح المساك البارى سبحانه لاتتفاضل فى حقه المدركات بالحواس عند الله من ريح المساك البارى سبحانه لاتتفاضل فى حقه المدركات بالحواس الطيب (١) ولابالجنة ولابالكراهية من جهة الملائمة والموافقة لاستحالة كل

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

ذلك عليه ولكنه الطيب مشروع لما فيه من المنافع حتى أمر به في المساجد والعبادات لموافقته بني آدم والملائكة والبارى يثيب مايكون على فم الصائم من الخلوف الذي أوجبه صومه أكثر بما يثيب على ما يستعمل من الطيب الذي أمر باستعاله و تثقيله في الميزان أكثر من تثقيل المسك (الفائدة الخامسة) قوله وان جهل على أحدكم جاهل فليقل اني صائم يختلف ذلك أحدا أن يقول ذلك مصرحاله في يوم الفطر كان رمضان أو قضاءه أو غير ذلك من أنواع الفرض واختلف في التطوع فالاصح أنه لايصرح به وليقل لنفسه اني صائم فكيف أقول الرفث وإن قيل لى انما أسكت فار بح سلامة صومي وماحصل لى من الأمل باستطانة ذلك على وصبرى عليه وسكو تى عنه (الفائدة السادسة) أنه يدعى من باب باستطانة ذلك على وصبرى عليه وسكو تى عنه (الفائدة السادسة) أنه يدعى من باب في أحدمن باب علمه والريان للصائمين وهو مصدر روى ريانا كما يقول لوه في حقه يلو يه ليانا و يحتمل أن يكون فعلان من الرأى كشبعان من الشبع وهو ولامن عدمه لا في الدنيا و لا في الآخرة ولكن البارى يخلق الري عند شرب ولامن عدمه لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن البارى يخلق الري عند شرب ولامن عدمه لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن البارى يخلق الري عند شرب

﴿ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ للصَّامِ فَرْحَتَانَ فَرْحَة حينَ يُفْطِرُ وَقَرْحَة حينَ يَفْطِرُ وَوَرْحَة حينَ يَلْقَى رَبّهُ

﴿ قَالَ الْوَعَلِينَ يَ وَهٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ

ا مَاجَاء فِي صَوْمِ الدَّهْرِ . مَرْثُنَ قُتَيبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ عَبِدَةً وَأَحْمَدُ بِنُ عَبِدَةً

الرى للماء فني الدنيا يخلق الرى بشرب مائها (١) يشرب ماء الجنة مؤبدا كما الدنيا يديم الحياة بتغذيته وقد يقتل به وفي الآخرة ينشي الحياة به فاذا خرج المذنبون من النار ضمائر ضمائر محترقة رموا في نهر الحياة فنبتوا نبات الحبة في حميل السيل بعد ان كانت صفراء ملتو ية (الفائدة الثامنة) قوله للصائم فرحتان عند افطاره الغداء عند الفقهاء ولحلوص الصوم من الرفث واللغو عند الفقراء (الفائدة التاسعة) قوله وفرحة عند لقاء ربه بما يرى من الثواب له (الفائدة العاشرة) ليس دذا لمن أدى الفرض وانما هو لمن أكثر التطوع فان الله قد قسم الطاعات كما قسم الرزق فمن الناس من جعل قرة عينه في الصلاة و آخر في الصدقة وآخر في الجهاد وهكذا فهو يحافظ على المفر وضات و يختص بواحدة من هذه الطاعات وأمثالها فيفرغ رفقه كله لهما فينئذ ينسب اليها ويدخل الجنة من بابها .

باب صوم الدهر أبو قتادة ﴿ قيل يارسول الله كيف بمن صام الدهر قال لاصام و لا أفطر (١) بياض بالأصل قَالَا حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ عَبْدَالله بْنِ مَعْبَدَ عَنْ أَبِي قَالَةَ مَا لَكُمْ وَاللهَ عَنْ أَفْطَرَ قَالَ لَاصَامَ وَلَا أَفْطَرَ قَالَ لَاصَامَ وَلَا أَفْطَرَ قَالَ لَاصَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْلَمُ يَضُمْ وَلَمْ يُفْطِرُونَى اللهَ كَيْفَ بَمِن صَامَ الدَّهْرِ وَعَبْدَالله بْنِ الشِّخِيرِ أَوْلَمْ يَضُمْ وَلَمْ يُفْطِرُونَى الْبَابِعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و وَعَبْدَالله بْنِ الشِّخِيرِ وَعَمْرَانَ ابْن حُصَيْن وَأَبِى مُوسَى

﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ صَيَامَ الدَّهْرِ اذَا الْعَلْمِ صَيَامَ الدَّهْرِ وَأَجَازُهُ قَوْمٌ آخَرُ وَنَ وَقَالُوا الْمَاعَيُكُونُ صَيَامُ الدَّهْرِ اذَا لَمَ الْعَلْمِ صَيَامَ الدَّهْرِ يَقِهُمَن أَفْطَرَ هَدْهُ الْأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْكَرَاهِية وَلاَ يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ هَكَذَا الْقَافَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْدُ وَاسْحَقُ نَحُوا مِنْ اللهِ مَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَاللهُ مِنْ أَنْ يُفْطَر أَيَّامًا عَيْرَ هَدَهُ الْخَشْمَة الله يَامِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ أَنْ يُفْطَر أَيَامًا عَيْرَ هَدَهُ الْخَشْمَة الله يَامِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهَا يَوْمِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا

أولم يصم ولم يفطر ﴾ وقال عنه عبدالله بن عمر وأفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى وقال فى الأول حسن وفى هذا حسن صحيح (الاسناد)قوله لاصام الدهر ثابت وقد ثبت فى الصحيح واللفظ للبخارى لاصام الاحرى لاصام من صام الابد وفيه أيضا اذ قال لعبد الله بن عمر صميوماً وأفطر يوماً فذلك صوم داود وهو أفضل الصيام قال إنى أطيق أفضل

﴿ الله عَنْ أَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائْشَةَ عَنْ صَيَامِ النِّي صَلَّى الله عَنْ أَنَّهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَائْشَةَ عَنْ صَيَامِ النَّيِ صَلَّى الله عَنْ أَنَّهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَائَشَةَ عَنْ صَيَامِ النَّيِ صَلَّى الله عَنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ قَدْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْ أَلْمَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

من ذلك (الفقه) لاصام من صام الأبد معناه لم يصم وحرف لاتجريد عن نفي الماضى كما ينفى به عن المستقبل قال ابن العربى رضى الله عنه لابأس بردالصيام والصلاة من غير مواصلة كما ذكر أبو عيسى من فعل النبى عليه السلام لم يصم ولم يفطر أما انه لم يفطر فلاً نه امتنع عن الطعام والشراب فى النهار وأما أنه

﴿ قَالَ اللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعُ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِلَّهُ مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفَطْرِ وَالنَّحْرِ مَا الْفَطْرِ وَالنَّحْرِ مَا الْفَطْرِ وَالنَّحْرِ مِنْ الْمَاكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ مِنْ اللَّهُ وَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ

لم يصم فيبقى لم يكتب له ثواب الصيام وأما قوله لاصام من صام الأبد فعناه الدعاء في يوم قول وبابوس من أصابه دعاء النبي عليه السلام وأما من قال انه خبر فبابوس من أخبر عنه النبي عليه السلام انه لم يصم فقد علم أنه لا يكتب له ثواب لوجود الصدق في خبره وقد نفي الفضل عنه فكيف يطلب مانفاه النبي عليه السلام

باب الايام الممنوع صومها يوم الفطر و يوم النحر صح فيها أحاديث أعظمها حديث عمر كما ذكر حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفَ قَالَ شَهْدَتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطْابِ فَي يَوْمِ النَّحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَمُّ قَالَ شَهْدَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَهَى عَن صَوْمِ هَدَنْ اليَوْمَيْنِ الْمَوْمُ الْفُطْرِ فَفْظُرُكُمْ مِنْ صَوْمُكُمْ وَعِيدُ للْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مَنْ كُومُ الْفُطْرِ فَفَظُرُكُمْ مَنْ صَوْمُكُمْ وَعِيدُ للْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مَنْ كُومُ الْمُعْمَى فَكُلُوا عَيْدَ اللّهُ مَوْلَى عَبْد الرَّهْنِ بْنَ عَوْفَ مِرَيْنَ اللهُ عَمْ وَيُعَلِّلُوا عَيْدَ الرَّهْنِ بْنَ عَوْفَ مِرَيْنَ أَزْهَرَ هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْد الرَّهْنِ بْنَ عَوْفَ مِرَبَّ بْنَ أَنْ هَرَ هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْد الرَّهْنِ بْنَ عَوْفَ مِرَبَّ فَى اللهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ سَعِيد حَدَّ الْمَا عَمْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْيَى عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيه سَعِيد حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْيَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيه عَنْ أَيه سَعِيد حَدَّ أَيْهُ مَا الْعَلَا عَبْدُ الْعَرْيِزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَمْرِ و بْنَ يَحْيَى عَنْ أَيهِ عَنْ أَيه عَنْ أَيه عَنْ أَيه مَوْدُ أَنْ اللّهُ عَلَى الْعَيْدِ وَمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِولِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ و الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

أبو عيسى وصح فى أيام التشريق أحاديث حديث عقبة بن عامر الذى ذكر أبو عيسى منها (العارضة) أن يوم الفطر ويوم النحر وقع التصريح بالنهى عنهما فى حديث عمر وأبى سعيد وأبى هريرة وأيام التشريق ذكر مالك فى الموطأ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى والذى صح أنه نادى أنها أيام أكل وشرب فاضافها الى الأكل والشرب فاقنضى ذلك عند أبى حنيفة واحد قولى الشافعى أنه لا يجوز الصوم فيها بحال فيها حكاه العراقيون وقال أهل ماو راء النهران صوم يوم النحر وأيام التشريق صوم عند أبى حنيفة وأصحابه حاشى زفر قال الشافعى وقال علماؤنا صوم يوم الفطر ويوم النحر وأعام التشريق موم عند أبى حنيفة وأصحابه حاشى زفر قال الشافعى وقال علماؤنا صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق مؤم يوم الفطر ويوم النحر وأيام النافى قال الألول يفطر وان نذرها قاله أشهب الثانى قال مالك يجزيه فى الظاهر وغيره وأن

الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفُطْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَقْبَةَ وَيَوْمِ الْفُطْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَقْبَةَ ابْنِ عَامِ وَأَنْسِ

﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَهْلِ الْعِلَمُ عَنْدَ أَهْلِ الْعِلَمُ

قَالَ الْوَعَيْنَى وَعُمْرُ و بْنُ يَحْيَ هُو اَبْنُ عُمَارة بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِيِّ اللَّهُ رِقُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنسِ الْمَدَى وَهُو ثَقَةٌ رَوَى لَهُ سُفْيَانِ اللَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنسِ الْمَدَى وَهُو ثَقَةٌ رَوَى لَهُ سُفْيَانِ اللَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنسِ الْمَدَى وَهُو ثَقَةٌ رَوَى لَهُ سُفْيَانِ اللَّهُ وَكَامَ اللَّسْرِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمُ عَرَفَةً وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَوْمُ عَرَفَةً وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهَى أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ أَكُلُ وَشُرْبِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ أَكُلُ وَشُرْبِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ رَبِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ رَبِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ رَبِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُ وَيُومُ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُ الْمَابُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ وَهُ الْمُعْمُ وَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُ الْمَابُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ وَيُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِمُ وَهُ الْمَالِعُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَيَوْمُ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ الْمُؤْمُونِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِعُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالَهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ

وكذلك اذا أنذرها الثالث توقف مالك اذا أصابها في كفارة اليمين الرابع قال مالك في المدونة يجزيه الرابع فان صوم المتمتع لها فلا خلاف عددنا وانما اتفقوا على يوم الفطر والأضحى لاتفاق الآخبار الصحيحة عن النهى عنها وانما اختلفوا في أيام مني لأن القول جاء فيها على معنى تمكين الناس مماكان عليهم ممنوعا من النساء واللذات حتى جاء في بعض الألفاظ أيام أكل

عَلَى وَسَعْد وَأَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر وَنُبَيْشَةَ وَبِشْر بْنِ سُحَيْمٍ وَعَبْداُلله بْنُ حُذَافَةً وَأَنَّس وَحْمَزَة بْن عَمْر و الْأَسْلَمِيِّ وَكَعْب بْنِ مَالِك وَعَائشَة وَعَمْر و بْنِ الْعَاصِي وَعَبْد الله بْن عَمْر و

﴿ قَالَا بُوْعَلِيْنَى وَحَدِيثُ عُقْبَةُ بِنُ عَامِر حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَكْرَهُونَ الصِّيَامَ أَيَّامَ النَّشريقِ اللَّ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ رَخَّصُوا للمُتُمَتِّعِ اذَا لَمْ يَجَدْ هَدْيًا وَمَا يَصُم فَى الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بَنُ أَنْسَ وَالشَّافِعَيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ

﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى وَأَهْلُ آلْعِرَاقَ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ وَاَهْلُ مُصَرَ يَقُولُونَ مُوسَى بْنُ عَلِيّ بْنَ مَوْسَى بْنُ عَلِيّ وَقَالَ سَمْعَتُ أَتَيْبَةً يَقُولُ سَمْعَتُ اللَّيْثَ بْنَ مَصْرَ يَقُولُ سَمْعَتُ اللَّيْثَ بْنَ مَصْرَ يَقُولُ قَالَ مُوسَى بْنِ عَلِيّ لَا أَجْعَلُ أَحَدًا في حلّ صَغَّرَ اسْمَ أَبِي سَعْدَ يَقُولُ قَالَ مُوسَى بْنِ عَلِيّ لَا أَجْعَلُ أَحَدًا في حلّ صَغَّرَ اسْمَ أَبِي

وشرب وجمال أن القاضى أبو المطهر على المنبر فرقى عليه وأنا أسمع أخبركم أبو نعيم نا ابن خلاد أنا الحرث نا روح نا موسى بن عبيدة أخبرنى المقد ابن خلدة الزرق عن أمه قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب فى أواسط أيام التشريق فنادى فى الناس أن لاتصومو ا هذه الأيام فانها أيام أكل وشرب وجمال وأها الدليل على صوم التمتع لها فقد بيناه فى الاتصاف

﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْحَجَامَةُ لَلصَّامِ مَرَ اللَّهُ الْحَجَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَسَعْد وَشَدَّاد بْن أَوْس وَتَوْ بَانَ وَأَنْ اللَّهُ مَ وَاللَّهُ وَأَسْلَمَة بْنِ زَيْد وَعَائشَة وَمُعْقلِ بْنَ سِنَانِ وَيُقَالُ أَبْنُ يَسَارٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْن عَبَّاس وَأَبِي مُوسَى وَبِلال

﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى ۚ وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَذُكِلَ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ حَدَيثُ حَالَمُ قَالَ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ

والاحكام فلينظر هنالك وأما الذي حكاه أهل خراسان فلا يساوى في سماعه فانهم بنوه على أصول الفقه وعليه ركبوا مسألة بديعة من الخلاف وهي اذا نذر صوم يوم النجر والفطر فقال مالك والشافعي يأثم ولاشيء عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه يقضيهما فان صامهما من غيير نذر ثم أفطر وقال أبو يوسف يلزمه قضاؤه لآنه صوم نفل شرع فيه فاسده كما لو كان في غير يوم العيد على أصله في وجوب صوم التطوع بالشروع فكما يلزم عندهم بالنذر يلزم بالشروع وخالفه صاحباه ومانهي الله عنه على لسان رسوله عنه فاللا

خَديج وَذَكَرَ عَرِثُ عَلَيْ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَيْء في هٰذَا الْبَاب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحي بن أبي كشير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعًا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وقد كره قَوْمٌ من أَهْلِ الْعِلْمِ منْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمْ الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النَّي صلَّى الله عليه وَسلَّم أحتجم بِاللَّيْلِ مَنْهُمْ أَبُو مُوسَى ٱلأَشْعَرِيُّ وَأَنْ عُمْرَ وَبَهٰذَا يَقُولُ أَنْ ٱلْمُأْرَك ﴿ قَالَ مُوعَيْنَتَى سَمْعُتُ السَّحْقَ بْنَ مَنْصُور يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدَى مر . أَحْتَجَم وَ هُوَ صَائَمٌ فَعَلَيْهُ الْقَضَاءُ قَالَ اسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَهَكَ ذَا قَالَ أُحَدُ وَاسْحَقُ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانيُّ قَالَ قَالَ الشَّافعيُّ قَدْرُوي كَن النَّهِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَرُوىَ عَنِ النَّبِي صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَـلُّمُ اللهُ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحَجُومُ وَلَا أَعْلَمُ وَاحدا من هذين الْحَديثين ثَابِتًا وَلَوْ تَوقَى رَجَلَ الْحَجَامَةُ وَهُوَ صَائَمٌ كَانَ أحب الى ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطر ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَيْ هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِيَغْدَادَ وَأُمَّا بَصْرَ فَمَالَ الَّي

ينعقد شرعا وقد ناصحهما الليث وماضرهما فقال من نذر أن يصوم

الرخصة وَلَمْ يَرَ بِالْحُجَامَة لِلْصَائِمِ بَالْسَا وَاحْتَجْ بِأَنْ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ فَى حَجّة الْوَدَاعِ وَهُو مُحْرِمْ فَى ذَلْكَ . مِرْمَنَ بِشْرُ سُ هَلَالِ الْبَصْرِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَة عَن الْبَصْرِيْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَة عَن الْبَصْرِيْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَة عَن الْبَصْرِيْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَة عَن الْبَصِيد حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَة عَن الْبَصِرِيْ عَبْلِس قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَهُو مُحْرِمٌ صَائِمَ مَرْنَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَهُو مُوسَى مُحَدَّدُ بُنُ عَبْد الله الْأَنْصَارِي عَن عَبْلُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَمُوسَى عُمْدَدُ بُنُ الْمُشَيّدِ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مَهْرَ انَ عَن ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ النّبِي عَن الشّهِيد عَنْ مَيْمُون بْنِ مَهْرَ انَ عَن ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ النّبِي عَنْ الشّهَيد عَنْ مَيْمُون بْنِ مَهْرَ انَ عَن ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ النّبِي عَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَحْدَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبُ مِنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَوْدَ اللّهِ وَسَلّمَ أَوْدَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبُ مَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَوْدَ مَا مُنْ عَلَيْه وَسَلّمَ أَسْرَدُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَوْدَ صَائمَ مُ هُونَا عَنْ مَوْدُ مَنْ عَرْيَبُ مَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَوْدَ مَا مُونَ عَنْ مَا أَنْ الْنَاقِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْدَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَرْيَبُ مَنْ السّمَالِيقُونَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلْهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْدُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعَلْمُ وَسَلّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعَلَمُ وَسُولَ عُنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ ع

هَذَا الْوَجُهِ مِرْشُنَ أَحْمُدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ ادْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ أَنْ أَنْ الْنَا عَنْ مَقْسَمِ عَن أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُحْتَجَمَ أَبْنَ مَكَّةً وَ اللهِ عَنْ مَقْسَمٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ فَيَا بَيْنَ مَكَّةً وَ الله عَنْ وَهُو مُحْرِمْ صَالَّمَ

قَالَابُوعَلَيْنَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد وَجَابِ وَأَنْسَ

 قَالَابُوعَلَيْنَى حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ حَسَرُ صَعِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ

 قَالَابُوعَلَيْنَى حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ حَسَرَ مَعَيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ

ستة صام ثلاثة عشر شهرا و يومين وهذا فاسد فانه لا يلزمه في الأصل فكيف يلزمه في القضاء

بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَغَيْرِهِمْ اللَّي هَـذَا الْحَديث وَلَمْ يَرُوا بِالْحَجَامَة للصَّامِ بَأْسًا وَهُو قُولُ سُفَيَانَ الَّثُورِي وَمَالِكَ أَبْنَ أَنَسَ وَالشَّافِعِيِّ

وَ اللّهِ مَنْ الْمُفَضَّلِ وَخَالُدُ بَنُ الْمُوصَالِ للصَّامِمِ مِرْشَ نَصْرُ بَنْ عَلِي السَّمَ عَنْ سَعَيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ وَخَالُدُ بَنُ الْخُرِثُ عَنْ سَعَيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسُ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَا تُواصلُوا قَالُوا فَانَكَ تُواصلُ قَالَ قَالَ وَلَا الله قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُواصلُوا قَالُوا فَانَكَ تُواصلُ الله قَالَ الله قَالَ إِنِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُواصلُوا قَالُوا فَانَكَ تُواصلُ الله قَالَ الله قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِدُ كُمْ إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي قَالَ يَارَسُولَ الله قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِدُ كُمْ إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي قَالَ وَفَى اللّهِ عَنْ عَلِي وَأَبِي هَرَيْرَة وَعَائِشَة وَابْنِ عُمَر وَجَابِر وَأَبِي سَعِيد وَبَشِير بْنِ الْخُصَاصِيَّة

#### باب كراهية الوصال

الأحاديث مشهورة اختلف الناس في حكم الوصال على ثلاثة أقوال الأول أنه لا يجوز و لا معنى له لأن النبي صلى الله عليه وسلمنهي عنه في الصحيح وقال

﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

﴿ قَالَا بُوعِلِمْنَى حَدِيثُ عَائَشَةً وَأُمْ سَلَمَةً حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هُمْ عَلَى هُذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِن أَضْحَابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَغَيرِهِمْ وَهُو قُولُ سُفَيَانَ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ وَقَدْ قَالَ قَوْمُ مِنَ التَّابِعِينَ اذَا أَصْبَ جُنبًا يقضى ذلكَ اليَّوْمَ وَالْقُولُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ أَصَتْ

اذا أقبل الليل من همنا فقد أفطر الصائم فأى وصال بقى الثانى أنه يواصل الى السحر الثالث أنه يجوز كما قال عبد الله بن الزبير وابنه عامر قال مالك بن أنس فى رواية محمد بن مسلمة عنه كان عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل يومين وليلة وقد روى قوم أن عبد الله أباه كان يواصل من الجمعة الى الجمعة و يفطر على الصبر ليتسع معاه مخافة أن ينشق بدخول الطعام فجأة فيه وقد لصق بعضه الى بعض فكان الصبر يعتقه له وحجتهم أن النبي عليه السلام انما نهاهم عن الوصال رحمة لهم فلما لم يقبلوا واصل بهم حتى رأوا الهلال ثم قال لوتأخر لردت كالمنكل لهم فلذلك والصحيح منعه فان النهى ثابت وتمكينه منهم لزدت كالمنكل لهم فلذلك والصحيح منعه فان النهى ثابت وتمكينه منهم

﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ صَرَّتُ اللَّهُ عَنْ مَرُو اَنَ الْبُصْرِيُ حَدَّ ثَنَا مُحَدَّ دُنُ سَواء حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَدَّد بْنِ سيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّوبَ عَن مُحَدّ دُن سيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعَى أَحَدُكُم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعَى أَحَدُكُم وَهُو عَن أَبِي الزّنَاد عَن الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن أَبِي الزّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي الْحَدُكُم وَهُو صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهِ صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهِ صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي الْحَدُكُمُ وَهُو صَائمَ فَلْيُقُلْ الّي صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهِ صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهِ صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهِ صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهِ صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي الْحَدُكُمُ وهُو صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّهِ صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّه صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّه صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّه صَائمَ فَلْيُقُلْ اللّه صَائمَ فَلْيُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا دُعِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا وَعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعْتَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعْتِقُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالَمُ الْمَا عَلَا اللّهُ الْمَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ

﴿ قَالَ الْعَلَيْنَى وَكُلَّ الْحَدِيثَينِ فِي هٰذَا الْبَابِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ حَسَنَ صَحِيحٌ

تنكيل لهم وما كان على طريق العقوبة لا يكون من الشريعة وقوله انى أبيت يطعمنى ربى ويسقيني يعنى يقويني وهي فائدة الطعام والشراب فعبر عن الطعام والسقى بفائدتهما وهي القوة عن الصبر عنها

# باب اذا دعى أحدكم الى طعام

ذكر أبو عيسى عن الى هريرة طريقين فيهما حديثان صحيحان احدهما أنه يقول صائم بجيب فانكان صائمًا فليصل وقد كان يجيب صلى الله عليه وسلم كل مسلم فلما أفسد الناس فى النيات والمكاسب كره العلماء وقد بيناها فى الأحكام والخلاف والمقصود مسألة اختلف فيها لأهل المصنف فى الدين أن تنزعوا الى الاجابة الاعلى شروط بيناها فى كتاب سراج المريدين وسيرد شىء منها

﴿ الْمَرْفُ وَنَصْرُ بُنُ عَلِي قَالًا حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرَاةُ وَزُوجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ رَمَضَانَ الا باذنه قالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٌ وَأَبِي سَعِيد

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِنَّادِ عَنْ مُوسَى بْنِ ابِي عَمْانَ عَنْ ابِيهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ البِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَنْ البِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البِيهِ عَنْ البَيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البِيهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلْمَا عَلَيْهِ وَالْمِنْ إِلْمَالِهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمِنْ عَلِيهِ الْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ الْمِي

﴿ اللهِ عَوَانَةَ عَنْ السَّعِيلَ السَّدِي عَنْ عَبْدَ اللهِ الْبَهِيِّ عَرِثُ عَائَشَةً قَالَتْ الْبَهِي عَوْلَةً عَنْ السَّعِيلَ السَّدِي عَنْ عَبْدَ اللهِ الْبَهِيِّ عَرِثُ عَائَشَةً قَالَتْ الْبَهِي عَرِثُ عَائَشَةً قَالَتْ الْبَهِي عَرِثُ عَائَشَةً قَالَتْ اللهِ عَوْلَا السَّدِي عَنْ عَبْدَ اللهِ الْبَهِي عَرِثُ عَائِشَةً قَالَتْ اللهِ عَنْ السَّعِيلَ السَّدِي عَنْ عَبْدَ اللهِ الْبَهِي عَرِثُ عَالَشَةً اللهُ عَنْ السَّعَيلَ السَّدِي عَنْ عَبْدَ اللهِ السَّدِي عَنْ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بعد ان شاء الله وقدذكر أبو عيسى الحديثين عن أبى هريرة محذوفين وذكر هما الخلق تميزهما مشهوران والله الموفق للصواب

باب لاتصوم المرأة من غير شهر رمضان الا باذر و روجها كذا ذكر عن أبي هريرة وقال حسن قال وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال القاضى رضى الله عنه انا القاضى أبو الحسن الزاهد بالقرافة أنا محمد بن

مَاكُنْتُ أَقْضَى مَا يَكُونُ عَلَى مِنْ رَمَضَانَ الَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوفِّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ وَقَدْ رَوَى يَحِيىَ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِي سَلَيةَ عَنْ عَائشَةَ نَحُو هَذَا الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِي سَلَيةَ عَنْ عَائشَةَ نَحُو هَذَا

﴿ مَا حَاءَ فِي فَصْلِ الصَّامِمِ اذَا أَكِلَ عَندُهُ مِرْتُ عَلَيْ عَلَى الْمَاءُ فِي فَصْلِ الصَّامِمِ اذَا أَكِلَ عَندَهُ مِرْتُنَ عَلَيْ الْمُن حُجْر أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَن حَبِيبِ بْن زَيْد عَنْ لَيْلَى عَنْ مَوْلَاتِهَا عَن النّبِيّ صَدّلًى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ الصَّامُ اذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَقَاطِيرُ صَلّت عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصَّامُ اذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَقَاطِيرُ صَلّت عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصَّامُ اذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَقَاطِيرُ صَلّت عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصَّامُ اذَا أَكُلَ عِنْدَهُ الْمُقَاطِيرُ صَلّت عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصَّامُ اذَا أَكُلَ عِنْدَهُ الْمُقَاطِيرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصّامُ اذَا أَكُلَ عِنْدَهُ الْمُقَاطِيرُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ السّائمَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ السّائِلُولُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللل

﴿ قَ لَا اَوْعَلَيْنَى وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَديثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْد عَنْ لَيْلَى عَنْ جَيدِ بْنِ زَيْد عَنْ لَيْلَى عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَمَارَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِرْشَىٰ عَمُودُ عَنْ جَدَّتُه أُمِّ عُمَارَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِرْشَىٰ عَمُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْدُونُ مِرْشَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِرْشَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَي

سيار أنا يحيى بن عبد الرحمن قال نا سفيان عن أبى الزناد عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره دون ذكر رمضان وقال الشافعي أنا أبو البياني انا شعيب عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره فلها كان أبو الزناد يضطرب فيه مرة يصله ومرة يقطعه خرج عن وسم فلها

مُولَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدْته أُمِّ عَمَارَةَ بِنْت كَعْبِ الْأَنْصَارِيَّة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَت الَيْهَ طَعَامًا الْأَنْصَارِيَّة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ فَقَالَ تُلُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ فَقَالَ تُلُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

﴿ قَالَ الْوَعَلِينَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيتُ • مِرْشُ الْحَمَّدُ بِن بَشَارِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِن بَشَارِ حَدَّنَا مُحَدِّدُ بِن جَعَفَر حَدَّنَا شُعَبَهُ عَن حَبِيب بِن زَيْد عَنْ مَوْلَاةً لَهُمْ يُقَالًا لَحَدُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَا لَيْكَ عَنْ جَدَّتِه أَمِّ عُمَارَةً بِنْت كَعْبِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَالَ أَيْدًا عَنْ جَدَّتِه أَمْ عُمَارَةً بِنْت كَعْبِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُوهُ وَلَمْ يَذَكُر فيه حَتَى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا فَي يَشْبَعُوا اللهُ عَنْ جَدَّتُهُ عَنْ عَنْ جَدَّ يَعْمُ عَوْا أَوْ يَشْبَعُوا اللهُ عَنْ جَدَّى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا اللهُ عَنْ جَدِي اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ جَدَّى اللهُ عَنْ جَدَّى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا اللّهُ عَنْ جَدَّى اللهُ عَنْ جَدَى اللهُ عَنْ جَدَى اللّهُ عَنْ جَدَى اللّهُ عَنْ جَدَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا أَوْ يَشْبَعُوا اللّهُ عَنْ جَدَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا أَوْ يَشْبَعُوا اللّهُ عَنْ جَدَالَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ جَدَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا أَوْ يَعْبَعُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ جَدَالُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَنْ عَلَوْ يَشْبَعُوا اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَا عَا

قَالَ الْوَعَيْنَتَى وَأَمْ عُمَارَةَ هِي جَدَّةُ حَبِيبِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ الصَّلَةِ الْأَنْصَارِيِّ الصَّلَةِ الْأَنْصَارِيِّ الصَّلَةِ الْمَابِعِيْنِ مَاجَاءَ فِي قَضَاءِ الْخَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَةِ الصَّلَةِ عَنْ الصَّلَةِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنِ مَرْشَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنِ مَرْشَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنِ

الصحة وأصح شيء و في هذا الباب حديث عائشة في الصحيح لقد كان يكون على الصوم من رمضان فلا استطيع أن أقضيه الا في شعبان بالشغل برسول الله يعني في قضاء حقوقه (فان قيل) قد كان النبي عليه السلام في روايتها يصوم حتى نقول لا يضوم حتى نقول لا يضوم حتى نقول لا يضوم من يضوم حتى نقول لا يضوم على المنافي المنافية المنافي

الأسود عَنْ عَائشَة قَالَت كُنّا تَحْيضَ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاء الصِّيامِ وَلاَيَأْمُرُنَا بِقَضَاء الصَّلاةِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَـذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَقَدْ رُوى عَنْ مَعَاذَةً عَنْ عَاشَلَةً أيضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَانَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتَلَافًا أَنَّ الْحَائْض تقضى الصيام ولاتقضى الصلاة ﴿ قَالَ الْوَعَلِيْسَى وَعَبِيدَةُ هُو أَنْ مُعَتِّبِ الضَّيُّ الْكُوفِي لَيْنَي أَبَّا عبد الكريم \* با مَاجَاء في كَرَاهية مُبَالَغَة الاستنشاق للصَّائم مَرْثُنَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِمِ الْبَغْدَادِي الْوَرَّاقُ وَأَبُو عَمَّار الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثُ قَالًا حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم حَدَّ ثَنَى اسْمِعِيلُ بْنُ كَثيرِ قَالَ سَمِعْتَ عَاصِمَ بْنَ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أُخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أُسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْإَصَابِعِ وَبَالْغُ فِي الاستنشاق

تقضى اذا صام (قلنا) ما كانت تعلم بصيامه من فطره فى سائر الأيام الابعد مضى اليوم أو مضى أكثره وقد فات وقت النية وما كان يمكنها سؤاله فاذا جاء شعبان تعين لها حاله الدائمة فكانت تقضى فيه أيامها التي أفطرتها فى

الَّا أَنْ تَكُونَ صَائمًا

قَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيتَ حَسَنْ صَحِيحُ وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ الْعَلْمِ السَّعُوطَ اللَّسَائِم وَرَأُوا أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِي هَذَا الْبَابِ مَا يُقَوِّى قَوْفَهُمْ لَلْصَائِم وَرَأُوا أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِي هَذَا الْبَابِ مَا يُقَوِّم فَلَا يَصُومُ اللَّا بِاذْنَهِ مِ مَرَثَنَ بِشُرُ بِنُ مُعَاذَ الْعَقَدِى الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ وَاقد الْكُوفِي مَرَثَنَ بِشُرُ بِنُ مُعَاذَ الْعَقَدِي الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ وَاقد الْكُوفِي عَنْ هَشَامِ بِن عُرُوةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عَائَشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عَائِشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمِ فَلَا يَصُومَنَ تَطُوعًا اللّا باذنهم هَنَا مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَ تَطُوعًا اللّا باذنهم هَا مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَ تَطُوعًا اللّا باذنهم هُ مَنْ كُرُ الْانَعْرِفُ الْحَدَا مِنَ النَّقَات رَوَى مُوسَى بُنُ دَاوُدَ عَنْ أَيْ يَكُرُ هُمَامِ بَن عُرُوةَ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بُنُ دَاوُدَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَى الله عَنْ عَائِشَة عَن النَّي صَلَى الله عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّي صَلَى الله عَلَهُ الله عَلْ الله عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّي صَلَى الله عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّي صَلَى الله عَلْ الله عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّي صَلَى الله عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّي صَلَى الله عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّي صَلَى الله عَدَا

رمضان وهذا يدل على جواز تأخير القضاء لأيام رمضان آخر خاصة ولاينبغى أن يؤخرها حتى يدخل الثانى لهذا الحديث فان فعل فهى مسالة اختلف فيها العلماء وهي عشرة وقد بيناها فى الاحكام والخلاف والمقصود منهامن الدليل أن الصحابة اختلفوا فيها و روى مالك والشافعي خلافا لابى حنيفة وجوب الكفارة والمعنى يقصد من يوجب الكفارة لان كل عبادة يدخل المال فى حيزها فاذا أخرها الى وقت مثلها لزمته الكفارة كالحج وأما من نزل بقوم

ضيفاً بحديث عائشة فيه ألا يصوم الا باذنهم منكر السند صحيح المعنى لأنهم يتكلفون له فيفسد عليهم فينبغى أن يعلم بذلك حتى لايفسد معه ماهيئوا له و بالله التوفيد ق .

تم الجزء الثالث من صحيح الامام الترمذي بشرح الامام ابن العربي ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الاعتكاف



الجزء الثالث من صحيح الامام الترمذي

بشرح الامام ابن العربي

T. Salah Cake Lines

#### حمفة

## ٢ ابوب العيدين

- ب باب ماجاء في صدلاة العيدين قبل الخطبة
- ع باب ماجاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا اقامة
- ه باب ماجاء في القراءة في العيدين
- ٦ باب ماجاء فىالتكبير فى العيدين
- ٨ بابلاصلاة قبل العيد ولابعدها
- باب ماجاء فی خروج النساء
   فی العیدین
- ١٢ باب ماجاء في الاكل يوم الفطر

## ١٤ ابواب السفر

- ١٤ باب ماجاء في التقصير في السفر
  - ١٨ باب ماجاء في تقصير الصلاة
- ٢٤ باب ماجاء في التطوع في السفر
- ٢٦ باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين
- باب ماجاء في صلاة الاستسقاء
- ٣٤ باب ماجاء في صلاة الكسوف
- باب ماجاء كيف القراءة
   في الكسوف
  - ٢٤ باب ماجاء في صلاة الخوف
  - ٨٤ باب ماجاء في سجود القرآن

äes

- م باب ماجاء فى خروج النساء الى المساجد
- عه باب ماجاء في كراهية البزاق في الصلاة
- ماجاء في السجدة في اقرأ
   باسم ربك واذا الساء انشقت
- ٥٧ باب ماجاء في السجدة في النجم
  - ٥٧ باب ماجاء من لم يسجد فيه
  - ٥٥ باب ماجاء في السجدة في ص
- ٥٥ باب ماجاء في السجدة في الحج
- ٠٠ باب مايقول في سجود القرآن
- رح باب ماذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار
- باب ماجاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الامام
- ۲۳ بابماذكرفى الذى يصلى الفريضة شم يؤم الناس بعد ماصلى
- ٦٧ باب ماذكر من الرخصة فى السجود على الثوب فى الحر
- ۹۸ باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح
- ٧٠ بابماذكر من الالتفات في الصلاة

- ٧٣ باب ماذكر في الرجل يدرك الامام وهو ساجدكيف يصنع
- باب كراهية أن ينتظر الناس الامام وهم قيام عند افتتاح الصلاة
- باب ماذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء
- ٧٦ باب ماذكر في تطيب المساجد
- باب ماجاء ان صلاة الليل والنهار هنی هنی
- ٧٩ باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار
- ٨٠ بابكراهية الصلاة في لحف النساء
- ٨١ باب إما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع
- ٨٢ [باب ماذكر في قراءة سورتين في ركعة
- ٨٣ باب ماذكر في فضل إلمشي الى المسجد
- ٨٣ باب ماذ در في الصلاة بعدالمغرب
- باب ماذكراً من التسمية عند دخول الخلاء

- ٨٦ باب ماذكرمن سما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور
- بابما يستحب من التيمن في الطهور
- باب قدر ما یجزی من الماء في الوضوء
- باب ماذكر في نضح بول الغلام الرضيع
  - ٨٩ باب ماذكر في فضل الصلاة
- ٧٧ باب ماجاء اذا أديت الزكاة فقد قضيت ماعليك
- ١٠١ باب ماجاء في زكاة الذهب والورق
- ١٠٥ باب ماجاء في زكاة الآبل والغنم
  - ١١٤ باب ماجاء في زكاة البقر
- ١١٦ باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة
- ١٢٠ باب ماجاء في صدقة الزرعو التمر والحبوب
- ١٢٢ باب ما جاء ليسفى الخيل والرقيق
- ١٢٥ بابماجاءلازكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول
- ١٢٧ باب ماجاء ليس على المسلم جزية

عدمه

١٢٩ بابماجاء في زكاة الحلي

١٣٢ باب ماجاء في زكاة الخضر اوات

١٣٤ باب ماجا عنى الصدقة في مايسقى بالأنهار وغيره

١٣٦ باب ملجا. في زكاة مال اليتيم

۱۳۷ باب ماجا. انالعجهاءجرحهاجبار وفی الرکاز الخس

١٤٠ باب ماجاء في الخرص

١٤٤ باب ماجاء في العامل على الصدقة بالحق

١٤٥ باب ماجاء في المعتدى في الصدقة

١٤٦ باب ماجاء في رضي المصدق

۱٤٧ باب ماجاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء

١٤٨ بابمن تحللهالزكاة

١٥٠ باب من لاتحلله الصدقة

۱۵۵ بابماجاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم

107 باب ماجاء فى كراهيةالصدقةللنبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته و مو اليه

۱۲۰ باب ماجاء في الصدقة على ذي القربي

äe.s

۱۹۲ باب ماجاءأن في المالحقاسوي الزكاة

١٩٣ باب ماجاء في فضل الصدقة

١٦٩ باب ماجاء في حق السائل

١٧٠ باب ماجاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم

١٧٢ باب ماجاء في المتصدق يرث

صدقته

١٧٤ باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة

١٧٥ باب ماجاء في الصدقة عن الميت

١٧٦ باب في نفقة المرأة من بيت زوجها

١٧٨ بابماجاءفي صدقة الفطر

١٨٧ بابماجاء في تقديم اقبل الصلاة

١٩٠ بابماجاء في تعجيل الزكاة

١٩٣ بابماجاء في النهي عن المسألة

ه ١٩٥ ابواب الصوم

١٩٥ باب ماجاء في فضل شهر رمضان

٠٠٠ باب ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم

٢٠٧ بابماجاء في كراهية يوم الشك

٢٠٣ باب ماجاء في احصاء هلال شعبان

لرمضان

۲۰۶ بابماجاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له

٢٠٥ باب ماجاء أن الشهر يكون تسعا وعشر بن

٢٠٦ باب ماجاء في الصوم بالشهادة

٢١٢ باب ماجاءشهر اعيد لاينقصان

٢١٣ باب ماجاءلكلأهل بلدر ؤيتهم

٢١٤ بابماجاءمايستحب عليه الافطار

٢١٦ باب ماجاء الصوم يوم تصومون والفطريوم تفطرون

٢١٨ باب ماجاء في تعجيل الافطار

۲۲۱ باب ماجاءفی تأخیر السحور

٢٢٤ باب ماجاءفي بيان الفجر

٢٢٦ باب ماجاء في التشديد في الغيبة

٧٢٧ بابماجاءفي فضل السحور

٠٣٠ باب ماجاء في كراهية الصوم في ilme,

٢٣٢ باب ماجاء في الرخصة في الصوم في السفر

٢٣٤ باب ماجاء في الرخصة للمحارب في الأفطار

٢٣٥ باب ماجاء في الرخصة في الافطار للحبلي والمرضع

٢٣٨ باب ماجاء في الصوم عن الميت ١٤١ باب ماجاء في الكفارة

٢٤٢ باب ماجاءفي الصائم بذرعه القيء

٢٤٤ باب ماجاء فيمن استقاء عمدا

٢٤٦ باب ماجاء في الصائم يأكل أو يشربناسيا

٢٤٩ باب ماجاء في الأفطار متعمدا

٢٥٠ باب ماجاء في كفارة الفطر في رمضان

٢٥٥ باب ماجاء في السواك للصائم ٢٥٧ باب ماجاء في الكحل للصائم

٢٥٩ باب ماجاء في القبلة للصائم

١٦٠ باب ماجاء في مباشرة الصائم

٢٦٣ باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم

من الليل

٢٦٧ باب ماجاء في افطار الصائم المتطوع

٢٦٩ باب صيام المتطوع بغير تبييت

٠٧٠ باب ماجاء في ابجاب القضاء على . من أفطر في النطوع

٢٧٢ بابماجاءفي وصالشعبان برمضان

٢٧٤ باب ماجاء في تراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان

صيفة

مرح باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان

۲۷۸ باب ماجاء فی صوم المحرم ۲۷۸ باب ماجاء فی صوم یوم الجمعة ۲۷۸ باب ماجاء فی کر اهمة صوم یوم الجمعة وحده

۲۷۹ باب ماجاء فی صوم یوم السبت ۲۸۰ باب ماجاء فی صوم ایوم الاثنین والخنیس

۲۸۲ باب ماجاء فی صوم الار بعاء و الخیس ۲۸۲ باب ماجاء فی فضل صوم یوم عرفة ۲۸۳ باب کراهیة صوم یوم عرفة بعرفة ۲۸۶ باب ماجاء فی الحث علی صوم یوم عاشوراء

٧٨٥ باب ماجاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

ãe &

۲۸۷ بابماجاء في صيام العشر ۲۸۷ ماجاء في العمل في أيام العشر ۲۹۰ ماجاء في صيام ستة أيام من شوال ۲۹۲ ماجاء في صيام شة أيام من کل شهر کل شهر ماجاء في صوم الدهر ۲۹۸ ماجاء في سرد الصوم ۱۰۰۰ کراهية الحجامة للصائم ۲۰۰۰ کراهية الحجامة للصائم ۲۰۰۰ کراهية الوصال للصائم ۲۰۰۰ کراهية الوصال للصائم ۲۰۰۰ کراهية الوصال للصائم ۲۰۰۰ کراهية الوصال للصائم ۲۰۰۰ ماجاء في الجنبيدر که الفجروهو ير يدالصيام ۲۰۰۰ ماجا. في كراهية صوم المرأة ۱۸۰۰ ماجا. في كراهية صوم المرأة ۱۸۰۰ ماجا.

١١٣ ما جاء في قضاء الحائض الصيام

دون الصلاة

(تم الفهرس)



بشبرج للالهام المن العالمي المالالكي

الجذوء الزرابع

طمع على فققة

عبالواجدم على النازى

الطبعة الأولى

عَلَيْهِ ١ ١٩٩٨ مِيلِودِيَّة - سنفه ١٩٩٨ ميلاديَّة

المطاقة الموثنية بالأزهر

# 

#### كتاب الاعتكاف

﴿ مَاجَاءَ فِي الاعْتَكَافِ . حَرِّثَنَ عَمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً وَعُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكُفُ الله عَنْ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنِي بَنْ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى قَبَضَهُ الله قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنِي بَن

#### كتاب الاعتكاف

الاعتكاف هو اللبث في المكان لغة وفي المسجد شريعة فلا يخرج منه الاللما يضطر اليه بما لايجوز فعله في المسجد وهو سنة وليس بيدعة ولايقال فيه صباح فانه جهل من أصحابنا الذين يقولون في كتبهم الاعتكاف جائز وانما حملهم على ذلك انهم لمارأ وا النبي عليه السلام نهى عن التبتل وندب الى النكاح الحقوا به الاعتكاف و زعموا أنه مستثني منه ونحن الآن لاننازعهم في هذا الاصل الذي لم يفهموه ولكنا نقول أنه لما استثنى كان سنة كما أن التبتل منهى عنه والصوم مندوب اليه وهذا تبتل اليه بالاكل فلا يجوز فعله في المسجد فلا يمنع منه المعتكف من قراءة القرآن والعلم والتدريس و

كُعب وَأَبِي لَيْلَي وَأَبِي سَعيد وَأَنْسَ وَأَبْنِ عَمْرَ ﴿ قَالَا بُوعِيْسَى حَديثُ أَبُو اللهِ اللهِ هَرَيْرَ وَعَائَشَةَ حَديثُ حَسَرَ صَحِيثٍ مِرَثِنَ هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَا وَعَائَشَةَ حَديثُ حَسَرَ صَحِيثٍ مِرَثِنَ هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَمَّرَ عَنْ عَائَشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد عَنْ عَمَرَ عَنْ عَائَشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَنْ عَنْ يَعْتَ كُفُ صَلّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذَا أَرَاداًنْ يَعْتَكُفُ صَلّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِه صَلّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِه

الدين فانه من أفضل القرب وأجل الرغائب وانما اختلف الناس في الافعال المستحبة هل يخرج اليها أم لا فقالت طائفة من الصحابة والتابعين يخرج اليها لانها قربة وقال آخرون انما التزم عبادات المسجد ومايخرج له من المسجد لقوله (وأنتم عاكفون في المساجد) أو مايخرج له من المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لايخرج من المسجد الالحاجة الانسان و روى كان على بن أبي طالب رضى الله عنه يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله (العارضة) قال ابن العربي رضى الله عنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام اعتكف العشر الأول والأوسط في قبة تركية على سرتها حصير والعشر الأواخر والعشر من شوال وكان في ذلك كله يلتمس ليلة القدر حتى استقر الأمر عنده أنها في الاواخر ﴿ تنبيه ﴾ الاعتكاف (١) الصائم ولهذا يدخل في كتابه و يقرن به وقد اختلف الناس هل هو شرط فيه وقد بيناه في مسائل الحلاف أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد المة الطبرى أخبرنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ أخبرنا أحمد البنعبيد أخبرنا يوسف في الإجارة أخبرنا محمد بن هاشم حدثهم نا سويد بن ابنعبيد أخبرنا يوسف في الإجارة أخبرنا محمد بن عاشم حدثهم نا سويد بن عبد العزيز نا سفيان بن حسين عن الزهرى بن عروة عن عائشة أن نبي الله

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَوَاهُ مَالِكُ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ عَمْرَةً عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَوَاهُ مَالِكُ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ يَحْيَى عَنِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ عَمْرَة مُرْسَلًا وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ عَمْرَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائَشَة وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث وَاحد عَنْ يَحْي بْن سَعيد عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائَشَة وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عَنْ عَمْرَة الْوَادُ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْفَجْرَ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفَجْرَ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قال لااعتكاف الا بصيام تفرد به سويد عبد العزيز عن سفيان وقد روى النسائي أن عمر قال يارسول الته إنى نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فأمره رسول الته صلى الله عليه وسلم أن يعتكف و يصوم وقد كان الاعتكاف معلوماً في الملل معلوما في الجاهلية و كان في بيت البر فامر الله به في بيت المسجد فقال (وأنتم عاكفون في المساجد) ولم يخص مسجدا من آخر وقد أخبر نا الازدى أخبر نا الطبرى أخبر نا الدارقطني حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا عباد بن خالد حدثنا إسحاق الازرق عن جوير عن الضحاك عن حذيفة سمعت النبي عليه السلام يقول كل مسجدله مؤذن وامام فالاعتكاف يصلح فيه إلا أن الضحاك لم يسمع من حذيفة واختلف علماؤنا اذا خرج الى الجمعة هل يبطل اعتكافه والصحيح من حذيفة واختلف علماؤنا اذا خرج الى الجمعة هل يبطل اعتكافه والصحيح شرعا في الصلاة فكان الاعتكاف وماأقواه من دليل لو لا أن النبي عليه السلام في رواية الائمة الستة كان اذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف وأنه أمر (۱) أراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب يخبائها فضرب وأمر بغيرها من أزواج النبي عليه السلام بخبائها فضرب وأمر بغيرها من أزواج النبي عليه السلام بخبائها فضرب فلما

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل

ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ وَهُوَ قُولُ أَحْمَدُ وَ اسْحَقَ بِنِ ابْرَاهِيمَ وَقَالَ بَعَضْهُمْ الْمَا أَرَاد أَنْ يَعْتَكَفَ فَلْتَغَبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَة الَّتِي يُرِيدُأَنْ يَعْتَكِفَ فَيَا مِنْ اللَّيْلَة الَّتِي يُرِيدُأَنْ يَعْتَكِفَ فَيَا مِنْ اللَّيْلَة الَّتِي يُرِيدُأَنْ يَعْتَكِفَ فَيَا مِنْ اللَّيْلَة الَّتِي يَرِيدُأَنْ يَعْتَكَفَ فَيَا مِنْ اللَّيْلَة التَّي يَرِيدُأَنْ يَعْتَكَفَ فَي مُعْتَكَفِهُ وَهُو قُولُ سُفِيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكَ فَيَا مِنْ الْغَدِ وَقَدْ قَعَدَ فِي مُعْتَكَفِهِ وَهُو قَوْلُ سُفِيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكَ ابْرِنِ أَنْسِ

صلى الفجر فاذا الاخبية فقال آلبرتردن فامر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال ولو كان معتكف المرأة مسجد بيتها لبين ذلك لهن ولقال يعتكفن حيث يصلين ومن أكد المسائل أن العلماء اختلفوا فما اذا قيل في الاعتكاف هل يبطل اعتكافه أم لا ولما قال الله تعالى (ولاتباشروهن وأنتم عا كفون في المساجد) فحمـل القوم اللفظ ههنا على عمومه وقال آخرون وهو على الخصوص في اللفظ قاله الشافعي وعجباً له على اللبس بقصد و بغير قصد ويقول المباشرة هينا من الجماع فيقالله أبا عبدالله شيخك أبوعبد الله أعلم منك بالعربية والقرآن والحديث والاحكام وهـذه المناقضة ليس لك عنها مرام وقد ناولناهم فيها وليس له كلام يقع عليها واختلف علماؤنا في ابتداء الاعتكاف هل يكون من أول ليلة أو من أول النهار على ثلاثة أقوال في تفصيــل والصحيح منها ماجاء عن النبي عليه السلام فيها أنه اعتكف مع الفجر وقال بعض أصحابنا مناعتكف يوم وليلة لم يجزه ان لم يدخل مع الفجر كان ليلة اليوم من قبله قلنا له فقهت من غير عربية لو قال لله على أن أعتكف يوما بليلته لم يجزه أن يدخل مع الفجر الا أن يخرج مع المغرب من اليوم الثاني وأما اذا قال يوم وليلة فلم يروا فعلما فكيف ماكان فيهما يوم وليلة قال الشاعر ولن يلبث العصران يوما وليلة اذا طلبا أن يدركا ما يتما

الْمُمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ الْمُمْدَانِیُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً وَقَا أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَاللّهُ وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَنْ رَمَضَانَ وَفِي الْمَانَ وَيُقُولُ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَنْ رَمَضَانَ وَفِي الْمَانِ وَيُقُولُ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَنْ رَمَضَانَ وَفِي الْمَانِ وَيُقُولُ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَنْ رَمَضَانَ وَفِي الْمَانِ وَيُقُولُ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَفِي الْمَانِ وَيُقُولُ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَفِي الْمَانِ وَيُقُولُ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَفِي الْمَانِ وَيُقُولُ تَعَرَوا لَيْلَة الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ اللّهِ مِنْ أَنْيُسِ الزُّيرِي وَأَبِي بَعْرَوالْقَلَتَانَ أَنِي عَاصِمٍ وَأَنِسَ وَأَبِي سَعِيدِ وَعَبْدِ اللّهُ بْنَ أَنِيسِ الزُّيرِي وَأَبِي بَكُرةَ وَابْنِ اللّهِ مُن أَنَيْسِ الزُّيرِي وَأَبِي بَكُرةَ وَابْنِ

حديث حميد الطويل (عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين قال ابن العربي رحمه الله يحتمل أن يكون هذه العشر التي أراد أرز يعتكفها هي التي تركها من أجل أزواجه فاعتكف عشرا من شوال كما تقدم واعتكف عشرين من العام الثاني ليقضي العشرة في الشهر كما كان بدأها فيه ولا يحتمل ماقال أبو عيسي من أنه قطع اعتكافه فقضاه على مذهب من يرى أنه تطوع اذا بلغه أنه ليس في الحديث أنه كان شرع فيها وانما صلى الفجر فلما أراد أن يدخل المعتكف جرى ماجرى وسال ولم يدخل المعتكف ولاسار فيه فلم يلزم قضاؤه على قول أحد

#### ماجاء في ليلة القدر

عروة عنعائشة ﴿ كَانَ النَّبِيعَلَيْهِ الصّلاةُ والسّلامُ يَحَاوُ زَفَى العَشْرِ الْأُواخِرُ مَنْ رَمْضَانَ ﴾ قال كذا هن رمضاذ و يقول تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان ﴾ قال كذا الى تقدم لى فى الانوار الكلام على ليلة القدر فى مجالس كثيرة ثم سالت قيسا

عَبْاسَ وَبِلَالَ وَعَبَادَةُ بْنِ الصَّامِت ﴿ مَا لَكُو عَبْنِيْ حَدِيثُ عَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ وَ وَقُولُمَا يُجَاوِرُ يَعْنَى يَعْتَكُفُ وَأَكْثُو الرِّوَايَاتَ عَنِ النَّبِيِّ حَدِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وَثْرِ وَرُوى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْدَ الْحَدى وَعَشْرِينَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْدَلُهُ الْحَدى وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعِشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعِشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعِشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسُعْ وَعَشْرِينَ وَسُعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسُعْ وَمِنْ وَسَعْ وَمِنْ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسُعْ وَعَشْرِينَ وَسَعْ وَعَشْرِينَ وَسُعْ وَمَا وَيَعْ وَالْعَالَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمَ وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَلْمَ وَالْعَالَقُولُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمَ وَالْعَالَقَ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلْمَ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمَ وَ

منها فامليته في شرح الموطا ما كتبوه منه فانه ميزان شاء الله من الجهل ونصه هي ليلة القدر والقدر فاما الاول فالمراد به الشرف كقولهم لفلان قد روى الناس يعنون بذلك قربة وشرفا والثانى القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم) قال علماؤنا يلق الله فيها الى الملائكة ديوان العام والقدر الثالث الزيادة في المقدار قال الله (حم والكتاب المبين انا أنولناه في ليلة مباركة) والبركة هي النهاء والزيادة قيل لليلة النصف من شعبان والصحيح أنها ليلة القدر ولولم يكن من شرفها الاانزال القرآن فيها لكفي قال تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في هذه السورة الاأن الانزال واحد وعمي هذا على المفسرين الأحاديث نميت الى النبي عليه السلام في فضائل النصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة فلا تحلفوا بها وقد كان النبي عليه السلام أعلم بها فتلاحا رجلان فشغله تلاحيهما فحميت وكان خيرا لنا الأن الطاعة تكون أعم في طلبها والرجاء أكمل في تحصيلها وقد اختلف الناس في ميقات رجائها فقيل هو العام كله قال ابن عباس من يقم العام يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن فجعله يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن فجعله يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن فجعله يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن فجعله يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن فجعله يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر رمضان الذي أنول فيه القرآن فجعله يصب

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

وَ اخر لَيْلَة مَن رَمَضَانَ ﴿ قَالَ الْوَعِيْنَيُ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ هَذَا عَنْدى وَ اللهُ أَعْلَمُ النَّ اللَّهِ مَن رَمَضَانَ ﴿ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى غَومَا يُسْتَلُ عَنْهُ يُقَالُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِيبُ عَلَى غَومَا يُسْتَلُ عَنْهُ يُقَالُ اللَّهَ الْعَيْقُ وَاقُورَى الرِّوا يَاتِ فَى لَيْلَة كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاقُورَى الرِّوا يَات فَى لَيْلَة كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاقُورَى الرِّوا يَات عَنْدى فَيَهَا لَيْدَلَةُ الْحَدَى وَعْشَرِينَ ﴿ وَعَشْرِينَ وَقَوْدُ أَخْ مَرَنَا وَعَشْرِينَ وَقَوْدُ أَخْ مَرَنَا وَمُوكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَلَامَتِهَا فَعَدَّذَنَا وَحَفَظَنَا وَرُوى عَنْ أَبِي وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَلَامَتِهَا فَعَدَدْنَا وَحَفَظَنَا وَرُوى عَنْ أَبِي قَلَابَةً أَنَّهُ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدُر تَنْتَقِلُ فَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبَدُ بُنُ حُمَيْد قَلَابَةً أَنَّهُ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدُر تَنْتَقِلُ فَى الْعَشْرِ الْأُواخِرِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْد

محلا عاما فى لياليه وأيامه المزول القرآن (ثم قال انا أنزلناه فى ليلة القدر) منه الثالث أنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله أبو الوزير ورواه ابن مسعود عن النبي عليه السلام والى ذلك اشارة من كتاب الله وهى قوله روما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان) وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان . الرابع أنها ليلة احدى وعشرين لرؤيا النبي عليه السلام أنه يسجد فى صبيحتها فى ماء وطين فكان ذلك فيها . الخاهس أنها ليلة ثلاثة وعشرين وهى رواية عبدالله ابن أنيس عن النبي عليه السلام . وقد روى أهل (١) جماعة منهم سافروا فى البحر فى رمضان فلما كان ليلة ثلاثة وعشرين سقط أحدهم من السفينة فى البحر فى رمضان فلما كان ليلة ثلاثة وعشرين سقط أحدهم من السفينة فى البحر فدخل الماء فى حلقه فاذا هو حلو و كأن ماينزل من السماء فى تلك الليلة من فدخل الماء فى حلقه فاذا هو حلو و كأن ماينزل من السماء فى تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الاجاج عذبا فما ظنك بها اذا وجدت ذنبا وذلك قوله من صام رمضان ايمانا واحتسابا الحديث وإن قام الشهر كله فقد نالها وان

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

اتفق أن يقوم منه ليلة فصادفها فقد نالها. السادس أنها ليلة خمس وعشرين و في ذلك أثر . السابع أنها ليلة سبع وعشرين قاله أبي وقال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية ان الشمس صبيحتها بيضاء لاشعاع لها كان الأنوار المفاضة في الحق تلك الليلة تقبلها وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبع وعشرين و ينزع في ذلك باشارة عليها بني الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة ويقول اذا عددت حروف أنا أنزلناه فقو لك هي الحرف السابع والعشرين. الثامن أنها ليلة سبع وعشرين. التاسع أنها ليلة في الشفاع هذه الأفراد وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله اطلبوها في تاسعه قالوا في ليلة اثنين وعشرين قالوا ونحن أعلم بالعدد منكم فهده ثلاثة عشر قولا الصحيح منها أنها لا تعلم لكن النبي عليه السالام قد خص على رمضان وخص بالتخصيص العشر الأواخر و كان صلى الله عليه وسلم فيها يحيى ليله و يوقظ أهله و يشد المئزر وصدق صلى الله عليه وسلم أنها فى العشر الأواخر و فى الحديث على أنهامنتقلة بمخصوصة بليلة لأن رؤيا النبي عليه السلام في عام ليــلة إحدى وعشرين واستفتاه رجل ليختار له عند عجزه عن عموم ذلك الجميع فاختار له ليلة ثلاث وعشرين وما كان صلى الله عليه وسلم ليجسر المستشير حقه منها ومن فضل الله على هــذه الأمة أن أعطاها قيراطين من صلاة العصر الى غروب الشمس وأعطى اليهود

سبع وعشرين ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٍ . وَرَبُّ حَمِيدُ بِنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنْ زُرِيعٍ حَدَّثَنَا عَيْنَةُ شُ عَبِدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ ذُكَرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بِكُرَةَ فَقَالَ مَا أَنَا مُلْتَمِسُمَ الشِّيء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الَّا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فَانِّي سَمَعْتُـهُ يَقُولُ الْتَسُوهَا فِي تَسْعِ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي سَبْعِ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي خَمْسِ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي ثَلَاثَ أَوَاخِرِ لَيْـلَة قَالَ وَكَانَ أبو بكرة يَصلَى في الْعَشرين منْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِه فيسَائر السُّنَة فَاذَا دَخُلُّ الْعَشْرُ اجْتَهَد ﴿ قَالَ الْوَعْلِينِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيح ﴿ يَا مِنْهُ مَ مِرْشَ مُحُمُودُ بِنَ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ هَبَيْرَةً بِنْ يَرِيمِ عَنْ عَلَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُو قَظُ أَهْلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

والنصارى جميعا قيراطين من أول النهار الى صلاة العصر وأعطاهم ليلة القدر فجمع لهم عاما بألف شهر فما فاتهم من تقاصر الأعمار التى كانت لمن قبلهم أدركوهم فيها فخف عنهم شغب الدنيا وأدركوا عظيم الثواب فى الآخرة والحمد لله رب العالمين. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي عليه السلام أرى في منامه بني أمية يذون على منبره فشق ذلك عليه فا نزل الله (إنا أنزلناه فى ليلة الى قوله خير من ألف شهر) تملكها بنو أمية بعدك قال فحسبناها فوجدناها

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ عَنِ الْحَسِنِ بْنِ عُبِيْدِ الله عَنْ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِعَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادِ عَنِ الْحَسِنِ بْنِ عُبِيْدِ الله عَنْ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِعَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادِ عَنِ الْحَسِنِ بْنِ عُبِيْدِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَحْتَهُدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَحْتَهُدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَعْتَهُدُ فِي عَيْرِهَا ﴿ وَهَ لَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْنَ عَمْرِينَ عَمْرِينَ عَرِيبَ مَا جَاءَ فِي الصَّومِ فِي السِّتَاءِ . وَرَشَى مُحَيِّحُ عَرَيبُ عَرِيبًا عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ عَنْ عَامِ بْنِ مَسْعُودِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ السَّوْمُ فِي السَّتَاءِ فَى السَّارِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ السَّوْمُ فِي الشَّيَاءِ فَى السَّارِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ السَّوْمُ فِي الشَّيَاءِ فَى السَّيْمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ السَّوْمُ فِي الشَّيَاءِ فَى السَّيْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ الْعَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ السَّوْمُ فِي الشَّيَاءِ فَى الشَّيَاءِ فَى الشَّيَاءِ فَى السَّيَاءِ فَى السَّيَاءِ فَى السَّيَاءِ فَى السَّيَاءِ فَى السَّيَاءِ فَى السَّيْءَ فَى السَّيَاءِ فَى السَّيَاءِ فَى السَّيَاءِ وَعَلِيمَةَ عَلَى الْعَلَاءِ وَسَلَمْ عَلَى السَّيَاءِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السَّيْءَ السَّيْءَ عَنْ السَّيْءَ عَلَى السَّيْءَ عَنْ السَّيْءَ عَنْ الْعَلَيْدِ عَنِ السَّيْعِ الْعَلَى الْعَلَيْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السَّيْعَامِ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَى الْعَلَيْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ عَلَى الْعَلَيْمُ السَلَيْعَامِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ ال

ألف شهر لاتزيد يوما و لاتنقص يوما . هذا لا يصح والذى رواه مالك أن النبى عليه السلام تقاصر أعمار أمته أصح منه وأولى و لذلك أدخله ليبين بذلك الفائدة فيه و يدل على بطلان هذا الحديث

#### الصوم في الشتاء

نصير بن عريب عن عامر عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال (الغنيمة المباركة الصوم في الشتاء) هذا عامر هو والد ابراهيم بن عامر القريشي التميمي الذي روى عنه شعبة ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام قال الامام ابن العربي في المعنى صحيح لان ليل الشتاء طويل فتمكن من الصيام فيحصل له أجرالصائم والقائم من غير حد القابلة فضرب له ذلك مثلاو أجر الصيام في اليوم الطويل والقصير سواء بدليل شهر رمضان.

لَمْ يُدْرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَالدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِ الْقُرَشِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَالدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِ الْقُرَشِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَالدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِ الْقُرَشِيِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ وَاللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

باب الافطار في الحضر لمن عزم على السفر

ذكر عن محمد بن كعب ﴿ أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبسر ثياب السفر فدعى بطعام فا كل فقلت له سنة قال سنة شمر كب ﴾ رواه أبو محمد والد على بن المديني وضعفه يحيي بن معين و رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير مدنى ثقة أخو اسماعيل بن جعفر قال ابن العربي رحمه الله لم يذكر أبو عيسى لفظ حديث أنس وقد قرأته على أبي الحسين المبارك

لُهُ رَكَب ، وَرَثِنَ مُحَدُّ بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَنْ عَمَدَّ اللهِ عَلَى مَرْ عَمَ حَدَّنَنَا مَعْ مَدَّ بُنُ الْمُنْ قَالَ مَدَّ اللهِ عَيْدُ بُنُ أَلْمُ قَالَ حَدَّ اَنَى عَنْ مُحَدَّدُ بُنُ الْمُنْ قَالَ حَدَّ اَنَى عَنْ مُحَدَّدُ بُنُ الْمُنْ قَالَ حَدَّ اَنَى عُمَدَّدُ بُنُ الْمُنْ قَالَ حَدَّ اَنَى عَنْ مُحَدَّدُ بَنُ اللهِ فَى رَمَضَانَ فَذَكَرَ نَحُوهُ عَنْ مُحَدَّدُ بِنَ كَمْ بَعْ قَالَ أَتَدْتُ أَنْسَ بِنْ مَالِكَ فَى رَمَضَانَ فَذَكَرَ نَحُوهُ عَنْ مُحَدَّدُ بِنَ كَمْ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ فَذَكَرَ نَحُوهُ عَنْ مُحَدَّدُ بِنَ كَمْ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ فَذَكَرَ نَحُوهُ عَنْ مُحَدَّدُ بُنُ اللهُ عَلَى مَعْ مَنْ جَعْفَر هُو اَبْنُ أَي كَثير هُو مَدَيِي اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ابن عبد الجبار وقرأ عليه أيضا وأنا أسمع أخبركم طاهر بن عبد الله أنا على بن عمر أنا أبو بكر النيسابورى نا اسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر نا ابن أبى مريم نا محمد بن جعفر أخبرنى زيد بن أسلم أخبرنى محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب ﴿ أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابة ولبس ثياب السفر وتقارب غروب الشمس فدعا بطعام فا كل منه ثم ركب فقلت سنة قال نعم ﴾ وهذا صحيح لم يقل به إلاأحمد بن حنبل فا ما علماؤنا فمنعوا منه لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا فقال مالك فى كتاب

إِلَّ مَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ سَعْد بْنِ طَرِيف عَنْ عُمَيْر بْنِ مَأْمُون عَنِ الْحُسَنِ الْبَرْعَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَحْفَةُ الصّائم الدّهْنُ وَ الْجُمَرُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَحْفَةُ الصّائم الدّهْنُ وَ الْجُمَرُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَحْفَةُ الصّائم الدّهْنُ وَ الْجُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْفَةُ الصّائم الدّهْنُ وَ الْجُمَرُ فَهُ إِلّاً مَنْ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَضَعَفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ وَسَعْد بْنُ طَرِيفٍ يُضَعّفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ وَسَعْد بْنُ طَرِيفٍ يُضَعّفُ وَيُقَالُ عُمْد بِنُ طَرِيفٍ وَسَعْد بْنُ طَرِيفٍ يَضَعّفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ مَا يَضَعَفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ وَسَعْد بْنُ طَرِيفٍ يَضَعّفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ مَا أَيْضًا اللهُ عَمْد بْنُ طَرِيفٍ يَضَعَفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ مَا أَيْضًا اللهُ عَمْد بْنُ طَرِيفٍ يَضَعَفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ مَا أَيْضًا اللهُ عَمْد بْنُ طَرِيفٍ يَضَعَفُ وَيُقَالُ عَمْد بِنُ طَرِيفٍ مَا يَضَا اللهُ عَمْد بْنُ طَرِيفٍ مَا يَضَالُونُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَيُعَالَى عَمْد بْنُ طَرِيفٍ مَا يَضَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَالَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْحَمْدِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْحَمْدِ مِنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَالُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ السّادُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ السّادُ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ السّادُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ السّادُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَي

﴿ مَا مَا عَا مُنْ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى الْفَطْرِ وَالْأَضْحَى مَتَى يَكُونُ وَمَرَّتَنَا يَحْيَى الْهُ مُلَّالًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْ كَدِرِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَطْرُ يَوْمَ يُفُطِرُ النَّاسُ وَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفُطْرُ يَوْمَ يُفُطِرُ النَّاسُ وَ اللَّاسُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَمَة عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

ابن حبيب لا كفارة عليه وقال أشهب نعم لأنه متا ول وقال غيرهم عليه الكفارة و يجب أن لا يكفر لصحة الحديث ولحجة ابن حبيب لأنه قال عذر يبيح الفطر فطر بيانه على الصوم يبيح الفطر كالمرض وقد قيل المرض لا يمكنه دفعه والسفر باختياره فيصح أن يقال لا يحل الفطر و تسقط الكفارة لقوله الشبهة وأماحديث

\* الماجاء في الاعتكاف إذا خرج منه · مرش محمد ابن بشار حدثنا أبن أبي عَدى قَال أَنْبَأْنَا حَمَيْدٌ الطُّويلُ عَنْ أَنْس بن مَالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الْعَشْر الْأُوَاخر مر. في رَمْضَانَ فَلَمْ يَعْتَكُفُ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ أُعْتَكُفَ عشرينَ ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَيِي هَـذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك واختلف اهل العلم في المعتكف إذاً قطع أعتكافه قبلً أن يتمَّهُ على ما نوى فقال بعض اهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشر امن شوال و هو قول مالك و قال بعضهم إن لم يكن عُلَيْه نذر أعتكاف و شيء أو جبه عَلَى نَفْسِه و كَانَ مَتَطَوِّعًا خَفَرَجَ فَلَيْسَ عَلَيْهُ أَنْ يَقْضَىَ إِلَّا أَنْ يَحِبُ ذَلِكُ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَلَا يَجِبُ ذَلِكُ عَلَيْـهِ وَهُوَ قُولُ الشَّــافعيُّ قَالَ الشَّافِعِي فَكُلُّ عَمَلِ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ فَاذَا دَخَلْتَ فِيهِ فَخُرَجْتَ مِنْهُ فليس عليك ان تقضى إلا الحج والعمرة وفي الباب عن أبي هريرة

أنس فحديث صحيح يقتضى جواز الفطر مع أهبة السفر لكن بق الكلام فى قوله إنها سنة هل يقتضى ذلك أنه مقتضى الشرع والدليل أنه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتماله اختلف الناس فيه والصحيح أنه يقضى به لأن قول آنس

﴿ مَا اللَّهُ عَنْ مَالِكُ مِنَ أَنْسَ عَنَ ابْنَ شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ عَرَفُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى عَالَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً إِذَا اعْتَكُفَ أَدْنَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً إِذَا اعْتَكُفَ أَدْنَى إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً إِذَا اعْتَكُفَ أَدْنَى إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً لِإِلّا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً إِذَا اعْتَكُفَ أَدْنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً لِكَا عَلَيْهُ وَسَلّا اللّهُ وَكُونَ لَا يَدْخُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّا لَا إِنّا اعْتَكُفَ أَذْنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّا عَلَيْهُ وَسَلّا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدَ عَنْ مَالكَ عَنَ أَبْ شَهَابَ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً وَ الصَّحِيحُ عَنْ عُرْوَةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً وَ الصَّحِيحُ عَنْ عُرْوَةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً وَ الصَّحِيحُ عَنْ عُرُوةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً وَ الصَّحِيحُ عَنْ عُرُوةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً وَ الصَّحِيحُ عَنْ عُرُوةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً وَ الْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْ دَ أَهْلِ الْعَلْمِ إِذَا اعْتَكَفَ عُرُوةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائَشَةً وَ الْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ فَي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَ الْهَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَ الْهَوْرُ لُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَالْمَالَ وَالْمَوْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعَيْرُهُمُ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ وَيُشَمِّعُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَقُولُ سُفَيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو قُولُ سُفْيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو وَلُولُ سُفَيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو وَوْلُ سُفْيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو وَوْلُ سُفْيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو وَلُولُ سُفَيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَهُو وَلُولُ سُفَيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ الْمُارَكُ وَهُو وَلُولُ سُفَيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ الْمُارَكُ وَهُو وَلُولُ سُفَيَانَ الشَّورِيّ وَابْنِ اللّٰمَارَكُ وَالْمُ وَلَا اللّٰمَ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمَ الْمَالَةُ وَلَا السَّالَةُ وَلَا اللّٰمَ اللّٰمَ الْمَالِقُولِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

هى السنة يبعد أن يراد به هو اجتهادى وما اقتضاه نظرى فلم يكن بدا من أن يرجع الى التوقيف

وَقَالَ بَعْضَهُم لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَرَأُواْ لَلْمُعْتَكَفَ إِذَا كَانَ في مصر أيجاً مُع فيه أَنْ لاَ يُعتَدَكفَ إلاَّ في مُسجد الْجَامع لأنَّهُم كرهُوا الْخُرُوجَ لَّهُ مِنْ مُعْتَكُفِهِ الْمَا الْجُمْعَةِ وَلَمْ يَرُوا لَهُ أَنْ يَتُرُكَ الْجُمْعَةَ فَقَالُوا لاَ يَعْتَكُفُ إِلَّا في مُسجد الْجَامِع حَتَّى لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِه لَغَيْر قَضَاء حَاجَة الْانْسَانَ لَأَنْ خُرُوجُه لَغْيْرِ حَاجَة الْانْسَانَ قَطْعٌ عَنْـدَهُمْ للاعْتَكَافَ وَهُوَ قُولَ مَالِكَ وَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أُحَمَـ دُ لَا يَعُودُ الْمَرِيضَ وَلَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ عَلَى حديث عَائشة و قَالَ إِسْحَقُ إِن الشَّرَ طَ ذَلكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْجُنَازَة و يَعُو دَالْمَريض أَبْنَ الْفُضَيْلِ عَن دَاوَد بن أبي هند عَن الوليد بن عَبْد الرَّحْمٰن الْجُرَشِّي عَنْ جبير بن نفير عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ صَمْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ فَلْم يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ

باب قیام شهر رمضان

ذكر حديث جبيرة بن نفير عن أبى ذرقال ﴿ صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا فى الرابعة وقام بنا فى الحامسة حتى ذهب شطر الليل فقلناله يارسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا فى الليلة النالية ود

لَمْ يَقْمِ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامِ بِنَا فِي الْحَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبِ شَطَّرِ اللَّيْلِ فَقَلْنَا لَه يَارُسُولُ الله لُو نَفَلْتُنَا بَقِيــةُ لَيْلَتَنَا هــذه فَقَالَ إِنَّهُ مِن قَامٍ مع الأمام حتى ينصر ف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله و نساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الْفَلَاحَ قَالَ السَّحُورُ ﴿ قَالَ الوَّعَلَيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ وَاخْتَلْفَ أهل العلم في قيام رمضان فراي بعضهم ان يصلي إحدى و اربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل ألمدينة و العُمَلُ عَلَى هذا عنْدُهُم بِالْمُدينَـة وَأَكْرَثُرُ أهل العلم على ماروى عن عمر وعلى وغيرهما من أصحاب النبي صلى ألله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وأبن المبارك والشافعي وقال. الشَّافِعَي وَهَكَذَا أَدْرَكَتَ بِبَلَدَنَا بَكُةً يُصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَقَالَ أَحْمَـدُ رُوِيَ فِي هَــٰذَا ٱلْوَانَ وَلَمْ يَقْضَ فِيــه بَشَيَّ وَقَالَ إِسْحَقَ بَلْ نَحْتَارُ إِحْدَى

أهله ونساءه وقام بنا حتى تخو فنا الفلاح فقلت له وما الفلاح قال السحور ﴾ حديث حسن صحيح قال ابن العربي رضي الله عنه قيام الليل سنة من سنن الاسلام فعلها النبي عليه السلام ثم تركها مقابلا الأمة وخشيت عليهم أن يعرض عليهم بأنه في حياته كان زمانا تجرد فيه الشرائع و تزيد و تنقص الفرائض فلما تفرغ عمر بالاسلام و تمهد الدين نظر في ذلك باحياء تلك السنة و أمر بالاجتماع كا اجتمع النبي عليه السلام عليها حين ذهبت العلة التي تركها النبي من أجلها من اجتمع النبي عليه السلام عليها حين ذهبت العلة التي تركها النبي من أجلها من

وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَارُوىَ عَنْ أَبِي بِن كَعْبِ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارِكُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ الصَّلَةَ مَعَ الْاَمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّى وَإِسْحَقُ الصَّلَةَ مَعَ الْاَمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُوحُدُهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا وَفِي الْبَابِعَنْ عَائِشَةَ وَ النَّعْبَانِ بْنِ بَشِيرِ وَابْنِ عَبَّاسِ الرَّجُلُوحُدُهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا وَفِي الْبَابِعَنْ عَائِشَةَ وَ النَّعْبَانِ بْنِ بَشِيرِ وَابْنِ عَبَّاسِ الرَّجُلُوحُدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا وَفِي الْبَابِعَنْ عَائِشَةَ وَ النَّعْبَانِ بْنِ بَشِيرِ وَابْنِ عَبَّاسِ هِ الرَّجُلُومُ حَدَّهُ إِنَّا عَنْ فَضْلِ مَنْ فَطَّرِ صَائِمًا . مِرَثَنَ هَنَا ذَ حَدَّثَنَا وَعُلْمَ مَنْ فَطَر صَائِمًا . مِرَثَنَ هَنَا ذَ حَدَّثَنَا عَبْ عَلَاءَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلْكُ بْنِ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلْكُ بْنِ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلْكُ فَنْ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِكُ عَنْ عَلَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِكُ فَى فَصْلِ مَنْ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَاءً عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِكُ الْعَالِمُ عَنْ عَلَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِكُ فَى الْمَالِقُ فَى الْمُعْلَى فَلَى اللَّهُ الْمَاكِ الْمَالِقُ فَالْمَالُونُ عَلَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنَ خَالِيَا عَلَى الْمَالِقُ فَى الْمُعْتَى فَالْمَالِ فَلْ اللَّهُ الْمَالُ فَالْمُ الْمَالِقُ فَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ فَى الْمَالِقُ فَلْمُ الْمَالِقُ فَالْمَالَ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ فَالْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ مَا الْمَالِقُ الْمَالَالِ الْمَالَةُ عَلَاهُ عَنْ الْمَالَةُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُوا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَ

قوله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني من الخروج اليكم إلا أنني خشيت أن يفرض عليكم قال الامام ابن العربي رحمه الله وليس في قدر ركعتها حدمحدود أماصلاة النبي عليه السلام فلم يكن لها حد وأما التي بعــد ذلك فروى مالك أن أبي بن كعب كان يقوم باحدى عشر ركعة وخالفه الناس فقالوا إحدى وعشرين ركعة وقد روى مالك أيضا أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بثلاث وعشرين ركعة وروى ابن القاسم عن مالك سبع وثلاثين ركعة وقال هو الأمر القديم والصحيح أن يصلي إحدى عشر ركعة صلاة الني عليه السلام وقيامه فأماغير ذلك من الأعداد فلاأصل له و لاحد فيه فاذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي. عليه السلام يصلي ما زاد النبي عليه السلام في رمضان و لا في غيره على إحدى عشر ركعة وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجبأن يقتدي فيها بالني عليه السلام وأما قدر القرآن فليس فيه حد إلا ماقد روى عن أبي بن كعب أنه كان يقوم باليمن ويصلي بالبقرة في ثمان ركعات وهي مائتا آية ويصليها في اثنتي عشرة ركعة وذلك على الامام بحسب ما يعلم من حال المصلي معه وصبرهم أو حجرهم والأصل في التخفيف في قدر القراءة وصفتها وقد رأيت بالمسجد الأقصى إماما يصلى بهم بقل هو الله أحد في كل ركعة تخفيفاً إذ ليس ختم القرآن من السنة فيه أما إنه أفضل ولكن ذلك الامام يخفف على أصحابه ويقول آخذ القرآن

الجُهُنَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ فَطَّرَ صَائماً كَانَ لَهُ مثلُ الجُهُنَى قَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ فَطَّرَ صَائماً كَانَ لَهُ مثلُ الجره غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجِرِ الصَّائِمِ شَيئاً ﴿ قَلَ اللهِ عَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ

وَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْقُرْغِيبِ فِي قَيَامِ رَمَضَانَ وَمَاجَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ . وَمَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ النَّهُ مِنَا النَّهُ عَنِ النَّهُ مَا الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ

فى ثلاث ركعات إذ قل هو الله أحد ثلث القرآن وقد روى عن عمر أنه قال لا تبغضوا الله الم عباده أى لا تطولوا عليهم فى صلاتهم و لا يصحهذا عن عمر سيندا و لا متنا فانه كلام قبيح وقد روى أن معاذاً لما سار الى اليمن وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطول القراءة وليس شيء إنما وصى معاذا فى موعظته له بالمدينة أفنان أنت فرأى الذين كادوا والذين (١) أنه وصاه حين بعثه الى اليمن حديث . روى أبو سلمة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة و يقول من قام رمضان إيمانا الحديث فتوفى رسول الله والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك فى فى خلافة أبى بكر وصدر من خلافة عمر (العارضة) وقد تقدم من كلامنا فى معانى هذا الحديث ما يغنى عن اعادته و بيان ان الذي يكفره رمضان الصغائر معانى هذا الحديث ما يغنى عن اعادته و بيان ان الذي يكفره رمضان الصغائر فاما الكبائر فانما يكون تكفيرها بالموازنة مع رمضان لاتستقل محظالكبائر الصلاة فكيف الصيام وقد روى الدارقطنى عن اسماعيل بن محمد الصفار عن أنى قلابة الرقاشي عن بشر بن عمر عن مالك بن أنس عن الزهرى عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

يُرَغُّبُ فِي قيام رَمَضَانَ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَة وَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبَه فَتُوفِّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلك في خلافة أبي بَكْرِ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلك وَى الْبَابِ عَنْ عَائِشَة وَقَدْ رُوى هٰذَا وَصَدْرًا مِنْ خلافة عُمَرَ عَلَى ذَلك وَى الْبَابِ عَنْ عَائِشَة وَقَدْ رُوى هٰذَا الْخَديثُ أَيْضًا عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَ الْبَابِ عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَا الرَّوْمِينَى هٰذَا الْخَديثُ أَيْضًا عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَ الْبَابِ عَنْ عَائِشَة اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة اللهِ عَنْ عَائِشَة عَنْ اللهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَمْرَ عَلَى اللهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ اللهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَلْكَ عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكَ عَنْ عَلْكَ عَنْ عَلْشَة عَلْ عَلْكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَمَ عَنْ عَلْ عَلْكَ عَنْ عَلْكَ عَنْ عَلْشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة عَنْ عَلَيْكُمْ وَقَالَ الْعَلَيْكَ عَنْ عَلْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُو

فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه حديث عطاء بن زيد بن خالد ( من فطرصا بما كانله مثل أجره غيرانه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ) هذا حديث حسن صحيح (العارضة) ان الله بفضله على الخلق أجرهم على ما ابتلاهم به من الأمر والنهى لاباستحقاق وجب لهم ثم زادهم من فضله المضاعفة فيه ثم زادهم من فضله أن جعل للمعين عليه لغيره مثل أجره لاينقص ذلك من أجره شيئا وهذا كقوله من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

### أبواب الحيج

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمّعَتَهُ أَذَنّا يَ قَالَ عَمْ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكُلّمَ بِهُ أَنّهُ حَمْدَ اللّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُ أَنّا عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمّعَتَهُ أَذَنّا يَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكُلّمَ بِهِ أَنّهُ حَمْدَ اللّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُ أَمّ قَالَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكُلّمَ بِهِ أَنّهُ حَمْدَ اللّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُ أَمّ قَالَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكُلّمَ بِهِ أَنّهُ حَمْدَ اللّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُ أَمْ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### بسم الله الرحم الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### كتاب الحج

قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه قدبينا فيهاسبق الاملاء في القبس وغيره أن الحبح هو القصد مقدمة لقصد أرض الله وموقف قضائه وحكمه يوم القيامة فلينظر هنالك بتفاصيله.

#### باب حرم مكة

﴿ أبوسعيد المقبرى واسمه (١) عن أبى شريح العدوى انه قال لعمر ابن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّ مَهَا اللّهُ وَلَمْ يَحَرِمُهَا النَّاسُ وَلَا يَحَلُّلا مُرى، يُوْ مَنُ بِاللّه وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفَكَ فَيَهَا دَمَّا أَوْ يَعْضَدَ بَهَا شَجَرَةً فَانْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقَتَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَيَهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللّهَ أَذْنَ لَرَسُولُه صَلّى الله يَرسُولُه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَيَهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللّهَ اَذْنَ لَرسُولُه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَيَا أَذْنَ لَى فيه سَاعَةً مِنَ النّهَارِ وَقَدْ عَادَتْ عُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كُرْمَتَهَا بِالْأَمْسِ وَلَيْبَلِغِ الشّاهِدُ الْغَائِبَ فَقيلَ لا بِي شُريحٍ مُنَا اللّهُ مَنْ كَنْ مَنْ فَي لِللّهِ مُنْكَى بِذَاكَ يَا أَبَا شَرَيْحٍ إِنَّ الْخَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِياً مَا قَالَ لَا أَعْلَمُ مَنْكَ بِذَاكَ يَا أَبًا شَرَيْحٍ إِنَّ الْخُرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِياً مَا قَالَ لَا أَعْلَمُ مُنْكَ بِذَاكَ يَا أَبًا شَرَيْحِ إِنَّ الْخُرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصياً مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَاكَ يَا أَبًا شَرَيْحٍ إِنَّ الْخُرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِياً مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مَنْكَ بِذَاكَ يَا أَبًا شَرَيْحٍ إِنَّ الْحُرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِياً مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مُنْكَ بِذَاكَ يَا أَبًا شَرَيْحٍ إِنَّ الْمُ الْمُ مَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَوا لَهُ إِنَّ الْمُ مَنْ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مَنْكَ بِذَاكَ يَا أَبًا شَرَيْحِ إِنَّ الْحَرْمَ لَا يَعِيدُ عَاصِيا لَيْكُ مِنْ فَا عَالَتُ مَا مُنْكُ بِلْكُ عَلَى أَمْ الْمَا لَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَامِ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

رسال الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال ان مكة حرمهاالله ولم يحرمها الناس لايحل لامرى ومن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرا فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله أذن لرسول الله ولم يأذن لهم وانما أذن لى فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبى شريج ماقال عمر قال انا أعلم بذلك منك ياأ باشريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بحربة في (الاسناد) هذا حديث متفق عليه فيه تسع فوائد الأولى قوله ائذن لى أيها الأمير أحد ثك دليل على أن الولاة والقضاة لا يكلمون الا باذنهم وسيأتى ذلك مبينا في كتاب الحدود ان شاء الله لاسيا وهو يريدان يصر فه عن وجهه و يرد عليه قائل رأيه و يغير منكرا رآه وهو يريد أن يتعاطاه فكان حتى وجهه و يرد عليه قائل رأيه و يغير منكرا رآه وهو يريد أن يتعاطاه فكان حتى أذاه . الثانى الخروج عن عهدة التبليغ التي قلدها الله لهم حين قال لهم ليبلغ مقالتي فرعاها فأ داها كما سمعها و الرابع قوله ان مكة حرمها الله ولم يحرمها مقالتي فرعاها فأ داها كما سمعها وله الرابع قوله ان مكة حرمها الله ولم يحرمها مقالتي فرعاها لله ولم يحرمها الله ولم يحرمها

وَلَا فَارَّا بِدَمْ وَلَا فَارَّا بِحَرْبَة ﴿ قَالَا بُوعَلِمْنَى وَيُرُوى وَلَا فَارَّا بِحَدْ يَةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ بُوعِلِمْنَى حَدِيثُ أَبِي قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ بُوعِلِمْنَى حَدِيثُ أَبِي قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرُو مَنْ مَرْوِ شَرَيْحِ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ وَ أَبُو شُرَيْحِ الْخَزَاعِيُّ اسْمُدُهُ خُو يَلْدُ بِنْ عَمْرُ وَ شَرَيْحٍ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ وَ أَبُو شُرَيْحِ الْخَزَاعِيُّ اسْمُدُهُ خُو يَلْدُ بِنْ عَمْرُ وَ مُمْ فَي قَوْلُهُ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةَ يَعْنَى الْجَنَايَةَ يَقُولُ وَهُو الْعَدُويُ وَهُو الْحَنَايَةَ يَقُولُ مَنْ جَنَى جَنَايَةً أَوْ أَصَابَ دَمًا ثُمَّ لَجَا أَلَى الْخَرَمِ فَانَّهُ يُقَامُ عَلَيْهُ الْحَدُولُ وَلَا فَانَّهُ يُقَامُ عَلَيْهُ الْحَدُولُ وَلَا فَانَّهُ يُقَامُ عَلَيْهُ الْحَدَاثُ مَنْ جَنَى جَنَايَةً أَوْ أَصَابَ دَمًا ثُمَّ لَجَا أَلَى الْخَرَمِ فَانَّهُ يُقَامُ عَلَيْهُ الْحُدَاثُ

الناس بيان أن الخلق حين اتفقوا على تعظيم مكة وتحريم حرمها أن الله هو الذي خلق ذلك فى قلب كل واحد منهم وهو ألفهم عليه ليظهر منهم رسو لالله صلى الله عليه وسلم ويبسط على الأرض نوره كما بسط منها خلقه وذلك قوله (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) الآية الى عليه . الخامس فلا يحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما قال أبو حنيفة: لا يقام فيها حد على مؤمن وهل يقتل فيها كافر قال علماؤنا انماقال النبي صلى الله عليه وسلم لايسفك وذلك عبارة عن كل اراقة بغير حق وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ومنه قال تعالى (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وهذا الحديث بما غفل عنه علماؤنا في احتجاج أبي حنيفة وأصحابه على أن الحدود لاتقام في الحرم كما غفلوا عن الآية في قوله (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) فلانه قال أبو حنيفة وأصحابه لاتقتلوا فيه الاأن قتـل فيه وهذه المسألة له دوننا وقد قررنا ذلك في الأحكام ولا يقدر أحد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل فيها فانه قد قال فان أحد رخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهو لا يقاتل الا بالحق فقو لا له ان الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما أذن لي فيها ساعة من نهار ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ فان ثار حد فيه واعتدى على الله قلنا قد قال حتى يقاتلوكم فأما اذا استعاذ به فانه يعاذ · السادس قوله أو يعضد بها شجر متفق

## 

عليه الا ان الشافعي يجيز السواك من فرع الشجرة ويؤخذ منها الورق والثمر للدواء اذا كان لايضرها ولا يميتها لأنه يخلف والذي أجمع عليه الناس انه لا يباح من شجرهاشي الا الاذخر حسما جاء في الاستثناء في الحديث الصحيح وأما الذي يكون نجما من النبات ولا يكون شجرا فقال أبو يوسف يجوز رعيه لأن الناس من الصحابة و زمان النبي عليه السلام لايدخلون فيه دواجهم في الحرم وهداياهم وترعى فأبيح ذلك دفعا للضرورة كما أبيح الاذخر ورد عليهم الناس والصحيح قوله ولقد رأيت بالمزدلفةقوما قدسبطوا الكسية وهم يخبطون الشجر بالعصا للابل وأما فىالقافلةفما قدرت على تغيير المنكر لقريني وانارجل من المسلمين لا ولاية لى وحسبنا الله ونعم الوكيل وسيائن بقيةالمسائلة فمانر وم ان شاء الله السابع قوله ليبلغ الشاهد الغائب هو أخى بمعنى قوله تعالى وقوله لانذركم به ومن بلغ بين وجوب العمل بخبر الواحد لأن كل من سمع لم يمكن ولا يمكن أن يبلغ لكل من غاب فلا بدأن يبلغ البعض للبعض الثامن قوله أن الحرم لا يعيد عاصيا يعني خارجا عن الامام شاقا عصاالطاعة من المسلمين ولا فارا بدم يعني القصاص ولا فارا بحربة بفتح الحاء المهملة يعني. بسرقة والحارب سارق الابل وإن كان بضم الحاء فهي تعود الى المعاصي وان روى بجزية بكسرها والزاي والباء المعجمة باثنتين من تحتها فهي تعود الى المعنى أيضا أىشى ؛ يجزى فيه أى يستحى من ذكرها أوفعلها اذا ذكرت أوفعلت (٢)

#### باب ثواب الحج والعمرة

ذكر أبو عيسى فى الباب ثلاثة أحاديث فرقها الأول حـديث أبى هريرة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الاالجنة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل (٢) بالأصل خلط و لم يذكر التاسع من الفوائد

الْأَشَجُ قَالاً حَدَّيَنَا أَبُو خَالد الْأَحْمُ عَنْ عَمْرو بْنِ قَيْس عَنْ عَاصِم عَنْ شَقَيق عَنْ عَبد الله بْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ عَبد الله بْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَد الله عَنْ عَبد الله بْن مَسْعُود قَالَ قَالَ وَالْفَقْرَ وَالْذُنُوبَ كَمَا يَنْفَى الْكِيرُ عَبَد الله بْن الْمَا الله عَنْ الْمَا الله عَنْ عَمْرَ وَعَامِ بْن رَبِيعَة وَالْبِي هُرَيْرَة وَعَبْد الله بْن حُبشَى قَالَ وَفي الْبَابِ عَنْ عُمْرَ وَعَامِ بْن رَبِيعَة وَالْبِي هُرَيْرَة وَعَبْد الله بْن حُبشَى وَالله عَنْ عَمْر حَديثُ حَسَن صَعِيح وَالله عَنْ عَمْر وَعَامِ بْن رَبِيعَة وَالْبِي هُرَيْرَة وَعَبْد الله بْن حُبشَى وَالله عَنْ عَمْر حَديثُ ابْن مَسْعُود حَديثُ حَسَن صَعِيح عَنْ عَمْر حَدَّيثُ الله عَنْ عَمْر حَدَّيثُ الله عَلَى الله عَنْ عَمْر عَدْ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَنْ عَمْر عَنْ أَبِي عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ حَبّ قَلْم يْرُفُتُ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه عَنْ عَمْ مَر حَجّ قَلْم يْرَفْتُ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ حَجّ قَلْم يْرَفْتُ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ حَجّ قَلْم يْرَفْتُ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه

الثانى حديث ابن مسعو د قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كاينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الاالجنة ﴾ العارضة ماقدمناه في غير موضع ان هذه الطاعات انميا تكفر الصغائر فائما الكبائر فلا تكفرها الا الموازنة لأر الصلاة لاتكفرها في حكف العمرة والحج وقيام رمضان ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب فأورثت توبة تكفر كل خطيئة واحتلف الناس في الحجة المبرور دفقيل هي التي لامعصية بعدها وقد فسرنا

 قَالَ الْوَعْلِينِي حَديثُ أَبِي هُرِيرَةَ حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وَأَبُو حَازِم كُوفِي 

 قَالَ الْوَعْلِينِي حَديثُ أَبِي هُرِيرَةَ حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وَأَبُو حَازِم كُوفِي وهُو الأشجعي و اسمه سلَّان مولَّي عَزَّةَ الأشجعيَّة ﴿ مَا جَاءَ فِي التَّعْلَيْظِ فِي تَرْكُ الْحَجِ . مِرْشَى مُحَمَّدُ بن يحي الْقُطَعَى الْبَصِرِي حَدَّثَنَا مُسلمُ بنُ إِبَاهِمَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بنُ عَبْد الله مَوْلَى ربيعة بن عمرو بن مُسلم الباهليّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْمَمْدَانيُّ عَنِ الْحُرِث عَنْ عَلَّى قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبلُّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحْجَ فَلاَعَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْنَصَرَ انيًّا وَذَلكَ أَنَّ ٱللهَ يَقُولُ في كَتَابِهِ وَلله عَلَى النَّاسِ حَبِّ الْبَيْتِ مَن ٱستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَ هَلَالُ بْنُ عَبْدُ الله جُهُولٌ وَ الْحُرِثُ يُضَعَّفُ فَي الْحَديث بِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل أَبْنُ عِيسَى حَدَّتَنَا وَكَيْعِ حَدَّتَنَا إِبَرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبَّاد بْنَجْعَفَر

القول فى ذلك فى كتاب سراج المريدين القسم الرابع التذكير من علوم القرآن و يحتمل أن يكون الكفارة والثواب الجنة بعد المؤاخذة بمقدار الذنوب. باب ايجاب الحج بالزاد و الراحلة ذكر أبو عيسى فى هذا النوع حديثين ضعيفين أحدهما ﴿ من ملك زادا أو

عَن أَبْنِ عُمْرَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَعَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَعَلَيْهِ الْعَلْمُ مَنْ عَنْدُ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَعَلَيْهِ الْعَلْمُ مَنْ قَبَلِ مَعْضُ الْهُلِ الْعَلْمُ مَنْ قَبَلِ حَفْظَهِ

راحلة و لم يحج فليمت انشاء يهو ديا أو نصر انيا والثاني (ما يو جب الحج قال الزاد و الراحلة و الاسناد فيهما أن كليهما ضعيف الايو جب علما و الاعملا و الايقتضى حكا (الاصول) ليس تارك الحج في حكم اليهو دى والنصر انى و ان كان قادر ا و الايكرون أحد يترك شيئا من الأركان والعمل والقو اعد كافر لا يترك الشهادة بالايمانين بالله تعالى و بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في غير موضع وفيما تقدم من تارك الصلاة (الفقه) الحج فرض باجماع الأمة على المطيق وقد بيناه بغاية البيان في الاحكام وأوضحها ان الاستطاعة موجودة بالطبع وهو القدرة فكل من قدر على الوصول بحوله وقوته اللذين جعلهما الله في ذاته فهو قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذلك بحوله وقوته لكن قدر بحيلته قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذلك الخوله وقوته لكن قدر بحيلته وهي تحصيل الأسباب بالمال لزمه ذلك الأنه مطيق (۱) بوجه من الاطاقة اعتبر الشرع وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات في عبادة الشرع كلها من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك في الحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك في الحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات وليس للمخالف شيء يعول عليه الاما ينبني على دعاوى وان كان في باب الطنيات وليس للمخالف شيء يعول عليه الاما ينبني على دعاوى الأصل لها و يجب الحج في العمرة وقر أت على أبي الحسن على بن سعيد العبدري

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

إِلَّهُ سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّيْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا مَنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلَى عَنْ الْبَعْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرَى عَنْ عَلَى عَنْ أَبِي طَالِبِ قَالَ لَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ عَلَى النَّاسِ حَجُ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ اللَّهُ سَبِيلًا قَالُوا يَارَسُولَ الله أَفِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله فِي اللَّهُ سَبِيلًا قَالُوا يَارَسُولَ الله أَفِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله فِي الله عَنْ أَشَاءَ إِنْ تُبَدِّ لَكُمْ تَسُوكُمُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنْ الله عَنْ أَنْ عَبْ الله وَلَيْ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ أَنْ عَبْ الله وَلَيْ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ أَنْ عَبَاسِ وَأَنِي هُرَيْرَةً عَنْ الله عَنْ أَنْ عَلَى عَنْ أَنْ الله الله عَنْ أَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَدِيثَ عَلَيْ عَدِيثُ عَلَيْ عَدِيثُ عَلَى عَلَيْ عَدِيثُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى ع

فى باب المراتب فى تعليقته مسألة والحج يجب فى كل عمر قال على كل مسلم فى كل خمسة أعوام ان يأتى لبيت الله الحرام قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف اثبات حكم به وذكر أبو عيسى حديث أبى النجرى عن على وذكر البخارى أنه مقطوع والأصل فى ذلك اجماع الأمة وقد روى الباب حديث سراقة فى الصحيح قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بنا هذا لعامنا أوللابد وتفسير الحديث ان القوم أحرموا بالحج فأمرهم النبي عليه السلام أن يفسخوه بالعمرة اذكانوا يرون العمرة فى أشهر الحج ولكنه من أفجر الفجور فى الجاهلية فلما جاء الله بالاسلام أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم ماكان يرونه جائزا والاهلال أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم ماكان يرونه جائزا والاهلال عمر تنا فى أشهر الحج فى كل عام فقال أجلهي فى الابد عنى جائزة أبدا .

سَعيدُ بن أَبَى عَمْرَ انَ وَهُوَ سَعِيدُ بن فَيرُوزَ

﴿ مِا اللَّهِ عَاجًا ، كُمْ حَجَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مَرْشَ عَبْدُ الله أَبْنَ الِي زِيَادِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ حُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَر بن مُحَدَّد عَن أبيه عَن جَابِر بْنِ عَبْد الله أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ ٱلدَّثَ حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثَلَاثَةً وَسَتَينَ بَدْنَةً وَجَاءً عَلَى مِنَ الْمَن بَيْقِيَّمَا فِيهَا جَمَلَ لأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وَسلَّم وَ أَمْ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كُلِّ بَلَّنَة بَبِضَعَة فَطَبْخَت وَشَرَبَ مِنْ مَرْقَهَا ٠ قَالَ الوَعْلِينَي هَذَا حَديثُ غَريب من حَديث سُفْيَانَ لاَنعر فَهُ إلاّ من حَديث زَيْد بْنُ حُبَابٍ وَرَأْيْتُ عَبْدَ الله بْنَعَبْد الرَّحْن رَوَى هذَا الْحَديث في كتبه عن عبد ألله بن أبي زياد قالَ وَسَالْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَلَمْ يَعْرِفْهُ

باب كم حج النبي عليه السلام

﴿ روى عن جابر أن النبي عليه السلام حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد أن هاجر معها عمرة وساق ثلاث وستين بدنة وجاء على من اليمن بيقينها فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من فضة فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بيضعة فطبخت وشرب من مرقها ﴾ (الاسناد) ضعفه أبو عيسى وذكر البخارى قال له انه عن مجاهد مرسل وذكر الحديث الصحيح

من حَديث النَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ عِنَ النَّقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْيَتُهُ لَمْ يَعُدُ هَذَا الْحَديثَ عَنْ فُهُوظًا وَقَالَ الْمَا يُوْوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ مُجَاهِد مُرْسَلًا حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ مُجَاهِد مُرْسَلًا حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكَ كُمْ حَجَّ النَّيُ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكَ كُمْ حَجَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةُ وَاحَدَة وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَعُمْ وَفَى ذَى الْقَعْدَة وَعُمْرَةُ الْجُعَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّتَهُ وَاحَدَة وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَعُمْ وَفَى ذَى الْقَعْدَة وَعُمْرَةُ الْجُعَرِّ انَة اذْ قَسَّمَ غَنيمَة حَنْين وَعُمْرَةُ الْجُعَرِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَديثَ حَسَنْ صَعِيح وَحَبَّانُ بْنُ هَلَالَ هُو أَبُو حَبِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ ثَقَةٌ وَثَقَهُ يَعِي بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ مُعَلِّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ مُعَلِّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ وَلَقَةُ وَثَقَهُ يَعِي بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ الْمُومِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقَةً وَثَقَهُ يَعِي بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ا

عن أنس أن النبي عليه السلام حج حجة واحدة واعتمرار بع عمر عمرة فى ذى القعدة وعمرة الحديبية وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته و روى ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر احداها فى رجب وأنكرته عائشة وانكارها صحيح وانماهى عمرة الحديبية المصدود عنها وعمرة القضاء لها وعمرة مع حجته انا أبو عبد الته الحسين ابن على بمسجد أبى بكر الصديق أنا عبد الغفار أنا أبو أحمد أنا ابراهيم أنا مسلم نا زهير بن حرب نا الحسين بن موسى نا زهير عن أبى اسحاق قال سالت زيد ابن أبى أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة وانه حج وحدثنى زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة وانه حج بعد ماها جر حجة واحدة . أبو الطيب الطبرى أنا الدار قطنى أنا أبو بكر بن أبى داود ومحمد بن جعفر بن زمنين والقاسم بن اسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر داود ومحمد بن جعفر بن زمنين والقاسم بن اسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر

﴿ يَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاجَاءً كُمُ أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرْثِن قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا دَاوَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرُ و بن دينَارِ عَنْ عَكْرُمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَ عُمْرَةَ الْحُدَيبية وعُمْرة الثَّانيَة من قَابِل وَعُمْرَة الْقَضَاء في ذي الْقَعْدَة وَعُمْرَةَ الثَّالَثَة منَ الْجِعرَّ انَّة وَالرَّابِعَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّته قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَدِد اللهُ نُن عُمْرٍ و وَأَنْ عُمْرَ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي حَدِيثُ أَنْ عَبَّاس حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيتُ وَرَوَى ابْنَعْيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَر وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ حَدَّ ثَنَا بَذَلِكَ سَعِيدُ بِنُ عَبْد الرَّحْن الْحُرْو مِيُّ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بِنْ عَبِينَة عَن عَمْرُو بْنُ دَيْنَارُ عَنْ عَكْرُمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَكَّرَ نَحُوهُ

اللبان وغيرهم قالوا أنا أحمد بن يحيى الصوفى أنازيدبن الحباب أما سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال حج النبي عليه السلام ثلاث حجيج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة الأصول فان قيل رويتهم أن النبي عليه السلام حج قبل أن يفرض الحج فعلى أى ملة كان فان الناس اختلفوا فيه قلنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شرعة أحد وانه كان على الفطرة سليا عن الريبة سليا عن البدعة سليا عن المعصية سدودا عليه باب المخالفة الما يكره الله بتوفيق الله له ذلك وتيسيره حتى جاء أمر الله فلما بعث الله نبينا

﴿ اللَّهِ عَمْرَ حَدَّمَنَا سُفَيَانُ بُنَ عَينَةَ عَنْ جَعْفَر بُن مُحَدَّد عَنْ أَبِيه وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْرَ عَبْد الله قَالَ لَكَ الرَّادَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الْحَجَّ اذَّنَ عَنْ جَعْفر بِن عَبْد الله قَالَ لَكَ الرّادَ النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الْحَجَّ اذَّنَ فَى النّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَتَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَابِعَنِ ابْنِ عُمْرَ وَأَنْسِ وَالْمُسُورِ بْنِ عَجْرَمَة ﴿ قَالَ بُوعِينَتَى حَدِيثُ جَابِرِ حَديثُ حَسَن وَأَنْسِ وَالْمُسُورِ بْنِ عَجْرَمَة ﴿ قَالَ بُوعِينَتَى حَديثُ جَابِرِ حَديثُ حَسَن وَأَنْسِ وَالْمُسُورِ بْنِ عَجْرَمَة ﴿ قَالَ بُوعِينَتَى حَديثُ جَابِرِ حَديثُ حَسَن اللّهِ وَالْمُسُورِ بْنِ عَجْرَمَة ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَديثُ جَابِر حَديثُ حَسَن السّ وَالْمُسُورِ بْنِ عَجْرَمَة ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُورِ بْنِ عَجْرَمَة اللّهُ عَلَيْتَى حَديثُ جَابِر حَديثُ حَسَن اللّه اللّه ورَبْنِ عَجْرَمَة ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُورِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

وقص عليه أمر الرسل وأعلمه حالهم وشرائعهم وتفصيل الكائنات و رأى الإنبياء حجاجا كابراهيم مصلين حج فتطوع فجرى على الطريقة المثلى بتوفيق الله تعالى حتى فرضه الله علينا وعليه وأنزل تفسيره اليه وقال خذوا عنى مناسكم فاكمل الله الدين وأتم النعمة فتعالى ربنا وجزاه عنا بأفضل الجزاء

باب من أى موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

(العارضة) قال الامام ابن العربي رضى الله عنه أحرم واحل في الحرم وقد يعود الى الفعل والزمان والمكان كسائر بناء الفعل أمثاله والفعل هو أن يعتقد بقلبه ركن الحج الذي هو حرمات كله فعل و زمان ومكان وفيه ثلاثة أسئلة على تبين أحكامه ومسائله (الأول) كيف أحرم (الثاني) متى أحرم (الثالث) أين أحرم فبدأ أبو عيسى بالاين ثم أعقبه بالمتى ثم أعقبه بالكيف فاما الاين ففيه روايات كثيرة أمهاتها أربعة الاول أنه أحرم من مسجد ذي الحليفة الثاني أنه أحرم عند استواء راحلته به الثالث حين أشرف على البيداء الرابع كشفت الخلفاء و ثبتت عن الاستيفاء (۱)

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل

صحيت حرش قُتينَهُ بن سَعيد حَدَّنَا حَاتُم بن إسْمعيلَ عَن مُوسَى بن عَقْبَة عَن سَالِم بن عَبْد الله بن عُمَر عَن ابن عُمَر قالَ البَيْدَاء الَّتِي يَكْذَبُونَ فَيَهَا عَنْ سَالِم بن عَبْد الله عَلَيْه وَسَلَم وَ الله مَا أَهَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَ الله مَا أَهَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله مَا أَهَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم إلَّا مَن عند المَسْجد من عند الشَّجَرة . قالَ هذا حديث حسن صحيت وَسَلَم إلَّا مَن عند المَسْجد من عند الشَّجَرة . قالَ هذا حديث حسن صحيت عن عَن خصيف عن سَعيد بن جُبير عن ابن حَد ثَنا عَبْدُ السَّلَام بن حرب عَن خصيف عن سَعيد بن جُبير عَن ابن عَبْسَالُ الله عَدْ الشَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَهُلُ فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَالَهُ وَالله عَلَيْه وَسَلَّم أَهُلُ فَي دُبُر الصَّلَة فَي وَالْهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَهُلُ فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَالَهُ وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَهُ وَالله عَلَيْه وَسَلَّم أَهُلُ فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَالَهُ وَسَلَّم أَهُ وَسَلَّم أَهُ فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَالَهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَهُ فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَالَهُ وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم أَه فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم أَه فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم أَه فَي دُبُر الصَّلَاة فَي وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم أَه وَاللّه أَهُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّم أَه وَاللّه أَهُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّم أَه وَاللّه أَلْهُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّم أَه وَلَا الله الله عَلَيْه وَسَلَّم أَلْه وَاللّه واللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

روى أبو داود عن أبى اسحق حدثنى خصيب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب حجته قال انى لاعلم الناس بذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى بمسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجبه من عليه فلما بالحج حين فرغ من الركعتين فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك عنه فلما ركب واستوت به ناقته أهل فادرك ذلك منه أقوام محفظون ذلك عنه وذلك أن الناس انما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته يهل فقال أهل حين ذلك شم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرف على البئر أهل وأدرك أقوام فقالوه أخبرنا أبو الحسين المبارك عن عبد الجبار وكتبه أنى وله بقراءتى عليه قال أخبرنا الحسين أحمد بن محمد العباس بن حميدة أخبرنا حرمي بن أبى العلاء سمعت الزبير بن بكار سمعت سفيان بن العباس بن حميدة أخبرنا حرمي بن أبى العلاء سمعت الزبير بن بكار سمعت سفيان بن

هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبِ فَلَا السَّلَامِ بْنِ حَرْبِ وَهُوَ النَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهُلُ الْعَلْمُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاة

عيينة يقول سمعت مالك بن أنس أتاه رجل يقول اني أريد أن أحرم مر. المسجد من عند القبر قال لا تفعل فاني أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة في هذا انماهي أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى انك سبقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد ذكر أبوعيسى حديث الاهلال من المسجد من الشجرة عن عمر وقد ذكر حديث أنه أحرم حين أتى البرعن جابر وذكر أنه أحرم في دبر الصلاة عن ابن عباس ولم يصح و روى البخاري عن ابن عمر أحرم حين ركب راحلته واستوت به قائمًا مستقبل القبلة وكذلك روى أنس لاستقبال القبلة و زاد عن أنس انه حين استوت به راحلته على البئر فجمع بينهما وروى البخاري عن ابن عباس كرواية ابن عمر أحرم حين استوت به راحلته وهو أصح من رواية أبي داود وأبي عيسي قال القاضي رحمه الله يحتمل أنه أهل في المسجد وعند الاستواءوفي البرولكن الذي أراه أنه أحرم حين استوت به راحلته وأما المتي فتعلق بالآين ويزيد عليه ويخالفه في حقيقة نفسه فلذلك أفردناه عنه وقد تقدم أنه أحرم عند فراغه من الصلاة وحين استوت و في البدر وعند الشجرة وهذه أمكنة تقتضي لأزمنة منها واحد مفسر وهو دبر الصلاة ولم يبين أي صلاة ولكن في الصحيح أنه صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة ثم بات حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت أهلرواه أنس و روى عن ابن عمر وكان اذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر واحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به أهل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخبرنا القاضي أبو الحسن القرافي الزاهد أخبرنا عبدالرحمن بنعمر أخبرنا حزة بن محمد أخبرنا ﴿ بَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْدَ الرَّهُ الْوَادِ الْحَبِّ وَرَقُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَا لَكُ بْنَ أَنْسَاعَنْ عَبْد الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَبِّ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَرْثَ جَابِرُ وَ ابْنِ عُمْرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمُ وَرُوىَ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْدَ الْحَبّ وَأَفْرَدَ الْحَبّ وَأَفْرَدَ الْوَبَكُمْ وَعُمْرُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَفْرَدَ الْحَبّ وَأَفْرَدَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمْرُ وَعُمْرُونَ وَعُمْرُ وَعُمْرُونَ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُونَ وَالْعُمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلَمُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُوالِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ

النسائي أخبرنااسحق بن ابراهيم أخبرناأشعث وهيس بن عبد الله عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر والأول أصح. وأما الكيف فسؤال محتمل لما عقد عليه احرامه الثاني لفظه الأول ماعقد عليه احرامه وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا لا يرتبط الا بشلائة فصول (افراد الحج — التمتع — القران) وأكثر من روى الافراد في الاحرام يرجع حديثه في آخر الأمر الى أنه كان قارنا أو متمتعا ودارت الروايات على عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسكم وهم عمر وابن عمر وعلى وعائشة وحفصة وأنس وجابر وابن عباس وابو موسى واسماء — وقد روى أيضا في الصحيح عن عمر و في الاحاديث اختلاف عظيم في الصحيح لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم جعلنا الله منهم برحمته قال الطبرى جملة الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محلا لأنهقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى و لا جعلتها عمرة ولو كان مفر داكان معه واجبا

أَبُن نَافِعِ الصَّائِغُ عَن عُبَيْد الله بنْ عُمرَ عَنْ نَافَعِ عَرِ ابْنِ عُمرَ بِهٰذَا ﴿ قَالَ الوَّعَلِيْنَيِّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَسَنْ وَإِنْ قَرَنْتَ فَسَنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ وَقَالَ أَحَبُّ اللَّيْا الْإِفْرَادُ أَنْ اللَّهُ وَقَالَ أَحَبُ اللَّيْا الْإِفْرَادُ أَنْ اللَّهُ الللللْفُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْ

كما قال وذلك لا يكون الاللقارن و لأن الروايات الصحيحة قد تكاثرت فان لي بهماجميعا فكانمن زاد أولى ووجه الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الاحرام جعل يلي تارة بالحج وتارةبالعمرة وتارة بهما جميعا لعله أن يبين له واحد منهما وهو في ذلك كله يقصد الحج و يطلب كيفية العمل حتى نزل عليه جبريل في وادى العقيق وقال له قل عمرة في حجة فانكشف الغطاء وتبين المطلوب \_ وقال بعض اصحابنا لايجوز للقارن الاحلال كان معــه الهدى أو لا وهذا يدلعلي ان النبي صلى الله عليه وسلمكان مفر داقلنالهأمااليوم بعد أن استأن الله برسوله فلا بجوز الاحلال لاللقارن ولا للمفرد ولا للمتمتع واما في حجة الوداع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالحج أن يجعلها عمرة لمن لم يكن معه هدى و لما كان الهدى معالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاأحل حتى أنحر فاحتمل أن يكون كأصحابه في الافراد واحتمل أن يكون قارنا وقد صرح العدول عنه بالقران فمن سمع ذلك منه وعمل به بعده والذي يحقق ذلك انعليا لما جاء من اليمن وقال له كم اهللت فاهلوا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدوا مكة حراما ولو كان مفردا لما افتقر الى الهدى ( فائدة ) واما حديث أنس أنه أحرم بهما جميعا فقد أخرجه البخاري من طريق أيوب عن أبي قلامة عن أنس وأدخل فيه أن أيوب لم يسمعه من أبي قلابة وانمــا رواه عن رجل

 الْحَامَ فَي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَجِّ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَجِّ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشَ الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَدْثَ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَجْ وَالْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَدِيثُ الْحَدْثُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحُدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحَدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحَدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْشُ الْحُدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحُدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحَدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْحُدَيْدُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحُدْنُ الْعُمْرَة • مُرْسُ الْحُدِيثُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحُدِيثُ الْحُدَيْدُ الْعُمْرَة • مِرْسُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْحُدَالُ الْعُمْرَةُ • مِنْ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْحُدَالُ فَالْمُ الْحُدَالُ فَالْمُرْدُ الْحُدُولُ الْعُمْرَةُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرُولُ الْعُمْرَةُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرُولُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ الْحُدُولُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرُولُ وَالْعُمْرُو حَمَّادُ مِنْ زَيْدَ عَنْ حَمَيْدَ عَنْ أَنَسَ قَالَ سَمَعْتُ النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبْيْكَ بِعُمْرَة وَحَجَّة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِثُ عَمْرَ وَعَمْرَانَ بِن حَصَيْن ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَيْ حَدِيثُ أَنَس حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَب بعض أهل الْعَلْمُ إِلَى هَذَا وَاخْتَارُوهُ مَنْ أَهْلِ الْـكُوفَة وَغَيْرُهُمْ ﴿ اللَّهُ مَاجَاءَ فِي النَّمَتُعُ . مَرْثُنَ أَبُو مُوسَى مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْتْ عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ تَمَتَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بِكُر وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأُوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مَعَاوِيةً • مِرْشِ قَتْيَبَةُ عَنْ مَالِكُ بِنْ أَنْسَ عَنِ أَبِنْ شَهَابٍ عَنْ مُحَدِّ أَبْنِ عَبْدُ الله بْنِ الْخَارِث بْنِ نَوْفَلِ أَنَّهُ سَمَعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَالضَّحَّاكَ أُبْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَ ان الَّمَتَّعَ بِالْعُمْرَة إِلَى الْحُجِّ فَقَالَ الصَّحَّاكُ بن قَيْس

مجهول عن أبى قلابة بينه اسماعيل وأما ابن عمر وعائشة فوقفا فيه الوهم على أنس وقالاكان أنس يدخل حينئذ على النساء وهن منكشفات وهذا أنس كانصغيرا فماذا تفعلون بسائر الروايات عن كبار الصحابة كعلى وعمر ان ابن حصين وقد أدخل أبو عيسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان تمتعوا وأول من نهى عنها معاوية عن ابن عباس ولم يصح

لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَ مَاقُلْتَ يَا ابْنَ الْجَهِ فَقَالَ سَعْدٌ فَقَالَ الصَّنَّةُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ فَقَالَ الصَّنَعَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَيْعَ مَنَ مَا الله عَنْ عَبْد الله عَدْ حَدَّثَنَا مَعْمَ عَنْ الله حَدَّ الله عَدْ حَدَّثَنَا مَعْمَ عَنْ صَالِح بْنَ كَيْسَانَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ سَالِم بْنَ عَبْد الله حَدَّلُهُ أَنَّهُ الله عَنْ صَالِح بْنَ كَيْسَانَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ سَالِم بْنَ عَبْد الله حَدَّلُهُ أَنَّهُ الله عَنْ صَالِح بْنَ كَيْسَانَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ سَالِم بْنَ عَبْد الله حَدَّلُهُ أَنَّهُ الله عَنْ صَالِح بْنَ كَيْسَانَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ سَالِم بْنَ عَبْد الله حَدَّلُهُ أَنَّهُ الله عَنْ عَرْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الشَّاعِ فَقَالَ الشَّاعِ فَي الله عَنْ الله عَنْ الله عَبْد الله بْنُ عُمَر هَى حَلَالٌ فَقَالَ الشَّاعِ فَي إِنَّ أَبِاكَ قَدْ نَهِى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ الله عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ الله عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ الله فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمْرَ أَزَا يَتَ إِنْ كَانَ أَي مَهِى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْدُ الله فَقَالَ عَبْدُ الله فَقَالَ عَنْهُ الْ عَبْدُ الله السَّاعِ فَعَمْ الله عَنْهُ الْعَلْ عَبْدُ الله فَي الْعَلْ عَنْ السَامِ عَنْ السَّاعِ فَا اللّه السَّاعِ فَي الله السَّامِ فَيْ الله السَّامِ فَي الله السَّامِ فَي الله عَنْهُ السَّامِ فَالله عَنْهُ الْمَالَ عَنْهُ الله السَّامِ فَا الله السَّامِ فَا الله السَّامِ فَي المَا السَّامِ فَي الْعَلْ عَنْهُ الْعَلْ عَنْهُ الْمُ السَّامِ فَي الله السَّامِ السَّامِ السَّامِ فَا الله السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ الله السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَلَالِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ ا

والصحيح أن عمر أول من نهى عنها كما ذكر أبو عيسى وأدخل أبو عيسى أن النبى عليه السلام وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبدالله اخبر ناعلى بن عمر الحافظ قال وأخبر ناأبو القاسم ابن اسماعيل ومحمد بن مخلد قالاحدثنا على بن محمد بن معاوية البزار عبدالله بن نافع ابن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب ابن اسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج شم حجالنبي عليه السيد الله على الله على الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر فبعث عمر فأفرد الحج شم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج شم حوم عمر سنيه كلها فأفرد الحج شم حصر عثمان فأقام عبدالله بن عباس توفى عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج شم حصر عثمان فأقام عبدالله بن عباس الناس فأفرد الحج

صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمَرَ رَسُول أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَّعَهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِ. عَلَيْ وَعَثْمَانَ وَجَابِر وَسَعْدِ وَأَسْمَاءَ بَنْتِ أَبِي بِكُرْ وَأَبْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ بُوعَلِيْنَيْ حَدِيثُ أَنْ عَبَّاس حَديثُ حَسَنْ وَقَد اخْتَارَ قَوْم مِنْ أَهْلِ الْعَلْم مِنْ أَهْلِ الْعَلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمُ النَّمَتُ عَ بِالْعُمْرَةِ وَالنَّمَتُعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَة في أشهر الحبح ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم مااستيسر من الهدى فَانَ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجْعَ إِلَى أَهُلُهُ وَيُستحب للْمُتَمِتُّع إِذَا صَامَ ثَلَاثُهُ أَيَّام فِي الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ الْعَشْرَ وَيَكُونَ آخرُهَا يَوْمَ عرفة فأن لم يصم في العشر صام أيّام التّشريق في قول بعض أهل العلم مِن أَصِحَابِ النِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمُ أَنْ عُمَرَ وَعَائَشَةُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ وَ الشَّافِعِي وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضَهُم لَا يَصُومُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَهُو قُولُ أَهْلِ الْـُكُوفَة ﴿ قَالَ الْوَعَلِمَنْتَى وَأَهْلُ الْخَديث يَخْتَارُونَ الَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَة في الْحَجَ وَهُوَ قُولِ الشَّافِعِيُّ وَأَثْمَدَ وَاسْحَقَ

﴿ الله عَمْ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ تَلْبِيةَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَبَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَبَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ لَا يَسْرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنْ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالنِّعْمَةَ وَالنِّعْمَةَ وَالنَّعْمَةَ وَالْمَعْمَةَ وَالْمَعْمَةَ وَالْمَعْمَةَ وَالْمَعْمَةُ وَالْمَالُ وَالشَّافَعَى وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ قَالَ الشَّافِعَيُّ وَالْمَالُومُ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ وَالشَّافِعَى وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ قَالَ الشَافِعِيُّ وَالْمَالُومُ الْمُعْمَلُ وَالْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُومُ وَهُو قَوْلُ سُفَيَانُ وَالشَّافِعِيِّ وَالْمَالُومُ وَالْمُومُ وَهُو قَوْلُ سُفَيَانُ وَالشَّافِعِيِّ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

### باب التلبية وفضلها ورفع الصوت فيها

قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه التلبية هى الاجابة والقصد والاخلاص وهى ترد بهذه المعانى الثلاث فى لغة العرب دعى الله الحلق الىقصده فأجابه من يسره له وأمر ابراهيم خليله أن يؤذن بالناس فى الحج فأذن فيهم فاجابه من كتبه تعالى مجيباوقد أجبناه فأحرمنا الله اياه (١) وقد تكون بالبدن ولا تتم الا باجتماع الكل فاما الاجابة بالقلب فباعتقاد التوحيد فى ان البارى تعالى يدعو الى ما يشاء و يفعل ما يشاء واما الاجابة بالقلب واللسان فقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والاركان (حديث) قال ابن عمر ان تلبية النبي عليه السلم لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك و الملك لاشريك لك وكارف ابن عمر يزيد فها لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل فلينظر

وَانْ زَادَ فِي التَّالِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيمِ اللهِ فَلَا بَأْسَ انْ شَاءَ اللهُ وَأَحَبُّ إِلَى اَنْ ال يَقْتَصِرَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ تَعْظِيمِ اللهِ فِيهَا لِمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيةَ عَنْ

والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وكان أبو هريرة يزيد فها عن التي صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق وفى حديث جابر أن الناس كانو ايزيدون فهاذا المعارج و كان ابن عمر يقول لبيك ذا النعاء والفضل الحسن مرهو با منك ومرغو با اليك وكان أنس بن مالك يقول لبيك حقا حقا تعبد او رقا وكان المشركون يقولون في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تمليكه وما ملك فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذاسمعهم يقولون لبيك لاشريك اكيقول قدقدأى حسب لا تزيدوا على هذا شيئًا فيزيدون الشريك بما كانوا عليه من الكفر والضلال (العربية) روى بكسر الألف منان وفتحهافاذا كسرت كانت ابتداء كلام لما قال لبيك استأنف كلاما آخر توحيدا فقال ان الحمد والنعمة لك و وجه الفتح فانه يقول أجبتك لأن الحمد والنعمة لك في كل شيء وفيهادعوت اليه وألزمت وأما قوله وسعديك مسئول من الله السعد وتأكيد فيه وأما المعارج فهي المراتب التي قدر الله علمها المقادير ورتب فيها الأمور وقداستوفينا بيانه في الأمر الأقصى وأما قوله تعبدا ورقا فاقرار بالملك للملك الأعظموأنه يتصرف بعباده كيف شاء (الأحكام) فيه أربع مسائل الأولى اختلف الناس هل مختلف الحج أو النية أم لا فينعقد بمجرد النية عندنا وان لم ينطق به قال الشافعي وأبو حنيفة لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو سوق الهدى وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي لا ينعقد إلا بالنية والتلبية خاصة لانها عبادة ذات أركان واحرام فوجب في أولها النطق كالصلاة قلنا لوكان رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ زَادَ ابْنُ عُمَرَ فِي تَلْبِيتِهِ مِنْ قَبِلهِ لَبَيْكَ وَالْعَمَلُ . حَرَشَ قَتَدْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ فَانْطَلَقَ يُمِلُّ فَيَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَلَّ بُنُ عُمَرَ إِنَّ الْخَدَدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذِه تَلْبَيْةُ رَسُولِ الله صَلِّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَشَر يَلْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيكَ تَلْبَيةً رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَثَرَ تَلْبَيةً رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيكَ تَلْبَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيكَ لَبَيْكَ وَالْخَيْرُ فَي يَدَيكَ لَبَيْكَ وَالْخَيْرُ فَي يَدَيكَ لَبَيْكَ وَالْوَعْمَلُ قَالَ هَذَا حَديثَ حَسَنْ صَعِيحَ

واجبا فى أولها لكان فى أثنائها و آخرها كالصلاة فسقط هذا هناوأما أبوحنيفة فركنه فى المسألة قوى قال ان الحج عبادة لها محظور ومحرم ولها عمل والمبتلى لا يدخل فيها ابتلى به فترك محظوره انما يدخل فيه بعمل مأمور فاذا تجرد عن المخيط ولم يتعرض لصيدفانما كف عن المحظور فان أهمل قلنا له عقد النية هو العمل والمشى التي هي القصد عمل أيضا ولباس الذي ليس بمخيط عمل أيضا ودخول الحرم عمل أما أن النبي عليه السلام لبي وأن القول أظهر من ذلك كله ولكن لا يقول انه ركن ولا إن سوق الهدى ركن اما ان اصحابنا اختلفوا فيما اذا ترك النية فلا يرى له أبو حنيفة حجا ولا يرى عليه الشافعي اراقة دم وقال مالك عليه الهدى وقال ابن القاسم يريق دما فان ابتدأها ولم يعدها فعليه دم فى أقوى قوليه وفى قوله تعالى واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف الثانية يستحب رفع الصوت بالتلبية للحديث الصحيح وأمي أصحابنا أن يرفعوا

حَدَّ ثَنَا أَنْنَ أَى فُدَيْك ح وَحَدَّ ثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبِرَنَا أَنْ أَى فُدَيْك عَنِ الصَّحَاكُ مِن عُثَانَ عَن مُحَدَّ بِنِ الْمُنكَدر عَن عَبْد الرَّحْن بِن يربوع عَن أَبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتُلَ أَنَّى الْخُجِّ افَّضَلُ قَالَ الْعَبْجِ وَالثُّبِّ . مِرْشِنِ هَنَّاد حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَيَّاشُ عَنْ عُمَارَةً بْن غزية عن أبي حازم عن سَهْل بن سَعْد قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَامَن مُسلَّم يَلَبِّي إِلَّا لَبَّي مَنْ عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شَمَاله مِنْ حَجَر أَوْشَجَر أو مدر حتى تَنْقَطَعُ الأَرْضُ من هَمْنَا وَهَمْنَا . وَرَثَنَ الْحُسَنُ مِنْ مُحَدِّد الزَّعْفَرَ انَّى وَعَبْدُ ٱلرَّحْنِ بْنُ ٱلْأَسُودَ أَبُو عَمْرُ وِ ٱلْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَسْدَةً أَبْنُ حَمِيد عَنْ عَمَارَة بْن غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد عَن النَّبِيِّ

أصواتهم بالتلبية الثالث لا يسرف في الرفع فان النبي عليه السلام قال لأصحابه انكم لاتدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا انه بينكم وبين رؤس رحااكم الرابعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبي حين رمى الجمرة فلتفعلوا كذلك وكان يلبي اذا علا مشرفاأ و هبط واديافقرر النبي صلى الله عليه وسلم (۱) هو شيء والصحيح عندى أن على تارك التلبية الهدى لأنه ترك شعيرة من شعائر الحج عظيمة (حديث) يرويه أبو بكر الصديق سئل النبي عليه السلام

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَيَّاشِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنِ اَبْنِ عَمَّرَ وَجَابِر ﴿ قَى آلَ وُعِيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي بَكْر حَدِيثُ عَرِيبُ لَا نَعْر فَهُ إِلَّا مَنْ حَدِيثُ أَبِي فَدَيْكَ عَنِ الصَّحَاكَ بْنَ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر مَنْ حَدِيثُ أَبْنَ كُدر عَنْ الصَّحَاكُ بْنَ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدر عَنْ المَّنَعَمِ مَن عَبْد الرَّحْمِن بْنِ يَرْبُوعٍ وَقَد رَوى مُحَدِّد بْنُ الْمُنْكَدر عَنْ سَعِيد بْنِ عَبد الرَّحْمِن بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبيه غَيْرَ هَذَا الْحَديثُ وَرَوى أَبُونُعَيْمِ الطَّحَانُ ضَرَ ار بْنُ صَرَد هذا الْحَديثُ عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيكُ عَنِ الصَّحَاكُ عَنِ الصَّحَاكُ عَنِ الصَّحَاكُ عَنْ الصَّحَاكُ عَنْ عَنْ الصَّحَاكُ عَنْ الصَّحَانُ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ الصَّحَاكُ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ عَنْ أَنِي مَلَا اللهُ عَيْدَ الْمُعَلِي وَسَدَلَم وَالْمُ وَالْمُ فَي عَنْ الصَّحَالُ اللهُ عَنْ عَنْ الصَّحَالُ عَنْ عَنْ أَيْنَ عَنْ عَنْ أَنِي مَلَا اللهُ عَلْيَه وَسَدَّلَم وَالْمُ وَالْمُ فَي عَنْ السَّعَ عَنْ السَّالُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَدَّمَ وَالْمَالُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَدَّمَ وَالْمَا فَيه ضِرَارٌ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَدَّمَ وَسَدَّمَ وَالْمُوالُولُ وَفِي الْمَالُولُ وَفِي الْمُدَالُولُ وَفَى الْمُولِ اللهُ عَنْ المَالَمُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ اللّهِ الْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلْهُ وَالْمُولِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ

أى الحج أفضل قال الحج واللج لم يصح ولكن معناه أفضل الحج ما استوفت شعائره أركانه و واجباته وسننه كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت والعج رفع الصوت والثج اراقة الدم وكل سائل ولكن سائل الحج هو الدم (حديث) أبى حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه الخ قال القاضي أبو بكر رضى الله عنه هذا الحديث وان لم يكن صحيح السند فانه ممكن يشهد له الحديث الصحيح في المؤذن وفي هذا تفضيل لهذه الأمة لحرمة نبيه فان الله أعطاها تسبيح الجماد والحيوانات معها كما كانت تسسم مع داود وخص داود بالمنزلة العليا أنه كان يسمعها و يدعو بها فتساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال يسمعها و يدعو بها فتساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي

وَ قَالَ الْمُعْنَى مَا مَعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْمُسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْلَ مَنْ قَالَ فَى هٰذَا الْحَديث عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدر عَنِ ابْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يرَبُوعُ عَنْ أَبِيه فَقَد أَخْطَأَ قَالَ وَسَمْعَتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ وَذَكَرْتُ لَهُ حَديثَ ضَرَار بْنِ فَكَد أَنْ فَقَد أَخْطَأَ قَالَ وَسَمْعَتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ وَذَكَرْتُ لَهُ حَديثَ ضَرَار بْن فَكَرُد عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكَ فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْن أَبِي فُدَيْك فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ فَقُلْتُ وَوَهُ عَن ابْن أَبِي فُدَيْك أَيْف فَقَالَ لَاشَى اللّهُ عَالَى اللّه عَنْ اللّه عَن اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الرّحْمَن وَرَأَيْتَهُ يُضَعِفُ ضَرَارَ بْن صُرَد وَالْعَجْ هُو رَفْعُ الصَّوْتَ بالتَّلْبِيةَ وَالشَّجْ هُو نَحُرُ الْبُدُن وَالْعَجْ هُو رَفْعُ الصَّوْتَ بالتَّلْبِية وَالشَّجْ هُو نَحُرُ الْبُدُن

﴿ مَا اللَّهُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيةِ . مِرْثُنَ الْحَمَدُ بِنُ مَنِيعِ حَدَّ ثَنَا شُفَيانُ بُن عَيْنَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ أَبْنُ مُحَدَّد بْنِ عَمْرُو

أن يرفعوا أصواتهم بالأهلال والتلبية صحيح حسن. قال أبوبكر بن العربى رضى الله عنه مع أنه قد رواه موسى بن عقيل حدثنى المطلب بن عبدالله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم فربك أعلم ولذلك لم يدخله البخارى وأدى حديث أبى قلابة عن أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بها جميعا والصراخ هو الصوت المرتفع والعارضة فيه انهم كانوا يوقرون النبي عليه السلام و يمتثلون ما كان أمرهم من خفض الصوت في التكبير والتسبيح في الأسفار فاستثني لهم التلبية من ذلك

أَنْ حَزِم عَنْ عَبْد ٱلْلَكُ بْن أَلَى بَكُر بْن عَبْد الرَّحْن بْن ٱلْحُرِث بْن هَشَام عَنْ خُلَّاد بْنِ السَّائِبِ بْنِ خُلَّادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَأَمْرَنِي أَنْ آمْرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْ فَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْاهْلَال وَالتَّلْبِيَّةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِ أَنْ لَا بْنُ خَالِدُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْ عَيَّاسِ \* قَالَ إِوْعَلِينَتِي حَديثُ خَلَّاد عَنْ أبيه حَديثُ حَسَنٌ صَحيحٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَديثَ عَن خَلَاد بن السَّائب عَن زَيد بن خَالد عن النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصحُّ وَالصَّحيحُ هُو عَنْ خَلَّاد بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ خَلَّاد بْنِ سُويْد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيه الله عند الأحرام · مرش عبد الله عند الأحرام · مرش عبد الله أَبْنَ أَبِي زِيَاد حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَعْقُوبَ ٱلْمَدَني عَن أَبْن أَبِي الزِّنادَ عَنْ أَبِيه

## الاغتسال عند الاحرام

زيد بن ثابت أن النبي عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل غريب أما غسل النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام فغريب وأما أمره به لغيره فصحيح من أو كد أمره عليه السلام لأسماء بنت عميس حين ولدت الخليفة محمد بن أبى بكر أن تغتسل وتهل وهي نفساء فكان ذلك من أفعال الحبح التي لا يمنع منها الحيض التي تمنع من الاغتسال وصار عندي مشبها لوضوء الجنب قبل أن ينام فانه

عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْيَبُ وَقَدَ تَجَرَّدَ لَا هَلَاللهِ وَأَغْتَسَلَ ﴿ قَالَ الوَّعْلَى اللهُ عَنْدَ الاحْرَامِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ أَسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعُلْمِ الْاغْتِسَالَ عَنْدَ الاحْرَامِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ أَسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعُلْمِ الْاغْتِسَالَ عَنْدَ الاحْرَامِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ

مشروع وهو واجبعند بعض فقهاء الاسلام منهم مالك في احدى روايتيه وهو لايرفع حدثًا وما يظن في وضوء الجنب من التعليل لايتصور في غسل النفساء للاحرام وانما هو عبادة محضة ولم ير أحــد من المسلمين أنه واجب يأثم تاركه انما أكده من جملة المندوبات فلا شيء عليه من تركه قال بعض العراقيين انه عند مانك أو كد من غسل الجمعة وظن بعضهم أن الحسن البصرى أوجبه ولم يفعل انما أكده والذي يظهر فيه من الحكمة أن غسل الجمعة معقول المعنى ليتطيب الى لقاء ربه ولقاء الناس الذين يتأذون بالروائح التفلة كما جاء في حديث عائشة والغسل عند الاحرام انمــا هو لازالة التفث الذي يكون على الانسان حتى يأتى فعل الحاج مفرداً عما كان قبله فتفل الحاج كخلوف فم الصائم والله أعلم (تكملة حديث ابن عباس) قال انطلق النبي عليه السلام من المدينة بعد ماترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس الا المزعفرة التي تدرع على الجلد فأصبح بذي الحليفة راكبا راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته لحديث البخاري وهذا يعطيكمأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وبعد ذلك ترجل وادهن وخرج وبات وأصبح وأحرم ولم يغتسل بذى الحليفة بحال وقد قال مالك اذا اغتسل بالمدينة وخرج الى ذى الحليفة وأحرم من فوره أجزأه غسله ولو اغتسل غدوة وأقام الى عشية لم يجزه ذلك الغسل وقال غيره يجزيه ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه والمسألة مستر فاة في موضعها ﴿ الله مَا عَدَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ان شاء الله وليس فى الحج غسل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدخل أبو عيسى حديث ابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة (١) وضعفه وانما المعول فيه على فعل ابن عمر و كان عظيم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

المواقيت للاحرام

ابن عمر قال رجل للنبي عليه السلام من أين أهل فذكر له مو اقيت الاهلال (الاسناد) ذ رفيه أربع مو اقيت و في حديث ابن عباس انه وقت لاهل المشرق العقيق و في كتاب مسلم أن النبي صلى الله عيله وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق والصحيح أن عمر أقتها على تقدير و باتفاق مع الصحابة والشيعة لا يحرمون منه لما كانت سنة تسع و ثمانين وأربع بائة أهل علينا هلال ذي الحجة ليلة المنيس بالدبرة فرجلنا عنه وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين فضل يوم عرفة و فضل يوم عرفة

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

هَذَاعِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ . مِرْشِ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْيَزِيدَ أَبْنِ أَبِي زِيَادَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَلِي عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يوم عرفة يوم الجمعة فبتنا بمكان يقال له المسجد ثم رجعنا سحرا فلما صلينا الصبح وأشرقت الشمس اذا بالقافلة بلقاء نرىفيها النفر المحرمين بالثياب البيض بين الناس فقلت ماهذا قال لى بعضهم هم الشيعة لايحرمون من ميقات عمر ذات عرق قلت له فمن أين لهم هذا قال لى هم يزعمون أن عليا خرج من الكوفة فأحرم من هـذا المـاء قلت له ومن روى هذا قال لى هم رووه قلت لهم اذا كانكل صاحب مذهب يعمل له حـديثاً فالأمر غير مضبوط والحكم لله العلى الكبير (الأصول) قال ابن عمر في هـذا الحديث و بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يهل أهل اليمن من يلملم لم يختلف أحد من العلماء في. الصاحب اذا أرسل حديثا عن النبي صلى الله عليه سلم ولم يخبر فمن سمعه أنه حجة لقداتهم عندالناسفان ابن العربي رضي الله عنه واثقه بانتقائهم عما يحدثون والافقد روى الصاحب عن التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن سمع الصاحب فأرسله من الأحاديث من تابع عن صاحب ولكن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلمفى أحاديث الاحرام(مسائل) الأولى أهل العلم متفقون على هذه المواقيت وقد روى عن جابر وعمر بن شعيب والحرث بن عمر وعائشة أن النبي عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق و كان الشافعي يستحب أن يهل من العقيق من جاء من العراق و لا يحرم من العقيق الا رجل غافل عن النظر فان الرواية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف على حالها والذين رو وا ذات عرق أكثر فان كان ترجيح بالرواية فذات عرق وان كان ترجيح آخر ففعل عمر أو لى وغير ذلك غفلة ( الثانية ) اتفق العلماء على أن توقيت

وَقَّتَ لَأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَيْ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَمُحَدَّدُ وَمُحَدَّدُ وَمُحَدِّدُ فَ وَكُوعَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَمُحَدَّدُ وَمُحَدَّدُ بِنُ عَلِي بِنِ حَسَيْنِ بِنِ عَلِي فَالِبِ

المكان وتعيين هذه المواضع للاحرام رخصة من الله و رفق بالناس فمن زاد عليها فقد استسمن طاعته واستكثر توبته وقد بينافي كتاب الحق أن الصحابة فسرت قول الله وأتموا الحج والعمرة بأن اتمامهما أن تحرم بهما من دورة أهلك وقد روى ابراهيم النخعي انهم كانوا يستحبون لمن لم يحبح أن يحرم من بيته و لما حضر ابن عمر التحكيم مع أبي موسى وعمرو بن العاص بدومة الجندل خرج منها الى بيت المقدس وأحرم منها الى مكة وقد رأيت بنهر معلى في جامع الخليفة يوم الجمعة بعد الصلاة سنة تسعين وأربعائة الشيخ المغازي الصوفي قد قام من مصلاه فأحرم بالحج وشرع في التلبيـة وخرج من باب المسجد متوجها وقد كنت أقول بقول من قال ان الاحرام من المواقيت أفضل الا أنى رأيت أن خيار الصحابة زادوا عليهـا وهم بمراد الله ورسوله أقعد و لا شك أن الاحرام من المواقبت أرفق لقد أحرمت بذات عرق عائشة يوم الثلاثاء وحللت في اليوم الخامس يوم السبت بمني ضحى لأنا كنامر اهقين. (المسألة الثالثة) قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن يقتضي لمر. سمى له ميقاتا اذا جاء من غيره توجه عليه الخطاب بالاحرام منه كعراقى يرد على المدينة أو شامى يرد على يلملم ونشأت همنا مسألة وهي شامي يرد على المدينــة اذا أراد الحج واختلف الناس هل يحرم من ذي الحليفة أو يصبر الى ميقاته فان خرج من المدينة يريد الحج تعين عليه أن يحرم من ذي الحليفة لأنه ليس من أهلها وقد أتى عليها و لا ينفعه و لا يضرنا أن يكون ميقاته فانه لايمنع ذلك أن يكون من غير أهل ذي الحليفة فلا بدله من الاحرام منها فاذ تركه فعليه دم وقد روى النسابي أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال و لأهل مصر والشام الجحفة وليس ذلك بطريق مصر فتبين أنه انما أراد أن يبين أن من له طريق علمها ممن كان من أهل الجحفة ولم يكن يحرم منها و في حديث ابن عباس ومن كان من دونهن فمن أهله حتى أهل مكة مهلون منها (الرابعة) قوله فمن أراد الحج والعمرة يقتضي أن من دخلها لحاجة لايريد الحج والعمرة ألا يحرم ولمالك فى ذلك روايتان وللشافعي قولان وأبوحنيفة صرح أنه لايدخلها الاحراماولوكان من أهلها ولو كان الكل من الخلق سواء لما خص مريد الحج والعمرة بالبيان في وقت الحاجة وعمدتهم قوله لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعـدى وانمـا أحلت لي ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ولم برد به حل القتال لأنه حــــلال له أبدا بل واجب وكذلك غيره فدل على أنهأراد بما اختص به من ذلك حل الاحرام ولتعارض الأدلة اختلف قول العلماء والاحتياط للاحرام الا من كثر دخوله فيرتفع للمشقة والله أعلم (الخامسة) من ترك الميقات وراء ظهره وخلفه غير محرم فلا يخلو أن يريد الحج والعمرة أو يريد حاجة بالحرم فان أراد الحج والعمرة فلا خلاف ان الاحرام عليه واجب وان تركه له عـدوان يجبره بدم وان أراد مكة لحاجة فاختلف العلماء هل يلزمه الاحرام أم لا وقال سعيد بن جبير ان لم يرجع الى الميقات فلا حج له وقال عطاء والنخعى لادم عليه وقال الحسن يرجع الى الميقات فيحرم منه بعمرة وجــه قول الحسن انه فاته الاحرام من الميقات في نسك فيجبره بنسك آخر وجه قول سعيد انه فاته عقد الحج في موضعه بنيته فلم يصبح له وجه من قال لادم عليه أنه لم يخل بعمل وانما أخره والدم انما بجب على من ترك شيئا وأسقطه وأقواها قول سعيد بن جبير فان الله جعل للاحرام ميقاتين ميقات زمار وميقات مكان فلوقدم الاحرام على ميقات الزمان فقد قيل انه لاينعقد حجه أن فافعال الحج متعلقة بزمان ومكان وهذا بما حقره الغافلون وهو جهل في

﴿ اللَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اللهُ مَاذَا تَأْمُرُنَا

النظر والمسألة تنتهى على ان الاحرام يجوز تقديمه على ميقات الزمان و ينعقد الحج فيه وقد بيناها في مسائل الخلاف واستوفينا النظر فيها بغاية البيان واما ميقات المكان فان سعيد بن جبير يوافقنا على أن جواز التقديم عليه لايؤثر في ابطال الحج وكذلك التأخير عنه وقد خرج ابن عمر من المدينة الى مكم فاحرم من الفروع وقالوا انه خرج لايريد الحج ثم بدا له من الفرع وهذا محتمل ولعل ابن عمر أخر ليبين الجواز فا قدم الاحرام من بيت المقدس ليبين الجواز وكذلك قال ابراهيم وعطاء لادم عليه في مجاوزته (الخامسة) اذا اراد العمرة فحرج حتى جاء الميقات احرم منه للعمرة فا يحرم للحج كذلك فعل النبي صلى الله عليه و سلم الا في عمرة الجعرانة حين قسم غنائم خيبر فانه أحرم من الجعرانة (فان قيل) فقد دخلها يوم الفتح بغير احرام (قلنا) قد قال لم تحل المجد قبلي و لا تحل الأحد بعدى وانما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس و الأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا مقاتلا فلم تأهب للمناسك وسيأتي القول في الدم وجبرانه ان شاء الله

### باب مالا يلبس المحرم

ذكر حديث ابن عمر المشهور وحديث ابن عباس مختصرا وهما صحيحان وفيهما فوائد (الأولى) ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس وذلك لما كان أقل وأحقر فالقول له أخصر وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة وقد بينا منه فى النيرين (والثانية) قوله من الثياب يريد من أنواع الثياب كا يقال ما يأكل الانسان من الطعام يريد من أصنافه وأنواعه (الثالثة) قوله

أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الَّيَّابِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَلْبَسُوا الْقَمْصَوَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَوَلَا الْعَمَامُمَ وَلَا الْخَفَافَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمْامُمُ وَلَا النَّمَالُ وَلَا الْبَرَانِسَوَلَا الْعَمَامُمُ وَلَا الْخَفَافَ اللَّهَ الْنَهُ الْفَالَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لاتلبسوا القمص ولا السراويل ولا البرانس فنهاه عن أصول أنواع المخيط فللمطلوب أصل فيما يعم البدن من المخيط وستره والسراويل أصل فيما يعم العورة من المخيط والبرنس أصل فما يحل على المنكبين مخيطا ( الرابعة ) قوله و لا العائم وذلك أصل في كشف الرأس عن كل نوع يستره (الخامسة) قوله و لا الخفاف وذلك أصل فيما يستر الرجلين عن الغسل ( السادسة ) قوله و لا تلبسوا من الثياب ثوبا فيه زعفران أو ورس كان ذلك أصلا في اجتناب الثياب المصبغة بالطيب وما يشم فهو الطيب فان الزعفران أطيب والورس وان لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الطيب المحظور وما يشبه الطيب في ملاذ الشم وأستحسانه يكون الحج أشعث تفلا الساعة الاحرام وتفله لشيء من ذلك كان قبال الاحرام كما يدفن الشهيد بدمه من جرح القتل و يغسل دم و بول وعذرة كانا قبل ذلك أو من غير ذلك الدم (السابعة) قان كان غسل من الزعفران فكرهه مالك لايجوز عليه صبغ من مشق مع عدم غيره وقد أفاد بعض أصحابنا من غير هـنده البلاد أن يحيى بن عبد الحميد الحماني وغيره رو وا عن أبي معاوية عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسو امامسه و رس و لاز عفر ان الا أن يكون غسل (الثامنة) ورأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبا مصبوغا بمداد فانكر وقال انكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم وان الجاهل اذا رأى هذا قال ان طاحة كان يلبس الثياب المصبوغة في الاحرام فأفادك هذا مسأله تاسعة وهي

مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثَيَّابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقَبِ الْمُرَاَّةُ الْخُرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ﴿ قَالَ اِوْعَلِمْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعُلْمِ

ان المصبغ مكروه في الحج و أنما هو البياض و كما ندب النبي صلى الله عليه و سلم الى الكفن في الثياب البيض كذلك بجرى الندب في الاحرام لأنه يشبه بالبعث (العاشرة) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر على الاطلاق فان البسم في الاحرام لم تكن عليه فدية لأن العصفر ليس طيبا وقال أبو حنيفة وغيره هوطيب وعلى المحرم ان لبسه فدية وأبو حنيفة في اعتقاده أن العصفر طيب واهم كمن اعتقد أن الزعفران ليس بطيب فهو واهم أيضا والخطأ في الزعفران أشد منه في العصفر و أنما كره العصفر لأنه ينفض فانه نوع من التلويث لما يكون معه من ثوب وللبدن وانما ينبغي للمرء أن يحمل أوبا يتلقى قوته و يحمل دونه لا يكسبه شيء من ذلك (الحادية عشرة) الخف وهو مايحتمل على الرجل للصيانة فى المشى اذا سترها فليس بخف وقد تقدمت صفته في كتاب الطهارة منعه صلى الله عليه وسلم في الاحرام ثم أذن فيه أن لم يجد غيره مطلقا في طريق وفي سائر الطرق وليقطعه أسفل من الكعسين حتى يكشف رجليه فان الله يبعث الخلق حفاة عراة ولو نظر بعضهم الى سوءة يعض لرآها ولكن قال النبي عليه السلام الشأن أعظم من ذلك ولم يقل لأن الآخرة ليست بدار تكليف كا يقول المتحذلقون ولكن اختفي المرء فابلغ مآذن مكة فأذن في النفل للرجعة فمنع الخف (١) و كان قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين بيان للحديث المطلق ان لم يجدنعلين فيلبس الخفين ولم يذكر قطعاو به قال عطاء وأحمد فاما عطاء فكثير اما يهم في الفتوى وأما أحمد فعلى صراط

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

مستقيم وهذه القولة لاأراها صحيحة فان من حمل المطلق على المقيد أصل أحمد وهذا أبو حنيفة الذي لا يراه يقول ههنا لا بد منقطع الخفين والدليل يقتضيه فكيف هذا ونشأت همنا (المسألة الثانية عشر) اذا قطع الخفين وقد وجـد النعلين هل تلزمه فدية ان لبسهما مقطوعين فروى مالك وغيره ان عليه الفدية وقال أبو حنيفة لافدية عليه والذيأقول أنه ان كشف الكعب لبسهماأن لم يجد نعلين وانوجد نعلين لم يجزحتي يكونا كهيئة النعلين لايستران مز ظاهر الرجل شيئا (المسئلة الثالثة عشر)قال وان لم يجد ازارافيلبس السراويل ولم يذكر شيئا ومن العجب لمن لم يفهم وذلك أنشق السراويل فسرت وقطع الخف أسفل من الكعب لايفسر ورخص عن وجد لافساد فيه ( المسألة الرابعة عشر ) قوله في حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا فى الحج فانها ترخى شيئًا من خمارها على وجهما غير لاصق به وتعرضعن الرجال ويعرضون عنها ( المسألة الخامسة عشر ) قوله ولا تلبس القفازين انباء عن وجوب كشف وجهها ويديها فذلك احرامها ولهذا المعنى نظر الفضل الى وجهالمرأة حين سألت النبى صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وهو ينظراليها وهي تنظراليه وكانردف النبي عليه السلام لأنها كانت محرمة سافرة الوجه (المسألة السادسة عشر) للمفتى والقاضي والشاهد أن ينظر الى وجه المرأة اذا كلمتهم في الفتوى والقضاء والشهادة فاما القاضي والشاهد فلا بد من كشف وجههاله ليعلم على من يقضي وعلى من شهد اذ العلم بالمقضى عليه والمشهود عليه شرط فاما المفتى فلا ينظر اليها الا اذا كانت سافرة بسبب أو كان ذلك بما يتعلق بالفتوى ومن العلماء من قال ينظر اليها فانها مأمورة بسؤاله وهو مأمور باجابتها وكلاهما عورة اباحته الفتوى فكذلك وويتها لأن ذلك يتم بالرؤية ( المسألةالسابعةعشر)اذاأخرجالمحرم وجهه فاجازه الاصم ومنعه ابن عمر وبهقال مالك وأبو حنيفة فان فعل افتدى قال مالك يعنى اذا كان ذلك كثيرا أو انتفع به وهو الصحيح لأنه كلف أن يكشف رأسه فالوجه أو لى

﴿ لَا مُحْدِمُ اذَا لَمْ يَجِدُ السَّرَاوِيلُ وَالْخُفَّيْنِ لَلْمُحْرِمِ اذَا لَمْ يَجِد الْازَارَ وَالنَّعْلَيْنِ . مِرْشِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّيِّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا رَ بُدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَاً أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دينَارِ عَنْ جَابِر بْنِ زَيْدَ عَنِ اُبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْخُرْمُ إِذَا لَمْ يَجِد الْازَارَ قَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفِّيْنِ . مَرَثَنِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ عَرُو نَحُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ وَجَاسِ \* قَالَ إِوْعَلَيْنَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَهْل. الْعَلْمُ قَالُوا إِذَا لَمْ يَجِد الْخُرْمُ الْازَارَ لَبسَ السَّرَاوِيلَ وَاذَا لَمْ يَجِد النَّعْلَيْن لَبسَ الْخُفِّين وَهُو قُولُ أَحْمَدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَديث أَنْ عُمَرَ عَن النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسِ الْخَفِينِ وَلْيُقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ

وأحرى وهذا أمر خفى على الخلق وليسوا فيه على الحق وانماسمى لذا الاشكال الذى خفى على أعيان الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى وقع عن راحلته كفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وفى رواية خارجا وجهه و رأسه فانه يبعث يوم القيامة يلبي ولقد رأيت بعض أصحابنا من أهل العلم عن يتعاطى الحديث والفقه يبنى المسالة على أن الوجه من الرأس أم فعجبت من ضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته ان ربى بكل شيء محيط

﴿ اللَّهِ عَاجَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ فَمْيْ أَوْجُبَّةٌ . مَرْشَ قُتَدِيةٌ عَنْ حَطَاء عَنْ حَدَّ تَنَا عَبْدُ اللّهِ مِنْ الَّهِ سَلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى مِنْ الَّهِ سَلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى مِنْ الَّهِ سَلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدّ لَمْ اعْرَابِيّاً قَدْ أُحْرَمَ وَعَلَيْهِ يَعْلَى مِن الْمَيْةُ قَالَ رَأَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَد لَمْ اعْرَابِيّاً قَدْ أُحْرَمَ وَعَلَيْهِ يَعْلَى مِن أُمْيَةً قَالَ رَأَى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَد لَمْ اعْرَابِيّاً قَدْ أُحْرَمَ وَعَلَيْهِ

#### اب منه

حديث يعلى بن أمية في الذي أحرم وعليه جبة (الاسناد)قال أبو عيسي في الحديث قصة ولهعلة فاماعلته فروى عنعطاءعن يعلى ورواهعلى الصواب عمرو بندينار عن صفوان بن يعلى عن أبيه فقال فيه يعلى بن منية بالنون والياء باثنين من تحتها ويقال ابن أمية ومن قال ابن منية بالنون وبالياء فهونائم لانباهة له وانما هو يعلى بن أمية بن أبي عبدة بن همام بن الحرث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي أبو صفو انحليف بني نو فل أسلم يوم الفتح وشهد مابعده وأمه منة بنت الحارث بن جابر بن وهبعمةعتبة ابن غزوان وفي ذلك خلاف وقيل هي جدة أم أبيه وأما القصة ففي الصحيح واللفط للبخارى عن يعلى أن رجلا أتى الني صلى الله عليه وسلم بالجعر انة وعليه جبة وعليه أثر الخلوف أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال فانزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر بثوبقال وكان يعلى يقول وددت أنى قد رأيت النبي عليه السلام وقد أنزل عليه قال عمر يايعلى أيسرك أن تنظر الى النبي عليه السلام وقد أنزل عليه قلت نعم قال فرفض طرف الثوب فنظرت اليه فاذا له غطيط قال أحسبه كغطيط البكر فلماسرى عنه قال أين السائل عن العمرة قال اخلع عنها الجبة واغسل عنها أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع في عمر تك كم صنعت في حجتك وفي الموطأ وعليه قميص وفي رواية ابن جريح عن عطاء عن صفوانعن ابيه وعليه جبة متضمخ بطيب والذي أخبرنا به القاضي أبو الحسن جُنّة فَأْمَرُهُ أَنْ يَنْزَعَهَا مَ مِرْشَ ابْنُ أَيِي عُمَرَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيه عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ نَعُوهُ بَعْنَاهُ وَهَذَا أَصَحُ وَفِي الْحَديثِ قَصَّةٌ ﴿ قَالَ ابُوعِيْنَتَى هَكَذَا رَوَاهُ ثَعْوَهُ بَعْنَاهُ وَهَذَا أَصَحُ وَفِي الْحَديثِ قَصَّةٌ ﴿ قَالَ ابُوعِيْنَتَى هَكَذَا رَوَاهُ ثَعْوَهُ بَعْنَاهُ وَهَذَا أَصَحُ وَفِي الْحَديثِ قَصَّةٌ ﴿ قَالَ ابُوعِيْنَتَى هَكَذَا رَوَاهُ ثَعْرَهُ وَالْحَديثِ قَصَّةٌ ﴿ وَالْحَديثِ قَصَّةٌ ﴿ وَالْحَديثِ قَصَّةٌ وَالْحَديثِ قَلَا بُنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَديثِ قَصَّةٌ وَالْحَديثِ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْنِ الْمَيةُ وَالصَّحِيحُ مَارُوكِي عَمْرُو بْنُ دِينَارُ وَ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّهِ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُوا وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُوا وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَالمَا وَسَلّمَ وَسَلّ

الزاهد بالقر افة أخبر ناعبد الرحمن بن عمر أخبر ناحمزة أخبرنا أحمد بن شعيب أخبر نامحمد ابن منصو رالم كي أخبر ناسفيان عن عمر وعن عطاء عن صفو ان بن يعلى عن أبيه ان رجلا أتى الذي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمر ة وعليه متقطعات وهو متضمخ بخلوق فقال أهللت بعمرة فما أصنع فقال الهالنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجبها فاصنع فى في حجبها قال كنت ألقى هذا أو أغسله قال ما كنت صانعا في حجبها فاصنع فى عمرتها وفيه وهو مصفر لحيته و رأسه (الفقه) فى تسع (الاولى) قوله أحرم هو دليل على أنه لم يساله الا وهو وقد دخل بالاحرام فى العمرة وعليه الجبة والطيب فامر الذي صلى الله عليه وسلم بالنسل والخلع ولم يامره بقربة وان كان قددا و معليه فامر الذي صلى الله عليه وسلم بالنسل والخلع ولم يامره بقربة وان كان قددا و معليه من الشرع و لا من غيره وانما كان عند استئناف حكم فلزم حيث علم وهذا أصل من أصول الفقه (الثانية) قال القاضي أبو بكر بن العربي هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح في شوال سنة ثمان وقد قال له الذي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجتها فاصنعه في عمر تها فقال الذي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجتها فاصنعه في عمر تها فقال الذي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجتها فاصنعه في عمر تها فقال الذي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجتها فاصنعه في عمر تها فقال الذي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجتها فاصنعه في عمر تها فقال

كنت أغسل هذا وأخلع هذا وهو دليل على أن خلع الثياب ونبـذ الطيب كان أصلا عندهم في الجاهلية للحاج وكانوا يستسهلون ذلك في العمرة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما في ذلك واحد (الثالثة) قوله وعليه جبة و في الفظ آخر وعليه قميص و في آخر وعليهأخلاق فتعا. ض بعضه والصحيح أنه كان عليه جبة وليست بالقميص و مكن أن يكون القميص والجبة أخلاق أو لايصح الاجبة أو قميص لتعارضهما والقضية واحدة والذي عليهالحفاظ والأكثرون الجبة والمعنى المطلوب من نبذ المخيط يحصل بهما (الرابعة) قوله طيب و في لفظ آخر خلوق ليس بمتعارض الخلوق طيب ( الخامسة ) لاخلاف أن الطيب محرم على المحرم بعد الاحرام جائز قبل الاحرام فان يبقى منه شيء بعــد ما أحرم مما كان يلبس به قبل ذلك فاختلفوا فيه قديما وحديثا فقال مالك لايجوزوكرهه محمد بن الحسن و يجوز عند أبي حنيفةوبه قال الشافعي وقوقهم خلاف كثير ومتعلق مالك ومن قال به حديث الاعرابي آنفاً في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بغسل الطيب والمعنى في ذلك أن الطيب حرم للانتفاع به قائم بعد الاحرام بما تطيب به قبل الاحرام كاللباس سواء انما هو بمعنى الارتفاق والاشفاع ولو دام على اللباس لم يجز بعــد الاحرام فكذلك على الطيب معولهم على حديث عائشة كنت انظر الى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم و في الصحيح طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم لاحرامه بزريره وأجاب عن ذلك ) الأول قالو ا هذا خصوص للني صلى الله عليه وسلم ك كان عليه من محبة الطيب و النساءالذي يدل عليه أن عمر أمر معاوية بغسل الطيب الذي قال له أن أم حبيبة طيبتني (الثاني) أن هذا كان في عمرة الجعرانة سنة ثمان و بعــد ذلك تطيب النبي عام حجة الوداع ( الثالث) ان معنى قوله وبيص الطيب يعني أثره لاعينه (الرابع) أن الاحرام كما يمنع من استدامة محظوراته كلها من اللباس والصيد واما ابتداء كذلك يمنع من الطيب مثله

قال الامام ابن العربي رضى الله عنه ولهذه الاحتمالات قال مالك وترك الطيب عند الاحرام أحب الى ولم يحرمه وقد ببناه في مسائل الخلاف فما نكسته ان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها بقاء عين الطيب عليه وفي حديث الاعرابي ازالة عين الطيب وهذا بديع فأما بقاء أثره من هريق وأرج فلا حرج فيه ولما روى أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدهن وهو محرم بالزيت غير المقتب يعني غير المطيب (السادسة) قوله اخلع عنك الجبة يعنى جردها وقال الحسن وسعيـد بن جبير عن اختـلاف عنه والشعى والنخعي يسعه الحديث وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى أعلم أن هديه قد قلد وهو حديث ضعيف ولم يصح عن جابر ويعارضه الحديث الصحيح عن عائشة أنها فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث به ولم يحرم عليه شيء أحله الله له (السابعة) قال الشافعي من نسي وأحرم فلبس أو تطيب لم يكن عليه فدية لأن هذا الأعر أبي نسي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فدية وهذه دعوى ضعيفة لاتليق بهم لفضلهم وامامتهم وقد تقدم كلامنا أن المعنى فى ذلك جهل الاعرابي حتى يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الشرع فثبت من ذلك اليوم لابنسيان الاعرابي وقد ساعدنا الشافعي على أن كلام الناسي في الصلاة وهو منهى عنه يجبر بالسهو مع رفع الحرج عز الناس فكيف يجبر الاحرام بالفدية عند الوقوع في محظوره نسيانا وليس له عليه جواب ينفع وقد بيناه على استيفاء في مسائل الخلاف (الثامنة) اذا أكل المحرم طعاما فيه طيبفان لم يجد له طعما و لا ريحا فاتفقوا على أنه لابأس به وان وجـد فيه طعمه أو ريحه فاختلف العلماء فيه فمنعه الشافعي في تفصيل مثل أن يصبغ الزعفران لسانه أو يبقى على فيه رائحته وقد أجاز مالك أكل الخبيص المطيب والخشكنان وهو انكان بطيب ويطيب فذلك طيب طعام لاطيب زينة وشهوة وانما منع من طيب الزينة لامن

﴿ مَا مَا مَا مَا مَا مَا الْمُورُمُ مِنَ الدَّوَابِ . مِرْشَى مُحَدَّ بُنُ عَبْدَالْمَاكِ الْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ خَمْدُ عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ الرّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ خَمْسُ فَوَ اسْقَ. عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ خَمْسُ فَوَ اسْقَ. عَنْ عَائشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ خَمْسُ فَوَ اسْقَ. يُقْتَلْنَ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْخُدَيّا وَالْكَابُ الْعَقُورُ قَالَ يَقْتَلْنَ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْخُدَيّا وَالْكَابُ الْعَقُورُ قَالَ

المستهلك في الأكل (التاسعة) اتفقوا على أن المحرم اذا نزل يستظل فان ركب هل يظل عليه اختلفوا فيه وقال مالك اذا ظلل الراكب افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لافدية وجعله مالك لباسا للرأس وهذا أمر يضعف وليس بلباس والظل لايمنع في الركوب كا لم يمنع في حال الجلوس و لا يكون بمنزلة الثوب المتصل بالرأس راكباكما لم يكن بمنزلته جالسا والله أعلم والذي يقطع العذر في ذلك ماروى مسلم وأبو داود والنسائي عن أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة و بلالا فأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمى الجمرة

# باب ما يقتل المحرم من الدواب

(عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب العقور كصيح حسن وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم يقتل السبع العادى والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب (الاسناد) قد روى عن ابن عمر فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم سمعت وروى عنه وقد سئل ما يقتل المحرم من الدواب حدثنى بعض نسوة النبى

وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمْرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابِي سَعِيد وَ أَبْنِ عَبَّاسِ

هُ قَالَ ابُوعَلِيْنَي حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ . مِرْثُنَ أَحَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُمَّيْمُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَاد عَنِ أَبْنِ أَبِي نُعْمٍ عَن أَبِي سَعيد مَنْ عَن أَبِي سَعيد مَنْ عَن أَبِي سَعيد

صلى الله عليه وسلم ما يقتل المحرم من الدواب وكذلك في الموطأ عن يحيى بن يحيى النيسابوري ما يقتل المحرم و في الصحيح عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء (الفقه) هذا الحديث من معضلات الأخبار ويما تباينت فيه طرق الأخبار لتعارض الأدلة فيه وجملة المذاهب انتهت الى فقهاء الأمصار الى ثلاثة أقوال (الأول) انه يقتل كل سبع عاد يعقر ابتداء كالأسد والنمر والفهـد والفيل قال مالك في الجمـلة والثوري و لا كفارة فيه زاد ذلك (الثاني) قال ابو حنيفة يقتل الذئب والكلب العقور والغراب والحدأة وخالفنا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع فقال أن قتله المحرم فداه (الثالث) قال الشافعي كل مالا يؤكل لحمه من الصيد فلا جزاء فيه الا السبع، وهو المتولد من الذئب والضبع قال ابن العربي هذه اصول المـذاهب ونزيدها بيانا بالتفصيل أن شاء الله ومأخذكل مذهب قد بيناه في مسائل الخلاف ونشير اليه همنا فنقول اما مأخذ مالك فيشترك مع الشافعي في وجه وينفرد عنــه في آخر فاما الطريقة الأصلية فهو أن الببي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحلوالحرم وذكر هذا وجهالدليل منهذا الخبر منأوجه (الأول) أنه أمر بالقتل وعلل بالفسق فتبعد الحـكم الى كل محل وجدت فيه العلة والا فلم يكن لذكرهافائدة ألاترى أنهلا علل في الهرة بأنهامن الطوافين عليكم أوالطوافات

تعلق الحركم بالتطاوف وتعدى الى كلطواف (الثاني) أنه نبه بالخسة على خمسة أنواع من الفسق فنبه بالغراب الى ما يجانسه من سباع الطير وكذلك بالحدأة ويزيد الغراب على الحدأة بحل سفر المسافر ونقب حدبهم والحدأة تقتصر على ما ظهر منه ونبه بالحية على كل ما يلسع و بالعقرب كذلك والحية تلسع وتفترس والعقرب تلسع ولا تفترس ونبه بالفأرة على ما يجانسها من هوام المنازل فها ونبه بالكلب العقور و بقوله السبع العادي على كل مفترس مبتدي ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكفالي العداء والأذاية (الرابع) يحققه انك اذا تأملت بصادق النظر رأيت ان أخاه في النظر في ميدان الفكر قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزين في الضحايا العوراءالبين عورها والعرجاء الحديث ونبه به عن العمياء ( الخامسة ) ان الذئب مقتول غير مفتدى بالاجماع وليس في لفظ الحديث مايدل على أنه لماقتل لمعناه (السادس) ان هذه الحيوانات لما كانت جبلتها الأذاية غالبا اقيم مقام ظهور فعلما كا أقيم السفر مقام المشقة في الترخيص فيه ( فان قيل ) لا حجة في هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفسق ولم يرد به تعدى حدود الله فانه لا خطاب عليها ولم يرد به الخروج الى ماليس بها لأن كل حيوان يعيش بما ليس له وانماأراد الخروج الىحقوق الآدميين بالعداء عليها والتجاوز لهاوهذه الخنس هكذا أبدا الفارة لسكناها معنا وهي تضرنا فاجتمع الوجهان ألا ترى الى اليربوع يخطفأ كثر من الفارة وجعل الصحابة فيها جفرة لمفارقتها لنا وكذلك الغراب فانه مقيم بيننا وعيشته منا وضرره لنا وكذلك السبع الهادي وهو الذئب لاذايته في الأغنام ينبش عليها العقرب والوزغة والقراد والبرغوث فاما الاسد فمفارق لنا مقاما فلا يضر الا نادرا والنادر لا يقوم العين مقام العلةفيه حتى يكون غالبا وكذلك البازي والصقر فيقنع بما يصيد من الطيور المباحة ولا يخالطنا واحد منهما والخنزير شديد الخوف منا ولا يؤذي بطبعه الااذا قصد فنحن اعتبرنا المقام عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْحُرْمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
وَ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَ الْحَدَأَةَ وَالْغُرَابَ ﴿ قَالَ الْعَمْ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ وَالْفَارَةَ وَالْعَرَبَ وَالْعَلَمْ قَالُوا الْحُرْمُ يَقْتُلُ السَّبُعَ الْعَادِي وَهُو قُولُ الْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا الْحُرْمُ يَقْتُلُ السَّبُعَ الْعَادِي وَهُو قُولُ السَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي كُلُّ سَبْعِ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى دَوَابِهِمْ فَلَلْمُحْرِم قَتِلُهُ الشَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي كُلُّ سَبْعِ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى دَوَابِهُمْ فَلَلْمُحْرِم قَتِلُهُ السَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي كُلُّ سَبْعِ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى دَوَابِهُمْ فَلَلْمُحْرِم قَتْلُهُ السَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَا السَّافِعِي عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى دَوَابِهُمْ فَلَلْمُحْرِم قَتْلُهُ الْمَاسِ الْوَعْلَى السَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَا السَّافِي السَّافِي عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى دَوَابِهُمْ فَلَلْمُحْرِم قَتِلُهُ اللَّهُ عَلَى السَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى اللَّهُ الْعُرْمُ وَاللَّهُ الْعَلَى السَّافِعِي وَقَالَ الشَّافِعِي وَقَالَ السَّافِقِي عَلَى السَّافِعِي اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى السَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ السَّافِعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى السَّافِعِي السَّافِي اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

والمرعى وأتم اعتبرتم الطبع ومثال صحة منزعنا ان الكافر الحربي اقيم عنه مقام الحرابة فقيل انه أعد نفسه لذلك والذي يعتقد محادتنا بدينه ولكنه لما لميكن في مكان منعة لم يضرعقره قال القاضى ابو بكر بن العربي رضى الله عنه وهذا منتهى تحقيقهم ( فالجواب ) أنا نقول هذا تطويل ليس له تعويل نحن عللنا بما علل به صاحب الشريعة من الوجوه الأربعة واستدللنا بماوقع في كلامه الشريف منها بامرين لا فائدة في تكراره وأنتم لم تردوا بدليل وانما ادعيتم أنه ينضاف الى فيسقها وعداها مخالطها لنا وكونها بين أظهرنا واتصال اذايتها وضررها بنا فكذلك من اتصل ضرره و بلغ الينا ايذاؤه يكون مثلها ولو مرة واحدة الاترى فكذلك منه فينا ولا يتصل ضرره بنا وأما الأسد فقولهم فيه عاد ولو كان الأسد فلك منه فينا ولا يتصل ضرره بنا وأما الأسد فقولهم فيه عاد ولو كان الأسد خالطنا ما كان على ظهرها من دابة وليست العلة في الأسد طبعا ولا غيبا وانما فستنتكلم عليه ان شاء الله وأما الخنزير فداؤه كثير وقاتله أجير ومن مفاخر غيسي روح الله فكيف بحوزأن يكون غيثا في حرم الله وأما الكافر الذي فهو عيسي روح الله فكيف بحوزأن يكون غيثا في حرم الله وأما المبيح في ذاته وهو عليه في الاذاية الا انه أحذ عهدا منع من قتله مع قيام المبيح في ذاته وهو

يقوم المبيح في العين كاملا مستقلا ويطرأ عليه ما يسقط حكمه كالملك في الجارية أذا زوجها سيدها فان الملك مبيح على الكمال حجب حكمه الزواج ماخذنا مع الشافعي ويدخل فيه أيضا أبو حنيفة بوجه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنو الا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأراد به الصيد همنا اجماعا على ما بيناه في الاحكام يخلاف الآخرى ولم أر لأئمة العراق في ذلك كلاما ينفع اما اني رأيت علماء خراسانقد عولوا على هذه الآية منهم ومن أصحاب أبى حنيفة وأما أصحاب الشافعي فقالوا ان مالا يؤكل لحمه صيد لأنه يقصد لأجل جلده وهذا سفساف من وجهين (أحدهما) ان الصيد ما يقصد لحمه وأما الجلد فلا يصح ذلك بحال في لفظ ولا معنى الاترى ان الأسد يقصد جلده والذئب والميتة وأما أصحاب أبى حنيفة منهم فسلكوا فيه أخيل من هذا ولاطائل وراءه قالوا ان الله لما قال لاتقنلوا الصيد فنهى عن قتله لم يفرق بين حلاله وحرامه لأنه كان صيدا و غذاء قبـل الشرع فلما جاء الشرع وحرمه بقى الاسم كما تقول في الصيد الحلال في الحرم فانه يحرم صيده ولا يقال ان أخذه ليس بصيد لما كان حراما فكذلك ما نحن فيه قال الامام بن العربي رضي الله عنه هذا غوص لا معنى له قلنا لماأم الشرع بقتلها لم يبين فيها نظر الفدية ولا جزاء (جواب آخر) لما غيرحكمها وحرمها لم يبين لهما اسم صيد لأن العرب انما كانت تسمى صيدا ما تا كل فبقى الشرع الاسمفانتفى الحكم المبنى عليه ( تفصيل ) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسماء وحمل عليها العلماء عنها على الوجه السابق فاردنا أن نكشف قناع الخفاء عنها فتعين القول فيها اسما اسما قال مالك لا يقتلون في الحرم الزريعة الاصطياد الا أن يؤذياه وقال ابن القاسم لايقتلهما حتى يؤذياه ورواه ابن وهب وأشهبعنه فان ابتدأ قتلهما لم يكن عليه جزاء وقال أشهب لا يبتدئهما وقال ابن مصعب يقتلان ابتداء وأصل المذهب عند مالك انلا يقتل من الصيد الا ما آذاه بخلاف غيره عاسماه فانه يقتل ابتداء وقد روى ابن حنبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرمى

الغراب ولا يقتله من طريق ان أبي نعيم ولا يصح وكذلك خرجه أبود او دولما قال مالك انهما تؤكلان في قول منع من قتلهما وهذا يقتضي أن يفديا ولعل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهماذكر حرامين فلما نسخ ذلك التحريم كله بآية الانعام صار صيدا واما غير هذين من سباع الطير فلا يقتلهما ويفديهما ان قتلهما لانهما صيد يؤكلان على أحد قوليه ولم يصح حديث كل ذي مخلب من الطير حرام على ما يأتي بيانه ان شاء الله الا ان يبتدئك بأذي فاقتله كسائر الصيود و لا شيء عليك الا أن قدرت على صرفه دور قتل فتعديت قاله ابن القاسم في كتاب محمد و اما الغراب الأبقع فكثيرا ماكنت أبحث عنه فلا أرى الا جاهلا به أو مستورا عليه بما لا علم له به حتى اخبرنا القاضي أبو الحسن بن على بن الحسين اخبرنا ابن النحاس اخبرنا حمزة عن النسائي اخبرنا أبو داوداخبرناسلمانبنأ يوبحدثناحماد بنسلمة حدثنا أبوجعفرالخطي عن عمارة ين خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن العاص بمر الظهر أن أذا نحن بامرأة في هودج واضعة يديها على هودجها فلما نزل داخل الشعب و ادخلنا معه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا المكان فاذا نحن بغربان كثيرة منها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لايدخل الجنة من النساء الاكقدر هذا الغراب من الغربان (الحية والعقرب والفائرة) اختلف قولنا في أكام ا ويبني القول على ذلك فها قال مالك من أكل الحية فلا يأكلها حتى يزكيها وانى لا كره أكل العقرب و الفأر من غير أن أراه حراما قال الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنـــه ويقال ان العقرب دو اء من دائه و من غيره فيؤكل لأجل ذلك و الذي عندي. أنها تقتل كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها و خصوصا الحية وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك فيها ويقول ماسالمناهن منذ حاربناهن ــ وقد روى أبو عبدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله

عليه و سلم ليلة عرفة التي قبل عرفة فاذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فدخلت شق حجرة فادخلنا عودا فقلعنا بعض الحجر وأخذنا سعفة وأحزمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم و قاها الله شركم و وقاكم شرها (الكلب العقور) هو عند مالك الكلب الوحشي كما تقدم تفسيره وعند أشهب أنه الأنسى لأنه قال يقتل الكلب وان لم يعقر والصحيح أنه كل كلب عقور على العموم و السبع الهادي مثله ( مسائلة ) قال مالك لايقتل المحرم قردا ولا خنزيرا لا وحثيبا ولا أهليا ولاخنزير الماء فان قتل سائر ذلك أطعم و لا شيء أحق بالقتل من الخنزير و القرد كما تقدم (مسائة) الوزغ قال مالك لايقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الحنسة قال فان قتلها تصدق وهذا يكشف لك القناع أن لمالك قولين أحدهما قصر الحديث على مورده والثاني تعليله والصحيح تعليله(مسائلة)و يقتل الوزغ لأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتله وسماه فويسق فتناوله الحكم قيده و تعليله (مسائلة) فرق ابن القاسم في تفصيل واشهب بين الصغار والكبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق والفواسق بوزن فواعل والصغار لا فعـل لهن هـذه عمدة القاضي أبي اسحق قال الامام ابن العربي و لقد قان الله في قوم نوح و لايلدوا الا فاجرا كفارا فاغرقهم لعلمه بالكفر فيهم وقتل الخضر الغلام نعلمه بمـآله في الكفر فكيف لا يقتل ولد المؤذى من السباع ان هذا لهو البيان العظم و الدليل المبين قال الامام ابن العربي رضي الله عنه الظنبور يقتل على الصحيح من قولنا بخلاف النحلة لمالها من المنفعة ولا تقصد باذاية الا أن يتعرض لها (مسائة) الغراب الأبقع قبل الذي في بطنه بياض وقيل هو الشديد السواد لأنه أكثر اذاية فيقتل جميع ماسمينا من أوله الى آخره بما جاء في الحديث أو حمل عليه ولا جزاء في شيء منه في الحل والحرم بدأ بالأذاية أو لم يبدأ وأحرق بالنار من تعذر عليـ ه قتله منها والله أعلم فتفهم جميع ما قيـل لك من مذهب ودليل وحديث وتعليل وافهم والزم ثم الزم

﴿ الله عَيدَنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنَ دَينَارَ عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءَ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّهِ الله عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءَ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّهِ الله عَنْ أَلْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَعَبْد الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَحَتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَعَبْد الله الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَحَتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَعَبْد الله الله وَقَالَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلْمِ فِي الْحَجْرَمُ قَالُو الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلْمِ فِي الْحَجْرَمُ قَالُو الله الله وَقَالَ الله الله الله وَقَالَ الله عَلْمَ الله وَقَالَ الله عَلْمَ الله وَقَالَ الله الله الله الله وَقَالَ الله الله وَقَالَ الله الله وَقَالَ الله وَالله وَقَالَ الله وَلَوْلَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَقَالَ الله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَقَالَ الله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

## باب حجامة المحرم

روى أبو عيسى حديث ابن عباس ان الذي صلى الله عليه وسلم احتجم و هو محرم ولم يزد و روى مالك أنه احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلجى جمل مكان بطريق مكة مرسلا وأخبرنا القاضى أبو الحسن القرافى أخبرنا أبو الحسن الجربى أخبرنا النيسابورى أخبرنا النسائى أنبائى هلال بن بشر حدثنا محمد بن خالدوهو ابن عثمة حدثنا سلمان بن بلال حدثنا علقمة بن أبى علقمة أنه سمع الأعرج سمعت عبد الله بن (۱) يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلجى جمل من طريق مكة روى النسائى انه احتجم على ظهر قدميه من وشى كان به (الاحكام) ذكر أبو عيسى أن مالكا قال لا يحتجم على ظهر قدميه من وقال سفيان و الشافعي يحتجم اذا لم

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

ينزع شعرا قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه اذا احتجم في غير رأسه فلا شيء عليـه فان احتجم عن رأسـه و احتاج الى حلق شعره فلا يجوز الا من ضرورة فان احتاج اليــه فحلقه لحجامة ففيه للعلماء اربعــة أقوال (الأول) لأشيء عليه الأأن يحلق ربع رأسه قاله أبو حنيفة (الثاني) انه يفتدي بحلق شعرات قاله الشافعي (الثالث) انه يحلق شعرة و احدة يفتدي قاله مالك و احدى قولى الشافعي (الرابع) أنه لايفتدي الا بحلق جميع الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليـه شيء قاله مالك في القول الآخر بناء على أنه لايجزي بعض مسح الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليه شيء قاله مالك فان كل حكم يتعلق بالرأس من العبادات يعم جميعه كالطهارة و اما الشافعي فبناه على قوله و لا تحلقوا رو وسكم لأن الجلدة لاتنزع والشعر جمع وأقل الجمع ثلاثة وأما القول الآخر وهو أحد قولى مالك فلائن الحنث عنده يقع بشعرة و احدة وهذا الصحيح من قوله أن الحنث عنده يقع بالأقل على مابيناه في مسائل الأصول والخلاف و بناد أبو حنيفة على ان ذلك هو الواجب في مسح الرأس عنده كم تقدم بيانه في كتاب الطهارة قال اصحاب أبي حنيفة في حديث النبي هـ ذا مسائلة اصولية لايرتكب النبي صلى الله عليه و سلم ما يكمل عليه به الدم وأنما حجم على ظهر قدمه أو غيره مما لاشعر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسم لم يكن أشعر بل كان دقيق المسربة وهي الشعر الذي على الصدر الى السرة وكما لايرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيـه الدم كذلك لايرتكب بعضه الإعن عذر [قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه وهـ ذا كلام صحيح فأما الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بائنه لم يكر. له عذر فدعوى لا يلتفت اليها والصحيح انه حلق لعذر لكن لم يذكر الراوى فدية والله أعلم بحقيقة القصد هل كان كما روى مالك أنه لافدية الافى حلق جميع الرأس أم كما روى جماعة أنه كان احتجم على غير الرأس كانفدية لم تذكر أوكان مخصوصابذلك كما خص في أحكام سواه

حَدَّثْنَا إِسْمِعِيلُ بِنْ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافع عَنْ نَبَيْه بِنْ وَهْبِ قَالَ أَرَادَ أَنْ مَعْمَرِ أَنَّ يُنكَّحَ أَنِنَهُ فَبَعَثَنَى إِلَى أَبَّآنَ بن عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْسَم بَكَّةَ فَأْتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنْ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنكَحَ أَبْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلكَ قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيا جَافِيا إِنَّ الْحُرْمِ لَا يَنكُحُ وَلَا يُنكُحُ أُوْكَمَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مثلَهُ يَرْفَعُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِع وَمَيْمُونَةً ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي حَديثُ عُثْمَانَ حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بعض اصحاب النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمْ عَمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ وَعَلَى بِنُ أَبِّي طَالِبِ وَابْنُ عُمر وَهُو قُولَ بَعْض فَقَهَاء التَّابِعِينَ وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ. وَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقّ لَا يَرُونَ أَنْ يَنْزَوَّجَ الْمُحْرَمُ قَالُوا فَانْ نَكُحَ فَنَكَاحُهُ بَاطِلٌ • مِرْشَ قَتَيْبَةُ أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سلَّمَان بنِ يَسَارِ عَن أَبِي رَافِع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً وَهُو حَلَالٌ وَبَنَى بَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ قَالَ الْوَعِيْسَةِ عَذَا حَديثُ حَسَنُ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّاد بن زَيْد

عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سلَّمان أَنْ يَسَارِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ حَلَالٌ رَوَاهُ مَالك مُرْسَلًا قَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْانُ بِنُ بِلاَلِ عَنْ رَبِيعَةَ مُرْسَلًا ﴿ قَالَ وُعَلِينَةٍ إِ وَرُوىَ عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْأُصِّمِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو حَلَالٌ وَيَزِيدُ بِنُ الْأَصِّم هُوَ أَنْ أَخْت مَيمُونَة الله عن مسعدة في ذلك . مرش حميد بن مسعدة في ذلك . مرش حميد بن مسعدة الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ حَبِيبِ عَنْ هَشَام بْن حَسَّانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُو مُحْرِمْ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائْشَةً ﴿ قَالَ الوَعَلَيْنَي حَدِيثُ أَبِّن عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَة ، مِرْشَ أَتْنَيْهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَن أَيُّوبَ مَنْ عَكْرِمَةً

# القول في نكاح المحرم

ذكر حديث نبيه عن وهب عن أبان عن عثمان أنه لاينكم صحيح وذكر حديث سليمان بي يسار عن أبى رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال و بني بها وهو حلال قال وكنت أنا الرسول بينهما وذكره حسن وروى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوَّجَ مَيْمُو نَهَ وَهُو مُحْرِمٌ مَ عَبْدالرَّحْنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرو بْن دينار قَالَ مَرْثُنَ قَتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدالرَّحْنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرو بْن دينار قَالَ سَمْهُ ثُ أَبَا الشَّعْثَاء يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَرُوّجَ مَيْمُونَة وَهُو مُحْرِمٌ ﴿ قَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَرُوْجِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَرُوّجَهَا فِي طَرِيقِ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم مَيْمُونَة لَانَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَرُوّجَهَا فِي طَرِيقِ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم مَيْمُونَة لَانَّ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَرَوَّجَهَا فِي طَرِيقِ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم مَيْمُونَة لَانَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ تَرَوَّجَهَا فِي طَرِيقِ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم

تزوج وهو محرم وذكر حديث ابن عباس من طريق هشام بن حسان وهشام عن عكر مة ومن طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعساء عنه قال صحيح وروى بنقل العدل عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بني ما فيها وقال البخاري حديث اليزيد بن الأصم مرسل وادخل في صحيحه عن سعيد بن المسيب انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم يحتج عن مالك بحديث مدني صحيح الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها و وجب الترجيح فاما تضعيف البخاري لرواية نبيه فلا يقبل عن عدل مالك لم يحرحه البخاري و لا يتوازنا و لا يتقاوما ثم فد فسخ عمر ذكاح طريف المرى فيكون الخليفة العدل المامور با تباعه قد أخذ بأحد الخبر بن ثم يحتمل أن يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الذكاح كساثر خصائصه فيه ثم كان هذا أمرا مشهورا بالمدينة مستفيضا فهذه خمسة أمور يترجح بها أحدد الخبر بن على الآخر والله أعلم

تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزُو يِجَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ ثُمَّ بَنَي بَهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَمَاتَتْ مَيْمُونَةُ بِسَرِفَ حَيثُ بَنِي بَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَدُفْنَتْ بِسَرِفَ . مِرْثِ إِسْحَق بِنْ مَنْصُور أَخْبَرْنَا وَهُ مُ وَهُ جُرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمَعْتُ أَبَّا فَزَارَةَ يَحَدَّثُ عَنْ يَزِيدُ بْنَ الأَصِّم عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَى مِمَا حَلَالًا وَمَا تَتْ بِسَرِ فَوَدَفَنَّاهَا فِي الظَّلَّةُ التِّي بَنِي بِمَا فِيمًا ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَي هَذَاحَديثُ غَريبٌ وَرَوَى غَيْرُ وَاحد هٰذَا الْحُديثُ عَنْ يَزيدُ بِن الأَصَمَّ مُ سَلَا أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ تَزُوجَ مَيْمُونَةً وَهُو حَلَالٌ \* مَاجَاءَ فِي أَكُلِ الصَّيْدِ للبَّحْرِمِ . مِرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثْنَا يعقوبُ بن عَبْد الرَّحَمٰن عَن عَمْرُو بن أَبِي عَمْرُو عَنْ الْمُطَّلِّب عَنْ جَابِر

## أكل الصيد

المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم جرم مالم تصيدوه أو يصد لكم وذلك أن حديث جابر لم يسمعه المطلب وذكر حديث أبى قتادة فى الحمار الوحشى وحديث الصعب بن جثامة فى رده الحمار الذى أهداه واعتذاره بأنهم حرم والحديثان صحيحان (الاسناد) فى رده الحمار الذى أهداه واعتذاره بأنهم حرم والحديثان صحيحان (الاسناد) فأما حديث أبى قتادة فنصه فى الصحيح واللفظ للبخارى قال أبو قتادة

ابْن عبد الله عن النّبِي صلّى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال و أنتم حرم مالم تَصيدُوه أو يُصد لكم قال وقي الباب عن أبي قتادة و طلحة وطلحة في قال بوعيني عن البي قتادة و طلحة في قال بوعيني عن الموعيني عديث مفسَّر و المُطلّب لاَنعرف له سماعاً عن جابر و العُمل على هذا عند بعض أهل الدلم لايرون بالصّيد للمحرم عن جابر و العَمل على هذا البّاب و أقيس و العَمل على هذا و هُو قول الحمد و إسحق مروى في هذا البّاب و أقيس و العَمل على هذا و هُو قول الحمد و إسحق مروى في هذا البّاب و أقيس و العَمل على هذا و هُو قول الحمد و إسحق مروى في هذا البّاب و أقيس و العَمل على هذا و هُو قول الحمد و إسحق مروى في هذا البّاب و أقيس و النّس عن أبي النّضر عن نافع مولى البي قتادة

انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم ولم أحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا بعيقه فقال خذوا ساحل البحرحي نلتق فتوجهنا نحوهم وكنا بالناحة بين مكة والمدينة على ثلاث فيصر أصحابي بحمر وحشية وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنوني به وأحبوا أن لو أبصرته فجعل بعضهم يضحك الى بعض فالتفت فأبصرته برقى على الجبال فقمت الى فرس لى يقال له الجرادة فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقالوا والله لانعينك عليه بشيء فغضبت ونزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمر فعقرت منها أتانا فأتيت البهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا فقالوا لانمسه فاحتملته حتى حبيم به فشكوا في أكله فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لانأ كل لحم صيد ونون محرمور فاكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخبأت العضد معى وحملنا مابق من لحم الأتان وخشينا أن يقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم وخبأت

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَعَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم فَرَأَى حَمَارًا وَحَشَيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسَه فَدَاًلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُواْ فَسَأَلُوهُ مُرْحَهُ فَأَوْا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَرَسَه فَدَاًلَ أَصْحَابَ النَّي فَا فَا لَهُ مَنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّي فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ مَنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله فَسَأَلُوهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَ هَيَ طُعْمَةً أَطْعَمَكُمُو هَا الله مُعَمِّقَ أَلَهُ مُومِينَ قَتَيْبَهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّكَ هَيَ عَمْ مَا يُعْمَلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ مَا لَكُ فَقَالَ إِنَّكَ هَيَ عُمْ مَا لَكُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ مَا لُكُ فَقَالَ إِنَّكَ هَيَ عُمْ مَا أَوْمُ كُمُوهُ اللّه مُ مَا الله مَا لَكُ فَقَالَ إِنَّكَ هَمَالُوهُ مَا الله مُن مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ فَالَ إِنَّ مَا لَكُ فَقَالَ إِنَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمُعَمَّةً أَطْعَمَكُمُ وَهَا اللّه مُ مَرَثَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ مُعُومًا اللّه مُعَمَّدُ الله عَمْ مُعُمْ وَاللّه مُعَمِدًا اللّه مُعْمَلًا عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَمْ الْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

الله عليه وسلم أرفع رأسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أبن تركت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تركته يتعهق وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يارسول الله ان أصحابك أرسلوني يقرأون عليك السلام و رحمة الله وانهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم قال ففعل فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أيارسول الله اناكنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يرم فرأينا حمرا وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا مابق من لحمها قال أمعكم منه شيء فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم وقالوا ان عندنا منه فاضلة فقال رسول الله لإصحابه كلواوهم محرمون انماهي طعمة أطعكموها الله وقد رويت في ذلك عن الصحابة أخبر نا المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الازهر وأحمد بن يوسف السلمي قالا حدثنا عبد الجبار حدثنا معمر عن الزهري عن عروة

عَن رَيْد بْن أَسْلَمَ عَن عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً فِي حَمَارِ الْوَحْشِ مثلَ حَديثَ أَبِي اللهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَديثَ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْر أَنَّ فِي حَديثَ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ هُلْ مَعَكُم مِن لَمْ لَهِ شَيْء فِي قَالَ بُوعَلِينتي هذا حديثُ حَسَن صَحيحُ

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدى له طاهر فأمرهم بأكله وأبي أن يأكل فقال له عمرو بن العاص أناً كل عما لست منه آكلا فقال اني لست في ذلك مشكم انما اضطرب وأميت باسمي وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضي أبو الطيبطاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر أخبرنا أبوطالب احمد بن نصر أخبرنا عبد الله بن يزيد بن الاعشى أخبرنا محمد بن سلمان بن أبي داود أخبرنا مالك بن أنس عن عمر بن أبي عمر عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن الذي صلى الله عليه وسلمنحوه وأخبرنا أبو الحسن الأزدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدار قطني أخبرنا أبو بكر يعنى النيسابوري حدثنا الربيع حدثتا الشافعي حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمر بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبـ د الله وكذلك رواه أشهب عن سلمان بن بلال عن عمر بن أبي عمر عن رجل سلمة عن جابر (الأصول) فيه مسألتان (الأولى) اذا اختلف الأدلة من الآيات أو من الأخبار أو من النظر فاقتضى دليل الحل واقتضى آخر الحظر باختـ لاف العلماء فيه على ثلاثة أقوال (الأول) أن يحمل على الاباحة لأنه أوسع ونفي للحرج (الثاني) انه يحمل على الحظر لأنه أحوط (الثالث) انه يتركان جميما ويطلب غيرهما أويرجح أحدهما وذلك الترجيح هو الدليل

﴿ يَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا يَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَا وَحْشَيّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا فَى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بَنَا رَدُّ عَلَيْكَ

الثالث (الثانية) اختلف الفقهاء في الصيد وهل الأصل فية التحريم حتى تثبت اباحته بالزكاة أو الحل حتى يختل شرط من شروط الزكاة وسترى ذلك في كتاب الصيد ثابتا ان شاء الله تعالى (الفقه) (الأولى) اختلف الناس في أكل المحرم للصيد على أربعة أقوال (الأولى) لاياً كله بحال وعليه يدل قول عائشة (الثاني) يأكله مطلقا اذا لم يصده هو قاله جماعة منهم عطاء وأبو حنيفة (الثالث) يأكل الاماصيدمن اجله قاله مالك واحمد والشافعي (الرابع) ياكل ماصيد وهو حلال ولا يأكل ماصيد بعد أن يحرم يروى عن على أمامن قال لا يأكل بحال فمتعلقه حديث أبي قتادة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمارا فرده عليه وقال أنا حرم خرجه مسلم وغيره واختاره ابن عباس واحتج مقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما وقالت عائشة لهشام بن عروة يا ابن اخي أن تلتج في نفسي شيء فدعه فانما هي عشر ليال وأما متعلق قول من قال يا كله مطلقا لحديث أبي قتادة المذكور الطويل قبل هذا أو حديث من قال يا كله مطلقا لحديث أبي قتادة المذكور الطويل قبل هذا أو حديث البهري إن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو محرم على حمار عقير له فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مر وهو محرم على حمار عقير له فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عاصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة الرفاق وأما من قال يا كل ماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة الرفاق وأما من قال يا كل ماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة الرفاق وأما من قال يا كل ماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة الرفاق وأما من قال يا كل ماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بعضرة حضرة الرفاق وأما من قال يا كل ماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بعضرة المخروة واحدرة المولى الله عليه بعينه بعينه بعضرة المؤلى الله عليه بعينه وسلم المؤلى الم

وَاكُنّا حُرُمْ ﴿ قَالَ الْوَعْلِمَنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَنَا وَكُوهُ وَا أَكُلَ الصَّيْدِ للنُحْرِمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّكَ وَجُهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَنَا اللهُ وَرَدُهُ عَلَى التَّنَوْهُ وَقَدْ رَوَى إِنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكَ النَّوْهُ وَقَدْ رَوَى الْمَالِ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى التَّنَوْهُ وَقَدْ رَوَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

عثمان ودعا اليه عثمان فلم يقبله فى حديث طويل وفيه اختلاف روايات وأما مذهب مالك ومن قال به فيشهد له حديث جابر المتقدم قال الشافعى هو أعدل الأحاديث وهو الجامع بين تعارضها فيحمل مارد منه على أنه تحقق له صيد من أجله أو خاف ذلك وبذلك فسره عثمان كما رواه جابر و يحمل ما قيل منه على أنه لم يصد من أجله قاله ابن العربى وأما ماتعلق به ابن عباس فيرده ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الصيد الذي صيد بعد احرامه وانما رد الصيد على الصعب لانهكان (جنبا) (١) والمحرم لا يبتدى عملك الصيدوذ كر الترمذي عن الشافعي أنه رده لأنه ظن أنه صيد من أجله وهذا خطأ بين انما يكون ذلك في اللحم لا في الصيد الحي قال أصحاب أبي حنيفه قوله في حديث جابر مالم تصيدوه أو يصد لكم مقطوع لم يسمع المطلب من جابر قلنا المقطوع عند كوالمرسل حجة فلا يصح لكم فذاك (فان قيل) قوله مالم يصد لكم يعني بو كالة أو باجارة (قلنا) بل قوله أو يصد لكم عام فيما تناوله ببيانه أو يقصد اليهم يعرف ذلك لغة وقد بينه أبو هريرة من حديث مالك في المحرمين الذي مروا بالدبرة فه والم

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

فوجدوا بها صيدا فأفتاهم أبو هريرة بأكله ثم شك فسائل عمر بن الخطاب (١) فأفتاهم والخبر ان اذا عمل أحد الخلفاءبأ حدهما تعين الأخذ به ترجيحاً وفي أبي بكر وعمر نصا بقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (عارضة ) تجمع ستا وعشرين مسائلة (الأولى)أن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية كذلك ذكره البخاري كا تقدم وغيره (الثاني) قوله أحرم النبي ولم يحرم اما لأن المواقيت لم تكن شرعت بعدواما لأنه لم يكن عزم على الوصول الى مكة (الثالث) قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يا خذوا قبل الساحل لأمر العدو الطارىء دليل على أنه اذا كان الأمر في عبادة وطرأت عليه أخرى أو كد منها انتقل الها فكانوا فى العمرة وجاء حديث العدو فكان الخروج اليه والعدول نحوه أو كدوهو لم يخرج لقتال أحد ولكنهطرأعليه فنظر له (الرابعة) قوله وأحبوا لو أبصر ته دليل على الحرص كم أخذ ماحرم الله بطريقه التي أحلها ( الخامسة ) قوله فجعل بعضهم يضحك الى بعض فيه دليل على التعرض للتنبه على مالا يجوز التصريح به وكذلك فعل عمر اذ نام النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقدم على ايقاظه أذن بالصلاة فنهه تعريضا ولم يصادمه تصريحا (السادسة) قوله فا بصرته يرقى على الجبال دليل على أن الصيد جائز في الجبال وبوب عليه البجاري وفيه وجوه في التاء ويلات طويلة أصحها أن الجبال ما وي العبادة لاما وي الكسب في الغالب فبين جو از وهكذا قالوا ورأيت عند الناس يسمون البقرات ورأيت الراعي يناديها باسمهافتاتي واحدة بعد أخرى للحلب (السابعة) امتناعهم من أن يناولوه سوطه أو رمحه دليل على أن المعين مشارك محمول عليه الفعل وفي ذلك تفصيل طويل لاتحتمله هذه العارضة يذكر في مسائل الحدود والعزم ونحو ذلك (الثامنة) فيه العزم دليل على التوقف عما يشارك فيه فان القوم ضنوا في أعانته على الحمل

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل

(التاسعة ) (١) (قعدالقتل تحريم) وليس فيهشيء لأنه له حلال كا تجوز مناولة الميتة اللمضطر وانكانالذي يتناولها غير مضطر (العاشرة) اختلافهم في الأكل دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرب لا في المجلس ودون وجودنص (الحادية عشرة) فها دليل على أن بعضهم حمل على الأصل في الاباحة فترخص وحمل على الطارىء فامتنع وكلاهما طريق مهيع (الثانية عشرة) قال وأخبائت العضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على امساك النصيب للغاثب بمن تجب صلته وتتعين حرمته أو ترجى بركته أو يتوقع العوض منه عما أعطى (الثالثة عشرة) قوله أرفع رأسي شاؤا دليل على اجراء الفرس قبل الحرب فيما يحتاج اليه واختبار حال العدو بها (الرابعة عشرة) فيه دليل على تقدم الرجل من القوم في حاجة القرم اذقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك يقرءونك السلام ويقولون كذا ( الخامسة عشرة ) فيه وليل على الرجل من انتظار الامير الساقة (السادسة عشرة) قوله أمنكم أحد أشار اليه دليل على أن الاشارة تمنع الأكل ولولم تمنع لما كان للسؤال عنها معنى (السابعة عشرة) قوله اذا منعت الأكل فقد دخلت في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (الثامنة عشرة) اذا دخلت فيه وجب عليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وقال البغداديون لاجزاء عليه الا أن يا كل منهوقد بيناها ، في مسائل الخلاف (التاسعة عشرة ) قوله أو معكم من لحمها شيء دليل على أنه يجوز لأجل أن يسائل أصحابه ويدل عليه في طلب الطعام منهم ولو كان أميراً لهم وهي ( الموفية عشرين ) وان كان الأمير يتقى ولكن ذلك معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ( الحادية والعشرون )أكله لها دليل على ان المخرم يا كل من الصيد مالم يصد له فان صيد له لم يا كله كارد الرجل من لحم الحمار التي اهديت اله رواه ابن عباس في مسلم وقد تقدم ذ كر الترمذي أنه حديث غير محفوظ

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

# الله البَحْر البُحْر البُحْر البُحْر البُحْر البُحْر البُحْر مرش أَبُو كُرَيْب حَدَّثَناً

(الثانية والعشرون) قوله كلوا لفظه الاباحة لا أمر وذلك لأنه وقع جوابا وهم سائلوه عن الجواز لاعن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال (الثالثة والعشرون )قوله فناولته العضد فا كلها حتى تعرقها بريد سلمها لحمها وذلكجزء كبير من لحم ولكنه لم يكن ياكله الاغبا فاذا أكله شبع منه لجواز الشبع ردا على الصوفية (الرابعة والعشرون ) قوله طعمة أطعمكموها الله يريد رزق رزقه الله اليهـم من غـير طلب و لا سعى فيقتضى ذلك تحريمه عليهم لمانهاهم عنه من الصيد وما اكتسبوا وما جاءهم ابتداء أكل الله أطعمه ولكن خصهذا اللفظ بها همنا لأنه لم يكن له في أثنائه كسب ( الخامسة والعشرون) قوله كلوا يكفي للاباحة ولـكن زاد هذا التعليل ليعلم ان الفتوى. يجوز معها ذكر الدليل (السادسة والعشرون) فيها أنه أكل ماصيد بغير احرام وهو أحد قولى مالك على ان المبارك بن عبد الجبار قد أخبر ناعن القاضي ألى الطيب طاهر بن عبد الله عن الدارقطني أخبرنا أبو بكر يعني النيسابوري أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا عبد الجبار أخبرنا معمر يحيى أخبرنا أبوكثير أخبرنا عبد الله بن أبى قتادة عن أبير أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فأحرم أصحابي ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته فذ كرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكرت انى لم آكل منه و انى لما (١) اصطدته له وقوله لم نأكل منه لا اعلم ذكره وهو محرم وهو موافق لما روى عن عثمان قال الامام بن العربي رضي الله عنه في حديث أبي قتادة على صحته اختلاف لما ترون وليكن أصحه المشهور المتقدم ذكره

صيد البحر للمحرم

عن أبي الهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول اللهصلي

<sup>(</sup>١) هدنا بالاصل

و كَيْمْ عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَة عَنْ أَبِي الْمُهَرِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي حَجِّ أَوْ عُمْرَة فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلْ مِنْ جَرَاد وَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلُوهُ فَانَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلُوهُ فَانَّه عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلُوهُ فَانَّه مِنْ صَيْد الْبَحْر فَي قَلَ الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ كُلُوهُ فَانَّه مِنْ صَيْد الْبَحْر فَي قَلَ النَّي هُوَيَنِي هَذَا حَديث غَريب لَانَعْر فَهُ إِلَّا مِنْ حَديث أَبِي الْمُهْرَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ الله الْمُهْرَمِ الله عَلَيْه وَقَدْ رَخَصَ قَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ للله حرم أَنْ يَصِيد الْجَرَاد وَيَأْكُلُهُ فَي فَرَيْد بُنُ سَفَيْانَ وَقَدْ تَكُلّمَ فَيه شَعْبَة وَقَدْ رَخَصَ قَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ لَلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ الْجَرَاد وَيَأْكُلُهُ وَرَأَى بَعْضُهُم عَلَيْه صَدَقَةً إِذَا اصْطَادَهُ وَأَكُلهُ

الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضرب بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فانه من صيد البحر قال أبو عيسى غريب انفرد به أبو الهزم وقد روى عنه شعبة حديثين وسماه وتكلم فيه (الاسناد) ليس في هذا الباب حديث صحيح وقد روى أبو داود مثله بعينه عن أبي هريرة (الفقه) اختلفت الرواية عن عمر بن الخطاب فروى مالك أنه أمر كعبا حين أفتي بجواز أكله للمحرمين و روى أنه أفتي فيها بدرهم في جرادة وقال له عمر تمرة خير من جرادة و روى أنه قال ان الجراد ينثره حوت في كل عام مرتين وقد روى بعضهم أن أوله نثره حوت وهذا أشبه لأنه تعضده المشاهدة وعمر لما سمعه يخبر بذلك لم يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يحوز أن يصدقوا و يكذبوا اذ ما عندهم مبدل لا يتعين منه الصدق من الكذب فان التو راة لم تزل في تبديل الى

﴿ بِالْحَدُمُ مَا جَاءَ فِي الصَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ مَرَشَ الْحَدُنُ مَنيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدَاللّه بْنِ عُبَيْد بْنَعْمَيْرُ عَنَى الله بْنَ عُبَيْد بْنَعْمَيْرُ عَنَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

الآن والأكثر من قول العلماء ان الجراد صيد بر لأن ذلك مشاهد فلاير جع الى خبر لم يصح قال مالك فيه قبضة من طعام

باب الضبع

ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث حسن صحيح وقد روى عن جابر عن عمر والأول أصح (الاسناد) قال ابن العربي ابن أبي عمار هدذا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار مكي وقد أخبر نا المبارك بن عبد الجبار أخبر نا القياضي أبو الطيب الطبري أخبر نا الدار قطني أخبر نا محمد بن القائم ابن زكرياء أخبر نا أبو كريب أخبر نا قبصة عن جرير بن حازم حدثني عبد الله ابن عنيد بن عميم بن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي صيد وجعل فيها اذا أصابها المحرم كبشا ولي الارنب عناقا و في اليربوع جفرة فقلت لأبي الزبير وما الجفرة قال كبشا وي الأرنب عناقا و في اليربوع جفرة فقلت لأبي الزبير وما الجفرة قال التعليل فيها مختلف فاما أبو حنيفة فعنده ان الجزاء في السباع العادية وعندالشافعي ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازي من سباع الطير ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازي من سباع الطير

قَالَا بُوعَدِّسَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَالَ عَلَيْ بْنُ الْمَدينِ قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيد وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِم هَذَا الْحَديث فَقَالَ عَنْ جَابِر عَرْ عَمْرَ وَحَديثُ ابْنِ جُرَيْحٍ أَصَحْ وَهُو قَوْلُ أَحْمَد وَإِسْحَق وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عُبْرُ ابْنِ جُرَيْحٍ أَصَحْ وَهُو قَوْلُ أَحْمَد وَإِسْحَق وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْمُحْرِم إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ الْحَديث عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْاعْتَسَالُ لَدخُولُ مَكَّةً . مِرْشَنَا يَحْيَى بْنُ اللَّهُ فِي الْمُعْتَسَالُ لَدخُولُ مَكَّةً . مِرْشَنَا يَحْيَى بْنُ

وفى الثعلب و ياليت شعرى من يوجب الجزاء فى الضبع وهى تفترس الآدى وتقتله كيف لايرى الجزاء فى الثعلب ( فان قيل ) انه لا يؤكل ( قلنا ) اذا حلت الضبع وهى سبع للآدمى من يحرم ماليس بسبع الا للدجاج وشهها وكان المفهوم من الذئب أن لا يبتدى الأذى لا يقتل فى الاحرام ولا فى الحرم وفيه الجزاء والذى يقتضيه ظاهر القرآن ان مالا يؤكل فليس بصيد وان كان فيه ضرر ابتداء ولم يبتدأ استباح قتله أو يجب فى مواضع إلا أنا لما أو رد الحديث فى الضبع وهى تفترس خداعا الجزاء عن المقصود ما يؤدى مقالته هذا ان قلنا أن الضبع لا تؤكل وان قلنا أنها تؤكل فيتحقق أنها صيد و يتعين فيها الجزاء والأصل مضطرب جدا ولأجل ذلك تباينت فيه سبل للصحابة رضى الله عنهم وقد مضى فى الصلاة وفع الأيدى عند رؤية البيت

#### باب دخول مکة

روى من حديث عائشة دخل للنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاهاوخرج من أسفلها صحيحوعن ابن عمر دخلهانهارا قال ابن العربيأذ كرما في(١) ومهد

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

مُوسَى حَدَّثَنَا هُرُونُ بُنُ صَالِحُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنْ زَيْد بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَسَلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُخُولِهِ مَكَّةً بِفَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُخُولِهِ مَكَّةً بَعْنَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُخُولِ مَكَةً وَبَه يَقُولُ الشَّافِعِي يَافَعِ الْعَنْ يَسْتَحَبُ عَنْ ابْنَ عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسَلُ لَدُخُولِ مَكَةً وَبَه يَقُولُ الشَّافِعِي يَسْتَحَبُ الْاعْتَسَالُ لَدُخُولِ مَكَةً وَبَه يَقُولُ الشَّافِعِي يَسْتَحَبُ الْاعْتَسَالُ لَدُخُولِ مَكَةً وَبَه يَقُولُ الشَّافِعِي يَسْتَحَبُ الْاعْتَسَالُ لَدُخُولِ مَكَةً وَعَبْدُ الرَّحْنَ بِنُ زَيْد بَنِ اللهَ صَعيفَ فَي الْحَديث فَيَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْرِفُ هَذَا الْحَديث مَرْفُوعًا إلّا مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْحَدِيثَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَّةً مَرَثُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ لَمَّ عَدْ اللَّهُ عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ لَمَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْ

حدیث حسن

البَيْت فَقَالَ حَجَدْنَا مَعَ النّبِي صَلَى الله عَلَمْ وَسُعَ الْبَدَيْنِ عَنْدَ رَوْيَة الْبَاهِلِيِّ مَرْتُنَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَو كَيْع حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَن الْمُهَاجِرِ الْمَكِيِّ قَالَ سُمُلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ الله أَيْرُفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهُ إِذَا رَأَى عَن الْمُهَاجِرِ الْمَكِيِّ قَالَ سُمُلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ الله عَمَدُ الله عَمَالِهُ عَلَيْهُ وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَهُ الله عَمَالِه وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَهُ الله عَمَالِهُ عَلَيْه وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَه الله عَمَالَ وَعَلَيْهِ وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَه الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَه عَلَيْه وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَه عَلَيْهِ وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَه عَلَيْهِ وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَه هُ وَسَلَم فَكُنَا نَفُعَلُه عَلَيْهِ وَسَلَم فَكُنَا نَفَعَلَه مَن حَديث هُو فَا الله عَن أَبِي قَزَعَةَ وَأَبُو قَزَعَةَ الْمُهُ سُويِدُ بْنُ حَجِير

﴿ مَا جَاءَ كُيفَ الطَّوَافُ . مِرْشَ مَمُودُ بْنُ غَيلَانَ حَدَّ ثَنَا

#### باب كيف الطواف

روى من حديث جابر الكبير أنه استلزم الحجر ثم مضى عن يمينه اين العربى رضى الله عنه و ذلك يقضى أنه جعل البيت يساره ولو جعله يمينه لما أجزأه و به قال الشافعى وقال أبو حنيفة يجزئه وقال ابن العربى احاديث الطواف ومسائله عديدة واقتصر منها أبو عيسى على خمسة أحاديث حديث جابر وفيه أنه جعل الطواف عن يمينه ولم يجزئه بحال و به قال الشافعى وقال الشافعى يجزئه وعليه دم وليس لهم فيه كلام ينفع لانه اذا وصفناه مشروعا لم يكن للجبر بالدم اليه طريق من جهة المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم فد قال خذوا عنى مناسكم وقال صلو اكما رأيتمونى أصلى والطواف بالبيت صلاة فاذا نكسته كان كما لو نكس الصلاة (فان قيل) ترك صفة لا أصلها (قلنا) فاذا نكسته كان كما لو نكس الصلاة (فان قيل) ترك صفة لا أصلها (قلنا) يبطل باستقبال القبلة في الصلاة اذا تركه قالوا التيامن والتناسك وان كان

يَحْيَى بْنُ آدَمَ أُخْبَرْنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيْ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَدَّد عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَكَ قَدَمَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجَدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَر ثُمَّ قَالَ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً دَخَلَ الْمَسْجَدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَر ثُمَّ قَالَ لَكَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً دَخُلَ الْمَسْجَدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَر ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينه فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَخْذُوا مِنْ مَضَى عَلَى يَمِينه فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَخْذُوا مِنْ مَضَى عَلَى يَمِينه فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَخْذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْقَامُ بَيْنَهُ وَبِينَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَر مَعْقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَصَلَّى وَكُعْتَيْنِ وَالْقَامُ بَيْنَهُ وَبِينَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَر

أحدهما مشروعاً فان الآخر يجزئه كالوضوء ( قلنا ) يجبره بالدم كالوضوء اذا فات التيامن فيه لم يجبر بشيء حديث مالك وغيره عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى أربعا واختلف الناس اذا ترك الرمل في الطواف واختلفوا هل هو من مشروعات الحج أم لا والأصل فيه ماروي في الصحيح عرب ابن عباس لما قدم رسول الله مكة يريد عمرة القضاء قال المشركون ان محمدا وأصحابه لا يستطيعو يطوفون بالبيت من الهزال قد وقتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة واختلف فيه أصحابنا في اعادته ا ذا ترك وفي جـ بره بالدم وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع و رمل الناس وان لم يكن هنالك المشر كون فدل عليه أنه قد صار من مشر وعات الحج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن من ملة ابراهم الأولى وقال الترمذي ليسعلي أهل مكة رمل عند بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في القدوم و رمل وتركه في طواف الافاضة ويسقط في طواف التطوع فلدلك سقط عند علمائنا عن المقيم وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا ير مل اذا أحرم من مكة وكان عبد الله بن الزبير اذا أحرم من التنعيم رمل و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمبرمل في حجة بَعْدَ الرَّ كُعَدَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ ﴿ قَالَ اِبُوعِيْمِنَى حَدِيثُ جَابِرِ شَعَائِرِ اللهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ ﴿ قَالَ الْوُعِيْمِيْنَى حَدِيثُ جَابِرِ مَعْدَدُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

الوداع ولم يصح بل قال عمر لا ندع شيئا صنعناه مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي ضعف الرمــل ما روى في الصحيح عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباسانقوماز عموا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وان ذلك سينة قال صدقوا و كذبوا قلنا ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس ذلك سنة وذكر الحديث روى معن عن مالك أن من ترك الهرولة عليه دم وقال ابن القاسم رجع عنه وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن. القاسم أن عليه دما وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعه بأمر. الله لعلة وأقره بعد ذهاب العلة فصار سنة وروى ابن وهب عن مالك أن من حج مكة يستحب له الرمل و تركه ابن عمر كم قدمنا والذي أراه أن أحدا لاينبغي له تركه من اين ما كان بحال وفي البخاري عن مسلم عن عمر أنه قال قلنا والرمل أنما كان رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه و سلم فلا نحب أن نتركه فحديث ابن الطفيل كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بالركن الااستلمه فقال له ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا حسن صحيح (العارضة) ثبت في صحيح الصحيح ان ابن عمر قال لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت الا الركنين اليمانيين وقد بينت عائشة في الصحيح معنى هذا فقالت ما ترك رسول الله

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَاجًا فَى الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ، مِرْشَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَالكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ جَعْفَر بْنِ كُمَّ لَهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ مَالكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ جَعْفَر بْنِ كُمَّ لَهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَنِي عَمْرَ ﴿ وَهَى الْبَابِ عَن ابْنِ عُمْرَ ﴿ وَهَى الْبَابِ عَن ابْنِ عُمْرَ ﴿ وَهَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَديثُ حَديثُ حَديثُ حَديثُ حَديثُ حَديثُ حَديثُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ قَالَ الشَّافِعِيّ إِذَا لَمْ يَرْمُلُ فِي الْأَشُواطِ الشَّلاقَة وَلَا شَيْءَ عَلَيْهُ وَإِذَا لَمْ يَرْمُلُ فِي الْأَشُواطِ الشَّلاقَة لَمْ يَرْمُلُ فِي الْأَشُواطِ الشَّلَاقَة مَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا لَمْ يَرْمُلُ فِي الْأَشُواطِ الشَّلَاقَة مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللذين بليان الحجر الا أن البيت لم يتم على قو اعد ابراهيم و هذا شيء خنى على معاوية وعلى ابن الزبير فكان كل منهم يلمس الأركان كلها حديث يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت مضطبعا و عليه برد صحيح حسن (العارضة) البردة هي الكساء المربع له علم وفيه الشملة ذات الاعلام هضطبعا معنى (۱) وهي احدى الهيئات التي يتعلق بها الأمر والنهي حسما بيناها في شرح الصحيحين و لما كان الطواف بالبيت صلاة أراد ان يبين كيف يكون الثوب عليه فيه

<sup>(</sup>١) بياض الأصل

أَنْ خُشَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ لَا يَمُنْ بِكُنْ يَسْتَلِمُ اللهِ السَّلَمَةُ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْخَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكْنَ الْبَيَانِيَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الْخَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكْنَ الْبَيَانِيَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الْخَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكْنَ الْبَيَانِيَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءَ مِنَ الْبَيْتِ مَهُ وَوَالرُّكُنَ الْبَيْتَ عَمْرَ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي حَديثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَهُ وَالرَّكُنَ الْبَيْلِ عَنْ عَمْرَ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي حَديثُ ابْنُ عَبَاسٍ حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ لَا يَسْتَلَمَ وَلَا الْعَلْمِ أَنْ لَا يَسْتَلَمَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ لَا يَسْتَلَمَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ لَا يَسْتَلَمَ إِلَّا الْخَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِيَّ الْمَالِ عَنْ عَبَالَ الْعَلْمُ أَنْ لَا يَسْتَلَمَ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِيَّ الْمَالِ الْعَلْمُ أَنْ لَا يَسْتَلَمَ إِلَا الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِيَّ الْمُسُودَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِيَّ الْمَالَا عَلْمَالُ عَلْسَ الْمُعْرَالِيْ الْمُعْرَالِيْ الْمُحْرَلُ الْمُولِ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِينَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْ الْعُلْمِ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمَالُ وَالْمُلِلْمُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

وَ اللهِ عَمُودُ بِنْ عَيلانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمَدِ عَن ابْنِ جَمُودُ بِنْ عَيلانَ حَنْ أَبِيه أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَبْدِ الْحَمَدِ عَن أَبْنِ يَعلَى عَن أَبِيه أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مَضْطَبِعًا وَعَلَيْه بَرْدُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مَضْطَبِعًا وَعَلَيْه بَرْدُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنِي هَذَا حَدِيثُ اللهُ وَهُو رَعَيْنِ أَبِي اللهُ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ الْحَمَيدِ وَعَبْدُ الْحَمَيدِ هُو ابْنُ جَرِيمِ بِن شَيْبَةً عَن ابْن يَعلَى عَن أَبِيه وَهُو حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٍ وَعَبْدُ الْحَمَيدُ هُو ابْنُ جَبِيرِ بْنِ شَيْبَةً عَن ابْن يَعلَى عَن أَبِيه وَهُو يَعلَى بْنُ أُمِيَّةً

﴿ بِالْبُ مَاجَاء فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ . مِرْشَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً

تقبيل الحجر

عباس بن ربيعة عن عمر قال رأيت عمر يقبل الحجر وهو يقول انى اقبلك

واعلم انك حجر و لو لا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك الزبير عن عدى ان رجلا سأل ابن عمر عن استلام الركن فقال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يستلمه و يقبله قال أرأيت ان غلبت عليه أرأيت ان زوحمت قال اجعل رأيت باليمن رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يستلمه و يقبله (العارضة) قال الاستلام هو مسها باليد كأنه افتعل من السلام فهو فى الحجر بزياده تقبيل اليد عند لمسه وهو فى الآخر لمس من غير تقبيل والرجل الذى سأل ابن عمر كان سؤ اله عن نازلة صحيحة لكن فهم منه والله أعلم انه يريد الرخصة فى تركه فشد عليه بالجواب المطلق فى استلامه وتقبيله والا فمن الحديث الصحيح ان عائشة و ابن عباس رويا أن النبى صلى الله عليه و سلم الحديث الصحيح ان عائشة و ابن عباس رويا أن النبى صلى الله عليه و سلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه قالت عائشة كراهية ان ينصرف الناس عنه قال ابن عباس فاذا انتهى الى الركن أشار اليه و كان ابن عمر يشدد فى ذلك

فن رواية نافع عنه ماتر كت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله على الله عليه وسلم يستلمهما لافى شدة و لا فى رخاء وكان يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طواف و فى الفتيا عنه أن مسحهما يحط الخطيئة وقد روى مسلم فى الصحيح ان عمر بن الخطاب قال للركن أما و الله انى لأعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع و لو لا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك وفى مسلم عن سويد بن نمغلة قال رأيت عمر قبل الحجر و التزمه وقال رأيت أبا القاسم بك حفيا و روى عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأيت وسول الله على الله عليه و سلم يفعله ( مسألة ) بما صعب علينا قول علمائنا ان من طاف راكبا عليه دم وقال الشافعي لادم عليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم طاف راكبا ولم تكن به علة و انما كان ليبين للناس الجواز وقال علماؤنا نني عبادة راكبا ولم تكن به علة و انما كان ليبين للناس الجواز وقال علماؤنا نني عبادة

إِلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَا جَاءً أَنَّهُ يَبِدُأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَة ، وَرَشْ اَبِنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَدَّد عَنْ أَبِيه عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَنَ قَدَمَ مَكَّةَ طَافَ بِالبّيت سَبْعًا فَقَرَأً وَ النَّخْذُو ا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَصَلَّى خَلْفَ المُقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ مَعَ اللّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالْصَّفَا وَقَرَأً إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوة مِنْ شَعَائِر الله عَمَا اللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالْصَّفَا وَقَرَأً إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوة مِنْ شَعَائِر الله عَنْ الله عَلَيْ هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ فَيَ اللّهُ بِهِ فَبَدَأً بِالْصَفَا وَقَرَأً إِنَّ الصَّفَا وَ الْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ فَيَ اللّهُ الْعَلْمِ فَي اللّهُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَ

تتعلق بالبيت فلا تكون مع الركوب كالصلاة فلوكانت كالصلاة لما كان فيها الدم الفائت كالصلاة

### باب الصفا والمروة

فيه أحاديث حديث جابر نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا و المروة من شعائر الله (العارضة) قال علماؤنا وغيرهم من بدأ بالمروة لم يجزه بحال و ألغى ما فعل ربك بالصفا لبيان الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به و كذلك قول بعض علمائنا و أصحاب الشافعي في الوضوء نبدأ بما بدأ الله به وهو الوجه فان بدأ بالرجلين حتى بلغ الى الوجه ألغاه و جعل البداية بالوجه و كذلك هي الفضالة ان يكون المهم هو المقدم و لكن اختلفوا هل هو شرط أم لا يكون ذلك التقديم الا للاستحباب والصحيح انه فرض لأن الله بدأ به و كذلك توضأ النبي صلى الله عليه و سلم فاجتمع القول والفعل كما تقدم و اختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل واختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل يجزيه دم أم هو ركن من أركان الحج يعود اليه فقال سفيان و ابو حنيفة

أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْصَّفَا قَبْلَ الْمُرْوَةَ فَانْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الْصَّفَا لَمْ يُجْزِهِ وَبَدَأَ بِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبَيْ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَى وَالْحَرْجَ مَنْ رَجَعَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلَ الْعَلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَى خَرَجَ مِنْ مَكَةَ فَانْ ذَكَرَ وَهُو قَرْيَبُ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَانْ لَمْ مَكَةَ فَانْ ذَكَرَ وَهُو قَرْيَبُ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ يَذْكُرُ حَتَى أَتَى بِلَادُهُ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمْ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الْمَوْرِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُم أَنْ تَرَكَ الْطَّوَافَ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَى رَجَعَ إِلَى بَلَادِهِ فَانَهُ بَعْضُهُم أَنْ تَرَكَ الْطَّوَافَ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَى رَجَعَ إِلَى بَلَادِهِ فَانَّهُ لِلْا فَي اللَّهُ مِنْ الْطَوافَ بَيْنَ الْصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَالْمَالَ الْطَوافَ بَيْنَ الْصَفَا وَالْمَرُوةِ وَالْمَالُولَةِ وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْصَفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَرُولُولُ الشَّافِعِي قَالَ الْطَوافُ بَيْنَ الْصَفَا وَالْمَرُولَةِ وَالْمَرُولُ الْمَافِقِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّوْلُ الْمَلْولُولُ الْمَالُولُ الْمَلْولُولُ الْمَالُولُ الْمَلْولُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَرَافِقِ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلْولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَولِي الْمَلْلَالُولُهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

ومالك في العتبية بجزيه دم وقال الشافعي ومشهور قولنا أنه ركن لا يجزيه الحج دونه لأن الله تعالى جعله من شعائر الحج وصرح به وتهمم النبي صلى الله عليه وسلم بذكره فلم يكن كغيره وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا الدار قطني حدثنا محمد بن مخلد واحمد بن محمد بن زياد و آخرون حدثنا عبد الله بن احمد ابن حنبل حدثني أبي حدثني محمد بن ادريس الشافعي حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبدالرحمن بن محمد بن ادريس الشافعي حدثناعبد الله بن المؤمل عن قبد بن أبي جراف يعني حبيبة احدى نساء بني عبد الدار قال دخلت أم عن قبد بن أبي بجراف يعني حبيبة احدى نساء بني عبد الدار قال دخلت أم حديث تقدم قالت فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث تقدم قالت فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وأن مئزره ليدور من شدة السعى حتى الى الأقول

انى أرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعى كالطواف وغلظ أبو حنفية فيه لأنه قال انه تابع في الحج للطواف كا يكون ركنا كالمبيت والرمى وليس بتابع للطواف وان وقع بعده كالسجود بعد الركوع يتبعه ولا يمنع ذلك من أن يكون تابعا للطواف يفعل بعد كل طواف فلما انفرد دل على الركنية وقد كان ابن عمر يمشى في السعى حتى أسن ويقول لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى و انا شيخ كبير . حديث من طاف خمسين مرة خرج من ذنو به كيوم و لدته أمه يعنى من الصغائر كا تقدم على التفصيل في كتاب التكبير في كل موضع أو من الكبائر بتوبة تيسر له على التفصيل في كتاب التكبير في كل موضع أو من الكبائر بتوبة تيسر له ساعة شاء من ليل أو نهار وقد روى الدارقطني لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمكة و قال به الشافعي في كل وقت ولو صح الحديث لقلنا به و المسألة خلافية كثيرة وقد تقدمت في كتاب الصلاة وحديث جابر كان النبي يقرأ بسو رتى الاخلاص في ركعتي الطواف

﴿ اللَّهُ وَالْكُ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْسَافَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ خَالد الْحَذَّاء عَنْ عَكْرَمَة عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ خَالد الْحَذَّاء عَنْ عَكْرَمَة عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِي صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّم عَلَى رَاحِلَته فَاذَا انْتَهَى الَى اللَّه عَلَيْه الله قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَسَلَّم عَلَى رَاحِلَته فَاذَا انْتَهَى الَى اللَّرْكُن أَشَارَ اللّه قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَاللّه الله عَلَى وَالْمَالِ وَأَمْ سَلَمَةً ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَالْمَالِ وَلَى اللّهُ عَلَى وَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَالْمَالِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَالْمَالِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى وَلّهُ اللّهُ اللّهُ

قال أبو عيسى الصحيح أنه من قول جابر أسنده عبد العزيز بن عمران و هو ضعيف في الحديث قال ابن العربي رضى الله عنه و قد روى في موضع آخر عن الترمذي ان الصحيح أنه من قول جعفر ابن محمد عن أبيه أبي جعفر وهذا صحيح عن جابر وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم في ركعتي الطواف و كان يقر أ فيهما بسورتي الاخلاص

صحيح وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَاكَبًا اللَّا مِنْ عَذْرِ وَهُوَ قُوَلُ ٱلشَّافَعِي الله على الله عنه الطواف · مرش سفيان بن وكيم عنه الله وكيم الله والله حدثنا يحى بن يمان عن شريك عن أبي اسحق عن عبد ألله بن سعيد أَبْنِ جُبِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِنْ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيُومٍ وَلَدَّتُهُ أُمَّهُ قَالَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسُوابِنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ الْوُعِلْيَتِي حَدِيثُ أَبْنُ عَبَّاسَ حَدِيثُ غَرِيبَ سَأَلْتُ مُحَدَّدًا عَنْ هَذَا الْحَديث فَقَالَ انْمَا يُرُوى هَذَا عَن أَبْ عَبَّاس قُولُهُ • حَرْثُ ابْنُ أَبِي عَمْرَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بِنْ عَيِينَةً عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتَيَانِيِّ قَالَكَانُوا يَعَدُّونَ عَبْدَ ٱلله بنَ سَعِيد بن جَبِيرِ أَفْضَلَ منْ أَبِيهِ ولَعَبْدِ الله أَخْ يُقَالَ لَهُ عَبْدَ الْمَلَكَ بن سَعِيد بن جَبِير وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا ﴿ مِا حَامَ فَي الصَّالَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الصَّبِحِ لَمْ يَظُوفُ مرَّثُ أَبُوعَمَّار وَعَلَى بن خَشْرَم قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عَيينَة عَن أَبي الْزِبِيرِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ بَابَاهَ عَنْ جَبِيرِ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَانِي عَبْد مَنَاف لاَ يَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ مِذَا الْبَيْت وَصَـلَّى أَيَّةً

سَاعَة شَاءَ مَنْ لَيْـل أَوْ نَهَـار وَفِي الْبَابِ عَرْ. ابْنُ عَبَأْسِ وَأَبِي ذَرّ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى حَديثُ جَبِير حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبِـدُ اللهِ أبن الى نجيح عن عبدالله بن باباه ايضا وقد اختلف اهل العلم في الصلاة بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ بَكَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَابَاسَ بِالْصَّالَة وَالْطَّوَافِ بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد واسحق وأحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَكَذَلك انْ طَافَ بَعْدَ صَلاة الصَّبْحِ أَيْضًا ا لم يصل حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عَمَرَ أَنَّهُ طَافَ بَعْدُ صَلَاةً. الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذى طوى فصلي بعد ما طَلَعَت الشَّمْسُ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِك بْن أَنَس \* مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الطُّوافِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب المُدنى قراءة عن عبد العزيز بن عمر أن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جَابِر بْنُ عَبِدُ أَللَّهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَـلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمْ قَرَأٌ فِي رَكْعَتَى الطُّوَاف بُسُورَتِي الْاخْلَاصِ قُلْ يأيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . مَرْثُ هَنَادَ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ جَعْفُر بْن مُحَمَّدُ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحَبُ أَنْ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الطَّوافِ بِقُلْ يَا يُّهَا الْكَافِرُونَوقُلْ هُو لَالله أَحَد فَي عَبْد الْعَزيز بن هُو الله أَحَد فَي عَبْد الْعَزيز بن عَمْر ان وَحَديث جَعْفر بن مُحَمَّد عَنْ أَبيه في هٰذَا أَصَحُ من حَديث جَعْفر عُمْر ان وَحَديث جَعْفر أَن وَحَديث جَعْفر أَن وَحَديث جَعْفر أَن مُحَمَّد عَنْ أَليه عَنْ جَابِر عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَعَبْد الْعَزيز بن عَمْر ان ضَعيفُ في الْحَديث

عَلَيْ مَا جَاءَ فَى كَرَاهِية الطَّوَافِ عُرِيانًا • حَرَثُ عَلَيْ فَالَ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَيَة عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ زَيْد بْنَ أَثَيْعٍ قَالَ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَيَة عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ زَيْد بْنَ أَثَيْعٍ قَالَ سَأَلُتُ عَلَيّاً بأَيِّ مَشْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ الى مُدَّته وَمَن لَا مُنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنّمَ عُلَيْهُ وَسَلّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ الى مُدَّته هَذَا وَمَن كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّبِي صَلّى النّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ الى مُدَّته وَمَن لَامَدَة لَه فَارْبَعَهُ أَشْهُر قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ وَفِي النّبَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَة ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ وَفِي النّبَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَى الْبَافِعِينِيْنَ

# باب كر اهية الطواف عريانا

زيد بن اثبع قال سألت علياً بأى شيء بعثك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأربع لا يدخل الجنة الانفس مسلمة و لا بطوف بالبيت عريان و لا يجتمع المسلمون و المشركون بعد عامهم هذا و من كان بينه و بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته و من لامدة له فا ربعة أشهر (الاسناد) الحديث مشهور

حَديثُ عَلِي حَديثُ حَسَنُ • مَرَثُنِ أَبِنُ أَبِي عَمَرَ وَنَصْرُ بِنُ عَلِي قَالاَ حَدَيثُ عَلِي قَالاَ حَديثُ حَسَنَ • مَرَثُنِ أَبِي السَّحَقَ نَحُوهُ وَقَالاَ زَيْدُ بِنُ بُثَيْعٍ وَهَالاَ أَتَنَا سُفَيَانُ بِنُ عَيِينَةً عَنْ أَبِي السَّحَقَ نَحُوهُ وَقَالاً زَيْدُ بِنُ بُثَيْعٍ وَهَا لاَ أَنْ يَدُ بِنُ بُثَيْعٍ وَهَا لاَ أَنْ يَدُ بِنُ أَثَيْلِ السَّحَقَ فَقَالَ زَيْدُ بِنُ أَثَيْلٍ السَّحَقَ فَقَالَ زَيْدُ بِنُ أَثَيْلٍ السَّعَى وَشُعْبَةُ وَهُمَ فِيهِ فَقَالَ زَيْدُ بِنُ أَثَيْلٍ

بأبى هريرة و هو كله حسن صحيح و كان هـذا البعث لعلى فى سنة تسع خرج أبو بكر أميرا للحج فا تبعه النبي صلى الله عليه وسـلم عليا بسورة براءة لينادى بنبذ العهد وبما ذكره فيهذا ألحديث وقد استوفيناه في كتاب الاحكام وغيره وأنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلى والمنادات بنبذ العهد لأن العرب كانوا اذا تعاهدوا لايحله الاالذي عقده منهم أو قريبه فلو رأوا أبا بكر لقالواهذا عهد لم يحضره الذي عقده ولا قريبه ولا يحلمسو اهمافاراد اللهأن يقطع معذرتهم (العارضة ) في الفوائد أربعًا (الأولى) أما قوله لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة فان الأمة اتفقت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات يشرك بالله دخل النار وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار (الثانية ) لا يطوف بالبيت عريان كانت الجاهلية اذا جاءت مكة اما أن ئستعير ثوبا تطوف به أو تستأجره ان قدرتأو يطوف الرجل في ثوب الرجل حتى اذا أكمل طوافه رماه فصاريقي (١) لايريه أحدا و يطوف بالبيت عريانا على بيان فى الأحكام فنسخ الله ذلك من فعلهاوأنزلخذوا زينتكم عندكل مسجدأو استروا عوراتكم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم حينتذ بالنداء لا يطوف بالبيت عريان (الثالثة) قوله ولا يجتمع المسلمون والمشركون لما نزلت يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هنعهم الله أن يدخلوا لشركهم ونجاستهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بذلك فى الناس ( الرابعة ) لما تمـكن الاسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الى كل ذي عهد عهده وان يتبرأ

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

﴿ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمُ مَنْ عَنْدَى وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنَ فَالْتُ قَالَتْ فَرَجَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَنْ عَنْدَى وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنَ طَيِّبُ النَّفْسِ خَرَجَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ عَنْدَى وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنَ طَيْبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ اللَّهُ وَهُو حَزِينَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ الله دَخَلْتُ الْكَعْبَة وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ فَوَرَجُعَ اللَّهُ وَهُو حَزِينَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ الله دَخَلْتُ الْكَعْبَة وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ فَرَجَعَ الله وَهُو حَزِينَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ الله دَخَلْتُ الْكَعْبَة وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمَ الله

منهم وحكم بان من كان بينك و بينه عهد بقى الى مدته وان لم يكن له مدة وكان عهده مطلقا فان الله قد فسخ ذلك و رفعه فله فى الأرض يسير أربعة أشهر فنبذ الحسم بذلك ووقع النداء به فاسلم الكل عند ذلك ليرتفع عنهم الحوف والقتل باب دخول الكعبة

﴿ اللهِ عَنْ عَهْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبْنُ عُمْرَ عَنْ بِلَالِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَّى اللهُ عَنْ الْبَنُ عَمَّرَ عَنْ بِلَالِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَّى فَي جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصلِّ وَكُمْ إَن بْنِ طَلْحَة قَالَ وَقَى الْبَابِ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْد وَالْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَة وَشَيْبَة بْنِ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد وَالْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَة وَشَيْبَة بْنِ عُنْهَ وَقَالَ الوَّعْلِينَيِّ حَديث حَديث حَديث حَديث حَديث حَديث وَالْعَمْلُ عَلَيْهُ عَنْدَ أَكُومَ الْمُعْ الْعَلْمُ لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاة فِي الْكَعْبَة وَقَالَ الشَّافِقِي لَا بَأْسَ الْعَلْمُ لَا يَرُومُ أَنْ تُصَلَّى الْمُحْتَة وَالتَّطَوْعُ وَالتَّطُوعُ فَى الْكَعْبَة وَقَالَ الشَّافِقَ وَالْمَالُوعُ بَهُ فِي الطَّهَارَة وَالقَبْلَة سَوَاءٌ فِي الْكَعْبَة لِأَنَّ حُمْ النَّافِلَة وَالْمَالُوعُ بَهُ فِي الطَّهَارَة وَالقَبْلَة سَوَاءٌ فِي الْكَعْبَة لِأَنَّ حُمْ النَّافِلَة وَالْمَافِقُ فَى الطَّهَارَة وَالقَبْلَة سَوَاءٌ فَى الْكَعْبَة لِأَنَّ حُمْ النَّافِلَة وَالْمَاكُ بُنُ اللَّهُ اللَّافِلَة وَالْمَالُونَ وَالْمَالَة وَالْمَالُونُ وَالْمَالَة وَالْمَالُونُ وَالْمَالَة وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَة وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَة وَالْمَالُونُ وَالْفَالَة وَالْمَالِونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِي السَّافِقُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِونُ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِلُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَلْمَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي السَّلَوْلُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِي السَّلَالُونُ وَالْمَالِي وَالْمَالُونُ وَالْمَالِونَ وَالْمَالِي السَّلَاقُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِي وَالْمَالِكُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِمُ الْمُعْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالْمُ وَالْمُوا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمُعْتِمُ وَالْمَا

يحح كثيرا ولا يدخل الكعبة وقال العلماء ان المثبت للدخول أولى من النافى لأن الذى اثبت أفاد حكما وهذا انما يكون لو كان الخبر عن اثنين فاما وقد اختلف قول ابن عمر فاثبت مرة ونفى أخرى وقوى النفى رواية ابن عباس فلا أدرى ماهذا غير أن هذا الأمر لمالم يكن من مناسك الحح خفى فيه الأمر وقد اختلف الناس فى هذه المسأله فاجازه الشافعى فى الفريضة والنافلة ومنعه ابن حبيب من أصحابنا فى الكل واختلف فى قول مالك فتارة منعه أصلا وتارة جوزه فى النافلة وكرهه فى الفريضة والصحيح جوازه لأن النبى صلى الله عليه وسلم وان كان قد اختلف عنه من طريق ابن عمر فقد ثبت فعله من أصح روايات وسلم وان كان قد اختلف عنه من طريق ابن عمر فقد ثبت فعله من أصح روايات

﴿ الله عَدْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَائِشَة فَقَالَ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم قَالَ لَهُ الله عَنْ عَنْ عَائشَة فَقَالَ حَدِيثُ عَهْد بِالجَاهليّة لَهُ دَمْتُ الْكُعْبَة وَجَعَلْتُ لَمَا بَابَيْن قَالَ فَلَا الله عَلَيْه وَسَلّم قَالَ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم قَالَ لَهُ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه عَلْمُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

ابن عمر وثبت عن عائشة ما رواه أبو عيسى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصلاة في الحجر وآخبرها أنه من البيت

## بابكسر الكعبة أمرها غريب

قدنقلوه من النيرين مختصرا اتفقوا على حقيقته وذلك ان الأسود بن يزيد وغـيره رو وا عن عائشة قال ابن الزبير للاسود بن يزيدأن عائشة رضى الله عنهـا كانت تسر اليك كشيرا فماحـدثتك فى الكعبة قال قالت لى سائلت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت قال نعم قلت ما بالهم لم يدخلوه فى البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألم ترى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قصرت بهم النفقة فاستقصرت بناء، وجعلت له خلفا قات فما شان بابه مرتفعا لا يصعد اليه الا بسلم قال هل تدرين لم كانوا قومك رفعوا بابها قلت لا قال تعذر الا يدخلها الا من أرادوا وكان الرجل اذا أراد أن يدخلها مدعونه يرتقى حتى اذا كان أن يدخلها دفعوه فيسقط قلت يا رسول.

عَبُدُ الْعَرَينِ بْنُ مُحَدَّ عَنْ عَلْقَمَةً بْن أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ أُمَّةً عَنْ أَبِيه عَنْ عَائَشَةً عَبُدُ الْعَرَينِ بْنُ مُحَدَّ عَنْ عَلْقَمَةً بْن أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ أُمِّةً عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلِّى فيه فَأَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قَالَتُ كُنْتُ أُحبُ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلِّى فيه فَأَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَى فَأَدْ حَلَى الْبَيْتَ فَأَل صَلِّى في الْحَجْرِ إِنْ أَرَدْتُ دُخُولَ الْبَيْتَ فَأَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَى فَأَدْ حَلَى الله عَلَيْهِ عَلْقَمَةً وَلَا الْبَيْتَ فَا لَكُومُ وَهُ حَينَ بَنُوا الْكَعْبَة فَأَخْرَجُوهُ مَنَ الْبَيْتَ فَي الْحَجْرِ فَقَلَ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً بْنِ أَلِي عَلْقَمَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً عَلَيْهِ عَلْقَمَةً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْقَمَةً اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلْكُولُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَلَا الْمُعْتَلِقُ عَلْكُولُ السَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْكُولُ الْعَلْمُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

الله الا تراها على قواعد ابراهيم قال ان لو لا قومك حديثو عهد بالكفر فاخاف أن تذكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وان الصق بابه في الأرض وليس عندى من النفقة مايقوى على بنائه لنقضت الكعبة ثم بنيته فأدخلت فيه ما أخرج من الحجر وجعلت له بابين بابا شرقيا و بابا غربيا وروى حلقتين يعنى بابين موضوعين في الارض بابا يدخل الناس منه و بابا يخرجون منه ولانفقت كنز الكعبة في سبيل الله و بلغت به أساس ابراهيم حجارة كأسنمة الأبل ويروى كالاسنة قال جرير بن حاز م فقلت له اين موضعه فال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فاشار الى مكان فقال ههنا قال جرير فزرت من الحجر ستة أذرع و كان ابن عمر يقول اذا سمع ذلك ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا البيت لم يتم على قواعد ابراهيم فلما احترق البيت زمن اليزيد بن معاوية ان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم فلما احترق البيت زمن اليزيد بن معاوية

حين غزاها ابن الشامي تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسميريد ان يحريهم أو يحزبهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال ابن الزبير يأيها الناس أشيروا على فى الكعبة ءأنقضها ئم ابنى بناءها وأصلح (١) وهي منهـا قال ابن عباس فانى قد فرق فى رأىي فيها أرى أن تصلح وهي منها وتدع بيتا أسلم عليه الناس و بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم انى مستخير ربى ثلاثا ثم عازم على أمرى فلما مضت الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضه فتحاماه الناس ان ينزل فأول الناس يصعد فيه أمر من السماء فصعد رجل ثم ألقي منه حجارة فلما لم يره الماس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا بهالأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر علها الستور حتى ارتفع بناؤه قال ابن الزبير انى سمعت عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن الناس حديثو عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لقد كنت أدخلتفيه من الحجر خمس اذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه و بابا يخرج الناسمنه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى أسانظر الناس اليه فبني عليه البناء و كان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعا فلما زاد فيه اقتصره فزاد فيه عشرة أذرع وجعل لها بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج الى عبد الملك ابن مروان يخبره بذلك و يخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أساس نظر اليه العدول من أهل مكة فكتب اليه عبد الملك انا لسنا من تلطيخ ابن الزبير بشيء أما مازاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده الى بنائه وسترى الباب الذي فتحه فنقضه واعاده الى بنائه فو فد الحرث بن عبد الله ابن أبى ربيعـة على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

﴿ الْمَاسَ مَا جَاءَ فِي فَضَلِ الْخَجَرِ الْأَسُودِ وَالرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُقَامِ مَرَثَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ مَرَثَ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ

أبا خبيب يعنى ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قومك اقتصروا بنيان الكعبة ولو لا حدثان عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فان بدا لقومك من بعدى يبنوه فأهمى لأريك ما تركوا فأراها قريبا من سبع أذرع قال عبد الملك للحرث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم فنكث ساعة بعصاه ثم قال وددت انى تركته وما تحمل ولو كنت سمعت هذا قبل أن أهدمه لتزكت ما بناه ابن الزبير وروى عن ابن هارون الرشيد قال انى أريد هدم ما بنى الحجاج من الكعية وان يرد الى بنيان ابن الزبير لما جاء فى ذلك عن النبى صلى الله عيله وسلم وائله ابن الزبير فقال له مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعله في الله علية للملوك لا يشاء أحد منهم الا نقضه و بناه فتذهب هيبته من صدور الناس

## باب فضل الحجر الأسود

ذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم (الاسناد) خرجه أبو عيسى عن جرير عن عطاء بن السائب و خرجه النسائى عن حماد ابن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عنه وذكر أبو عيسى حديث عبد الله ابن عمر أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما الإضاء تاما بين المشرق والمغرب قال محمدهذا الحديث عن عبد الله بن عمر موقو فا (الاصول) هذا لا يؤمن بالله و لا به (۱) من أم ه الانسى والقدرية تنكره

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

أَبْنِ عَبّاسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيه وسَدَمْ نَزَلَ الحُجَرُ الْأَسُو دُمْ مَنَ الْجَنّة وَهُو أَشَدْ بَيَاضًا مِنَ اللَّابِ فَسَوّدَتُهُ خَطَاياً بَتِي آدَمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ مَن الْجَنّة وَهُو أَشَدْ بَيَاضًا مِن اللَّابِ فَسَوّدَتُهُ خَطَاياً بَتِي آدَمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرُ و وَأَبِي هُرَيْنَ فَسَوّدَتُهُ خَطَاياً بَتِي آدَمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرُ و وَأَبِي هُرَيْنَ قَتَيْبَةُ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنِ زُرِيْعٍ عَنْ رَجَاء حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ م مِرْتُن قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنِ زُرِيْعٍ عَنْ رَجَاء الْي يَحْيَى قَالَ سَمْعَتُ مُسَافَعًا الْخَاجِبَ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ الْجِيّةِ قَالَ سَمْعَتُ مُسَافَعًا الْخَاجِبَ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ اللّهِ يَحْيَى قَالَ سَمْعَتُ مُسَافَعًا الْخَاجِبَ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ اللّهَ بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ اللّهِ يَحْيَى قَالَ سَمْعَتُ مُسَافَعًا الْخَاجِبَ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ اللّهُ بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَمْرُ و يَقُولُ اللّهَ عَنْ وَجَاءِ اللّهُ وَلَا سَمْعَتُ عَبْدَ اللّهُ بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ اللّهُ مَنْ وَيَهُولُ اللّهُ مِنْ عَبْدَ اللّهُ بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ لَهُ مَا الْعَاجِبَ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ اللّهُ بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ لَاللّهُ مِنْ عَمْرُ و يَقُولُ لَهُ مِنْ وَيَعُولُ اللّهُ مِنْ عَمْرُ و يَقُولُ الْمُعَلِي فَاللّهُ مَا الْمُعْتَلِقُولُ اللّهُ مِنْ عَبْدَ اللّهُ مُنْ وَلِهُ لَا الْعَاجِبَ قَالَ سَمَانَعُ الْمُعْتِدُ وَلَالْمَا عَنْ وَلَا لَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلِي اللّهُ مِنْ وَلَهُ وَلَا لَا عَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللّهُ مَا الْمُعَلِّ وَالْمُ الْمُ اللّهُ مَا الْعَاجِبُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْمُعْتَ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

من وجهين أحدهما ان الجنة لم تخلق والثانى ان الخطايا لا تسود و لا تبيض لا حقيقة و لا توليدا على أصلهم فى التوليد وقد أقمنا الأدلة الواضحة على خلق الجنة و انها معدة للمتقين واما خلق السواد فى الأبيض والبياض فى الاسود فليس فى قدرة الله بمستنكر فان تبديل الأعراض من أهون مقدو راته فليس فى قدرة الله بمستنكر فان تبديل الأعراض من أهون مقدو راته وكلها هين و لا يكون خطايا لبنى آدم مسودة و لا مبيضة و لكنها علامة على مايفعل الله كم ليست الاعمال الصالحة موجبة للجنة و لاالأعمال السيئة موجبة للنار ولكنها علامات على ما وجب بقضاء الله وقدره و قد روى فى الحجر خلاف هذا وان ابراهيم وضع رجليه عليه ايان غسلت زوج اسماعيل رأسه فتمثل رجله فى الحجر من هيبته على الحجر حتى لان و لأفعال الانبياء تأثير معلوم وقته بهم فى الجمادات كما كان ضرب موسى للحجر يفجره وضرب الحجر الذى فر بثوبه يندبه ويخرجه وقد رأيت بالصخرة المقدسة المسماة بالواقعة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب عليها البراق اشبه شى بالواقعة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب عليها البراق اشبه شى بالواقعة أثر قدم النبي طي الله عليه وسلم حين ركب عليها البراق اشبه شى بالواقعة أثر قدم النبي الغربي فيها أثر أصابعهم مختلف كنت ادخل منها بحموع أصابعي فى اصبعو منها العربي فيها أثر أصابعهم مختلف كنت ادخل منها بحموع أصابعي فى اصبعو منها مايسع فيها اصبعين وحده وما بينهما نحو من ذلك وقد

سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُو تَتَانَ مَن يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْلَمْ يُطَمْس نُورَهُمَا لاَضَاءَتا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَي كَالَبُوعِيْسَتَى هُذَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثُ غَرِيبٌ هُمْ اللهُ اللهُ عَمْرُو مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثٌ غَرِيبٌ

يحتمل أن يكون البارى يطمس نورهما لأن الخلق لا يحتملونه بأبصارهم كما أطفأ حر النارحين أخرجها الى الخلق من جهنم يغمسها فى البحر مرتين حتى صارت الى هذا الحد من الشدة و الحر وقد روى الضعفاء حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر يمين الله فى الارض يصافح بها عباده وهو حديث باطل فلا تلتفتوا اليه كما رووا أيضا مثله فى الضعف و الفساد أن عليا حين سمع عمر يقول انى لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك قال له بلى انه يضر و ينفع ان الله لما أخذ المواثيق على بنى آدم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كتب ذلك فى كتاب وأودعه الحجر الأسود فهو يشهد بما فيه وليس له أصل ولا فصل فلا تشغلوا به لحضه

## ماب في الخروج الى منى والوقوف بها

عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات وذكر حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا الى

سَعيد الْأَشَجْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ إِسْمَعيلَ بْنِ مُسْلَمِ عَنْ عَطَاءً عَنِ النَّه عَلَيهُ وَسَلَمَ بَمْ النَّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ بَمْ النَّهُ وَالْقَهْرَ وَالْعَشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اللَّ عَرَفَاتِ ﴿ وَالْعَشَاءُ وَالْفَجْرَ ثُمَّ عَدَا اللَّ عَرَفَاتٍ ﴿ وَالْعَشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ عَدَا اللَّ عَرَفَاتِ ﴿ وَالْعَشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ عَدَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنِ الْأَعْمَى وَالْفَجْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ عَنْ الْأَعْمَى وَالْفَجْرَ وَالْفَجْرَ عَنْ مَقْسَمَ اللَّهُ اللهُ عَرَفَاتِ اللَّهُ مِنْ قَبْلَ عَنْ مَقْسَمَ عَنِ الْخُهْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ عَنْ مَقْسَمَ عَنِ الْخُهْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ عَنْ مَقْسَمَ عَنِ الْخُهْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ عَنْ اللهُ عَرَفَاتِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَ عَبْدَ اللهُ بْنِ الزَّبْيَرُ وَالْفَهْرَ وَالْفَهْرَ وَالْفَهْرَ وَالْفَهُمْ وَاللّهُ عَرَفُواتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَي عَبْدَ اللّهُ بْنِ الزَّيْبَرُ وَالْسَلَا عَرَفَاتَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَي عَبْدَ اللّهُ بْنِ الزَّيْبَرُ وَالْسَالَ عَرَفَاتَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَي عَبْدَ اللّهُ بِنْ الزَّيْبَرِ وَالْفَسِمَ عَنْ الْمُ عَرَفَاتَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَي عَبْدَ اللّهُ عَرَفَاتِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَيْمَ عَنْ الْمُعْمِلُ وَاللّهُ عَرَفُواتِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَيْ الْمُعْرَالِيْ اللّهُ عَرَفُوا اللّهُ عَرَفُوا اللّهُ عَرَفُوا الْمُ الْمُعْرَالُولُ اللّهُ عَرَفُوا اللّهُ عَرَفُوا الْهَالِهُ عَرَفُوا اللّهُ عَرَفُوا الْمَالِي عَرَفُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَالِهُ عَرَفُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالِهُ عَرَفُ الْمُعْرَالَ اللّهُ عَرَالَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَرَفُوا الْفَالِهُ عَلَا الْمُعَالَمُ الْمُعْرَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْرِقُولُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عرفات فقلت اخبرنى عن حجة النبى صلى الله عليه وسلم قال ركب النبى صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلاحتى طلعت الشمس و فى صحيح مسلم عن جابر أنهم خرجوا الى منى يوم التروية و ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاحتى طلعت الشمس و سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عرفة حتى نزل فى قبته فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فاتى بطن الوادى فخطب الحديث قال القاضى أبو بكر برس العربي (۱) مررت من ذات عرق فالفيت الحاج كله بائتا بعرفة ليلة عرفة وليس على من فعل مررت من ذات عرق فالفيت الحاج كله بائتا بعرفة ليلة عرفة وليس على من فعل ذلك شيئا ولكنه ترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خاب من تركه وفى البخارى عن عبد العزيز بن رفيع قال خرجت الى منى يوم التروية فلقيت أنسا راكبا على حمار فقلت أين صلى النبى صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر حيث يصلى أمراؤك فصل

وَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى حَدِيثُ مَفْسَمِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ قَالَ عَلَيْ بَنُ الْمَدِينِي قَالَ يَحْيَقُ اللَّهِ عَنَى أَبْنِ عَبّاسِ قَالَ عَلَيْ بَنُ الْمَدِينِي قَالَ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةً لَمْ يَسْمَعِ الْحَكُمُ مِنْ مَفْسَمِ اللَّا خَمْسَةً أَشْيَاءً وَعَدَّهَا وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فَمَا عَـد شُعْبَةُ

﴿ اللهِ اله

## باب منى مناخ من سبق

مسألة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا أنشى الك بيتا يظلك من منى قال لا منى مناخ من سبق قال ابن العربى قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو يقتضى بظاهره أن لا استحقاق لأحد بمنى الا بحكم الاناخة بها لقضاء النسك فى أيامها ثم يبنى بعد ذلك بها ولكن فى غير موضع النسك ثم خربت فصارت قفرا وكنت أرى يمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يأتى بحصيره وخمر تهفيفر شها فى جامع الخليفة فاذا دخل الناس الى الصلاة تحاموها حتى يأتى صاحبها فيصلى عليها فانكرت ذلك وقلت لشيخنا فخر الاسلام أبى بكر الشاشى أو يوطن أحد فى المسجد وطنا أو يتخذ منه سكنا قال لا ولكن اذا وضع مصلاه كان أحق

﴿ مَا حَاءَ فَى تَقْصِيرِ الصَّلَاة بَنَّى وَهُب قَالَهُ عَنْ السَّرَائِيلَ عَنْ البَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّي آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ مُلَّاتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ البَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّي آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ مُلَاثُتُ مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمَرَ وَ أَنْسِ ﴿ قَالَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ مُ مَعَ النَّيْ صَلَى الله عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمَرَ وَ أَنْسِ ﴿ قَالَ النَّاسُ وَالْكُمْ مَلَانَى مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمَرَ وَ أَنْسِ ﴿ قَالَ اللهُ عَلْيَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّى وَمُعَ أَبِي بَكْرِ حَدِيثُ حَدَيثُ حَدَيثُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّى وَكُو يَ عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّى وَكُو يَعَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنّى وَكُو يَعْنَ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّى وَكُو يَعْنَ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّى وَرُو يَ عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ أَنْ وَكُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ بَنَّى وَكُو يَعْنَ وَمُعَ أَبِى بَكُر وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَا وَمَعَ عُمْرَا وَمَعَ عُمْرَا وَمَعَ عُمْرَالُ وَمَعَ عُمْرَا وَمَعَ عُمْرَا وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَالُ وَمَعَ عُمْرَا وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَا وَمُعَ عُمْرَا وَمَعَ عُمْرَا وَمُعَ عُمْرَا وَمُ عُمْرَا وَمُعَ عُلْمُ الْعُلْمُ الْعُومُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ عُلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُ الْمُعُمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمْ وا

بذلك الموضع من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق فاذا نزل رجل بمنى برحله ثم خرج لقضاء حوائجه لم يجز لأحد أن ينزع رحله لمغيبه منه قال ابن العربي وهذا أصل في جو ازكل مباح للانتفاع به خاصة الاستحقاق والتملك باب تقصير الصلاة بمنى

ذكر أبو عيسى حديث خارجة بن وهب صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ماكان الناس وأكثر ركعتين حسن وحديث ابن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان صدرا من امارته قال ابن العربى رضى الله عنه (الاسناد) حديثان صحيحان ومثل ما روى عن ابن مسعود فى الصحيح عن ابن عمر وزاد فقال ومع عمر ركعتين ثم تفرقت لكم الطرق فليت حظى من أربع ركعات متقبلتان ولم يخلتف أحد فى هذه المسألة الا لاهل مكة لقول عمر حين كان يصلى بهم ركعتين أتموا صلاتكم فان قوما

سفروا به قال ابو حنيفة والشافعي و غيرهما و كذلك عندهم أهل مني وقال مالك والأو زاعي وغيرهما يقصر أهل مكة بمني و بعرفة لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ما قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ولما قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ولما قال عمر لأهل مكة أتمو اصلاتكم وأتم بالكل كما قدمناه من قبل قال ابن العربي أما الشافعي وأبو حنيفة فقد جروا على الأصل في أن من كان من أهل مكة يتم اذا لم يسافر مسيرة يوم من بلده وأمامالك فاتبع السنة اذا لم يرو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن غرضه انه من سافر أقل من يوم يقصر وقد قبل ان أهل مكة بمني وعرفة تبع للحاج فد خلوا مدخلهم وهذا لا يستقيم والحجة غير هذا والله أعلم وبه التوفيق

باب الوقوف بعرفة والدعاء فيها

قال ابو بكر بن العربى رضى الله عنه ذكر أبو على أحاديث الوقوف بعرفة في أربعة أبو اب وأحاديث المزدلفة في ثلاثة و بعضها يتعلق ببعض فنجمعها ( ٨ – ترمذى – ٤ )

عَنْ يَرِيدُ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا أَبْنُمِ بَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَبَحْنُ وَقُوفُ بِالْمَوْقف مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عُمْرُو فَقَالَ أَنِّي رَسُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَانَّكُمْ عَلَى ارْث من ارْث ابْرَاهِيمَ قَالَوَفي الْباب عَنْ عَلَى وَ عَائَشَةُ وَجُبِير بن مُطْعِم وَ الشَّريد بن سُويد الثَّقَفَى ﴿ قَالَ بُوعَلِّنتَى ا حَدِيثُ أَبْنُ مربع الْأَنْصَارِيُّ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ لاَنْعَرِفُهُ الاَّ من حَديث أَسْ عَيينَـ قَعَن عَمر و بن دينَار وَ أَبْن مربع اسمه يزيد بن مربع بالتفصيل لتحصيل البيان وتفسير ما نرجم ولم أيذكر حديث من الدعاء بها شاء الله(۱) روی يزيد بن سنار قال اتانا ابن مربع يعني يزيد بن مربع ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقالأنى رسول اللهصلي الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على أرث من ارث ابر اهيم قال ابوعيسي لم يره غيره قال ابن العربي رضي الله عنه الوقوف بعرفة هو ركن الحج ومعناه الأعظم ومقصوده الأكبر أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار مرتين أخبرنا أبو الطيب القاضي أنا الدار قطني حدثناعلى بن عبد الله بن مبشرنا احمد بن سنان القطان نا أبو احمد الزبيري ناسفيان عن بكر بن عطاء حدثني عبد الرحمن. ابن معمر الرملي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يارسول الله ما الحج قال الحج عرفة الحج عرفة من. أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد تم حجة أيام مني ثلاثة من تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه قال أبو عيسى ورادف وأمر مناديا ينادى بذلك (الاصول) ارسال النبي صلى الله عليه وسلم اليهم

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

الأنصاري و المَّا يُعرَفُ لَهُ هَـذَا الْحَديثُ الْوَاحِدُ مِرْشُ مُمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الطَّفَاوِيُ. عَبْدَ الأَعلَى الصَّنَعَانَى البَصري حَدَّثَنَا مُمَّدُ بنُ عَبْدَ الرَّحْنِ الطَّفَاوِيُ. حَدَّثَنَا هَشَامُ بنُ عُرُوةَ عَنْ البَّهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قَرَيْشُ وَمَنْ كَانَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قَرَيْشُ وَمَنْ كَانَ عَلَى دَيْنَا وَهُمُ الْحُمْسُ يَقَفُونَ بِالْمُزْدَلَقَة يَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ الله وَكَانَ مَنْ سَوَاهُمْ يَقُوونَ بَعَرَفَة فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ سَوَاهُمْ يَقُوونَ بَعَرفَة فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ سَوَاهُمْ يَقُوونَ بَعَرفَة فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ فَي قَلْ وَمَعْنَى هَذَا الْخَديثِ أَنَّ

رسوله يخبرهم بهذا الأمر وهم معه بالموقف دليل على ان الاجتزاء بخبر الفرع مع القدرة على الاصل جائز بخلاف الشهادة (الاحكام) قوله كونوا على مشاعركم في هذا اللفظ بيان معنى يرتبط الحريم به قال في الحديث مشاعركم واحده مسعرة مفعلة من شعرت أى تفطنت وعلمت وقال في القرآن شعائر الله واحدها شعيرة فعيلة منه أيضا وقد قال ابن القامم عن مالك ان ذلك عرفة والمزدلفة والصفا والمروة و وقف ههنا وحقه ان يضيف اليها البدن وقد قيل وحقها أن يقال أنها دين الله كله وقد قيل والصحيح أنها مناسك الحج التي فطن لحما ابراهيم بخلق الله له العلم بها خصت بهذا الاسم (الثانية) قوله على ارث من ارث ابراهيم غنسبه اليه والبيت موضوع في الارض منذ خلقت وفي الاسرائيليات أن آدم قد طاف به ومن بعده من الانبياء الى ابراهيم أن نسك به واستوفى له علمه ( الثالثة ) قوله الحج عرفة ذكره أبو عيسى من رواية عبد الرجمن بن مهدى عن سفيان مرة واحدة وذكره الدار فطني عن أبي احمد الزبيرى عن سفيان وكرره مرتين تأكيدا قال علماؤنا معناه معظم الحج

أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْخُرَمِ وَعَرَفَةٌ خَارِجٌ مِنَ الْخَرَمِ وَأَهْلُ اللهِ مَكَّةَ كَانُوا يَقَفُونَ بِالْمُزْدَلَفَة وَيقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ الله يَعْنَى سُكَّانَ الله وَمَنْ سَوَى أَهْلَ مَكَّة كَانُوا يَقْفُونَ بِعَرَفَات فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ جَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَالْحَمْسُ هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ

وركن الحج والذي عندى فيه نكتة حسنة وهي أن العرب كانت تحج على ارث من ارث البراهيم مبدل ومن جملة التبديل قيه ما قالت عائشة كانت قريش ومن كانت على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة و يقولون نحن قطين الله يعنى سكان حرم الله وأمنه و كان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهذا خطاب لهم باتباع من الناس عليه وقرأه أهل والنسيان ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسي بالياء يعني آدم وهو جهل بالرواية والدراية فلما سأل أهل نجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج اعتمد بالبيان الوقوف بعرفة بما كان فيه من التبديل والنسية (۱) حتى يجمعهم عليه قولا وعملا وفي الصحيح عن ابن مطعم قال اضللت بعيرى فطلبته بعرفة فرأيت رسول الله عليه وسلم واقفا فقلت هذا والله من الحمس لها شأنه ههنا وهذا انما كان قبل الهجرة اذ قد بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين كان قبل الهجرة اذ قد بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين منهم أبو حنيفة والشافعي وقته النهار وقالت طائفة وهم أقل عددا وقته الليل وقال طائفة وهم أقل عددا وقته الليل وقال على وقد بينا التحقيق فيها في مسائل الخلاف ونكتته ان النبي صلى الله عليه وله عليه الله عليه وقله أمنهما أبو حنيفة والشافعي وقنه النهار الخلاف ونكتته ان النبي صلى الله عليه وأبه وقل مهما الله عليه وقله الله عليه وقله النه عليه وقله الله عليه وقله المهم أبو وقد بينا التحقيق فيها في مسائل الخلاف ونكتته ان النبي صلى الله عليه وله عليه ولله عليه وله عليه الله عليه وله عليه الله عليه وله الله عليه وله عليه الله عليه وله عليه عليه وله عليه وله عليه عليه وله عليه عليه وله وله عليه وله عليه وله عليه وله عليه وله عليه وله عليه وله وله عليه وله عليه

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل

وسلم ليس له في ذلك قول الاواحد وهو حديث عرة بن مضرس خرجه أبو عيسى وغيره وهو من لوازم الصحيحين وان لم يخرجاه وفيه من صلى معنا هذه الصلاة يعنى الصبح بالمزدلفة وقدوقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو ونهارا فقدتم حجهوقد روى فعله في الصحيح أنه أقام وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم أقام فصلي العصر ولم يصلبينهما ووقف يدعو حتى غربت الشمس وحينئذ دفع فأما من قال ان الفرض النهار فلانه وقف فيه وأمامن قال الليل فانه لم يبرح من موقفه حتى دخل و أما من قال كل و احد منهما موقف فلقوله ليلا أو نهارا وهو الذي يصح في. الدليل وغيره تكلف وقد بيناه في مسائل الخلاف وقد رام أصحابنا أن يتعلقوا في ذلك بحديث قيس بن محرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المشركين كانوا يدفعون غروب الشمس حتى تعم بها رؤس الجبال و اناندفع بعد غروب الشمس فلا تعجلوا ولم يصح وليس في هذا الباب حديث صحيح بحال فلا تلتفتوا اليكم فجاءكم من هذا أن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلمان وقوف ساعة بعرفة ليلا أونهارا يجزى و (الخامسة) فى تعيين الموقف لاخلاف أنه عرفة وهي معلومة الحدود عندهما أولها من القبلة العلم الى الوادى الى الجبال ماعدا وادى عرنة الى نعمان للى كيكب ولا تحد الا بالعين وأفضلها حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم و به وقفت والحمد لله لأن الخليفة أخذ في ذلك المقام وأصحابه فكنا منهم فوقفنا معهم ولما حان وقت صلاة العصر دفع الحاج كلهالا الخليفة في جملتـه و ابن أبي هاشم فانهم وقفوا حتى غربت أأشمس ليخرجو ا بحجتهم عن خلاف العلماء وكان ذلك من نعمة الله علينا فانهم لو دفعوا نهارا لم يمكنا البقاء دونهم للخوف فكان حجنا حينئذ مختلفا فيه فان وقف أحد بعرفة فاختلف في هذا الناس والا شهر أنه لا بجزى وعن ما لك رو ايتان أحدهما الا يجزيه والآخر يجزيه وعليه دم والارتفاع عن بطن عرنة لم يثبت (السادسة ) في قوله

العروة وغبره من أدرك معنا هذه الصلاة وقد وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجة دليل على أن المبيت بالمزدلفة ليس بواجب فأما الوقوف بالمزدلفة فإن جماعة قالوا ان من لم يقف المشعر الحرام فلا حج له تعلقا بلفظ الحديث وهو قول الثورى والأوزاعي وحماد بن أبي سلمان وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد عليه دم تفصيل بينهم وتعلقوا بان النبي صلى الله عليه و سلم قدم ضعفة أهله بليل فلو كان صلاة الصبح عليه السلام أصلا في الحج ما أذن لأحد في تركها ولكن لابد من الوقوف فها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها و لأنها مذكورة في كيتاب الله قال تعالى فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فذكر الوقوف بعرفة خبرا وذكر الوقوف بالمشعر الحرام أثرا وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة مع عرفة فلا بد منها وهي عندي ركن في الحج كما قال الأو زاعي وحماد الثوري وأنما عني بالركن الوقوف لامجرد الكلام (السابعة) اذا مر بعرفة ولم يعلم بها فروى عن أبي حنيفة والشافعي انه يجزيه لقول عروة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتركت من جبل الا وقفت عليه لأنه إلم يعلم الموضع الذي يوقف فيه فوقف في الكل وهذا ليس بدليل لأن هذا وقف بالنية فصادف الموقف و انما الحجة لهم ان النية في العبادة انما تلزم في أوائلها ثم أركانها تشملها تلك النية و لا يلزم فيها استئناف النية (الثامنة) اذا خلط فوقف قبل عرفة أو بعده فاختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا وفيه أربعة أقوال (الأول) لا يجزى قبل و لا بعد قاله أبو ثور (الثاني) بجزى قبل و بعد قاله عطاء والحسن وأبو حنيفة و روى عن ابن القاسم وسحنون (الشالث) يجزيهم يوم النحر ولا بجزيهم يوم الترويه قاله مالك وأحد قولى الشافعي وقد نزلت هذه المسألة في زمن عمر بن الخطاب و في سنة أربعها تة والصحيح أجزاؤها قبل و بعد لما فىذلكمن المشقة عن الخلق ( التاسعة ) قال اذا نشئوا فى الوقوف ثم طردتهم الفتنة كما جرى في سنة العلوى أجزأهم ذلك كمن منع عن الصلاة

بفعله أجزأه بالنية وقد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون اشارة الى أنه اذا صمتم متى لزمكم أو ضحيتم متى لزمكم فى الظاهر ثم بدا خلاف ذلك أنه أمر قد مضى فاما الصوم فيقضى اليوم لحفته وقد اختلف الناس فيه وأما الحج فيمضى لمشقة اعادته (العاشرة) قوله وأردف اسامة يعنى على بعيره كما أردف الفضل فى اليوم الثانى وقد كذب بعض المؤرخين فى هذا الحديث بكذبة سخيفة قال ان العرب لما أو دف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بعد انتصاره وقيل لهم هذا حبه وكان أسود أفطس أضمر وها فى أنفسهم حتى ارتدوا من أجلها وهذا شىء ماأنزل الله بهمن سلطان ولا تحدثت به نفس انسان (الحادية عشرة) قوله فى حديث على وجعل يشير ولا تحدثت به نفس انسان (الحادية عشرة) قوله فى حديث على وجعل يشير بيده على هنته كا نه نصبها و رفعها وخفضها أى اسكنوا وارفقوا وفى الصحيح بشير اليهم بسوطه وهذا دليل على انالاشارة لمن بعد تعمل عمل الكلام وكذلك يشير اليهم بسوطه وهذا دليل على انالاشارة لمن بعد تعمل عمل الكلام وكذلك لى قرب لأنه كان منهم بعيد عنه وقريب منه (الثانية عشرة) قوله والناس يضربون يمينا وشمالا يعنى الابل وكذلك رواه شداد بن أو يس عن أبى أحمد فى مسند سفيان الثورى وفى حديث (1) لا يلتفت اليهم وقد روى

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمُسُ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْد وَجَعَلَ يُشيرُ بيده عَلَى هينَته وَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشَهَالًا يَلْتَفُتُ الَّهِمُ وَيَقُولُ يَا أَيْهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَة ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاَتين جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَة ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاَتين جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَة ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاَتين جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُرْحَ فَوَ الْمَوْقَفُ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقَفَ أَتَى قُرَحَ فَوَقَفَ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقَفَ ثَمَّ أَقَالُ هَذَا قُرْحَ وَهُوَ الْمَوْقَفُ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقَفَ فَرَحَ فَوَقَفَ وَجَمْعُ كُلُها مَوْقَفَ فَوَقَفَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا قُرَحُ وَهُو الْمَوْقَفُ وَجَمْعُ كُلُها مَوْقَفَ فَوَقَفَ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ أَتِي الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ هَدَا الْمَاسَلَ الْمَاسَلَ الْمَاسَلَ الْمَاسَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ليسس البر بالاسراع ولقد فضلنا من عرفات بعد غروب الشمس ولم يكن اسراعاوا بما كان عدوا (الثالثة عشرة) ان رواية من روى يلتفت اليهم باسقاط كلمة الأصح لأنه كان ينظر اليهم يضربون الابل يو جفون فأشار اليهم يمينا وشهالا للسكينة (الرابعة عشرة) قوله ثم أتى جمعا فصلى الصلاتين في الحديث الصحيح عن أسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حتى اذا بلغ الشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فأسمغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة تمصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة مصلى المغرب بينهما ولاعلى أثر واحدة منهما وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أوقر يبامن ذلك فأمر رجلافاذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعى بعشائه فتعشى ثم أمر أرمى فأذن وأقام قال عمر و يعنى شيخ البخارى لا أعلم الشك من زهير يعنى شيخه شمصلى العشاء ركعتين فلما كان حين طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه

الساعة الاهده الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولتا عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس من المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله و في مسلم عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الالميقاتها الاصلاتين المغرب والعشاء يجمع وصلى عليه وسلم صلى ميقاتها قال الامام ابن العربي الاكثر من هذه الروايات انه الفجر يومه قبل ميقاتها قال الامام ابن العربي الاكثر من هذه الروايات انه صلاهما باقامة و احددة ولم يذكر اذانا قوله توضأ فلم يسبغ الوضوء في كتاب مسلم وضوء ليس بالبالغ ولم يذكر فيه انه توضأ مرتين وانما ذكره وضوءاواحدا فيحتمل هذا الوضوء الثاني المروى في هذا الطريق أن يكون

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي الْافَاصَةِ مِنْ عَرَفَاتِ مِرْشَ عَمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بِنُ عَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بِنُ عَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بِنُ عَيِنَةً حَدَّثَنَا وَكَيْعَ وَ بِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيِنَةً

وضوء الجدد لحدث طرأ بينهما ويحتمل أن يكون لم يكمل الوضوء في المرة الأولى فأ كمله في الثانية و قيل يحتمل أن يكون الوضوء الأول الاستنجاء والثاني وضوء الصلاة والأول أصح من أنه لم يتوضأ والثاني الاول أصح في معنى توضيه وان كان لتجدد حدث (الرابعة عشر) قوله الصلاة أمامك فان صلى قبل المزدلفة المغرب والعشاء فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال قال ابن القاسم يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهما ميقاتا وقال اشهب يعيد العشاء وحدها ان صلاها قبل مغيب الشفق لأن قول النبي صلى الله عليه أوسلم الصلاة امامك معناه الرفق والرخصة لا الوجوب والالزام وقدقيل عليه أن صلاهما بعرفة اجزأه قال أبو يوسف ومحمد في أحد قوليه وليس هذا بمذهبنا المعروف في كتبهما انه ان صلى المغرب في الطريق أعادها في المزدلفة

عَنَّ أَنِي الزُّبِيرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّر وَزَادَ فَيه بِشْرَ وَأَفَاضَ مَنْ جَمْعِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَزَادَ فَيه بَشْرَ وَأَفَاضَ مَنْ جَمْعِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَزَادَ فَيه أَبُو نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمثل حَصَى الْخَذَف وَقَالَ لَعَلِي وَزَادَ فَيه أَبُو نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمثل حَصَى الْخَذَف وَقَالَ لَعَلِي وَزَادَ فَيه أَبُو نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمثل حَصَى الْخَذَف وَقَالَ لَعَلِي لَكُلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْدَ عَامِى هَذَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد ﴿ قَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد ﴿ قَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد ﴿ فَيَ الْبَاكِ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد فَي الْبَابِ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد فَي الْبَابِ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد فَى الْبَابِ عَنْ أَسَامَة وَقُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ أَسَامَة وَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد فَى الْبَابِ عَنْ أَسَامَة بَنِ زَيْد وَالْمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسَامَة وَلَوْ الْمَامِ وَالْمَرَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي الْجُمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ بِالْمُزْدَلْفَةَ صَرَّتُنَ مُحَمَّدُ الْفُورِيُّ الْبُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ حَلَدَّتَنَا سَفْيَانِ لَ اللَّهُ ورَثَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللّه بِنْ مَالِكُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَحِمْعِ فَجَمَعَ بَيْنَ عَنْ أَبِي السّحَقَ عَنْ عَبْدُ اللّه بِنْ مَالِكُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَحِمْعِ فَجَمَعَ بَيْنَ السّحَقَ عَنْ عَبْدُ اللّه بِنْ مَالِكُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَحِمْعِ فَجَمَعَ بَيْنَ السّحَقَ عَنْ عَبْدُ اللّه بِنْ مَالِكُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَحِمْعِ فَجَمَعَ بَيْنَ السّحَقَ عَنْ عَبْدُ اللّه بِنْ مَالِكُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعِمْعِ فَجَمْعَ بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مَثْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مَثْلَ

عند أبى حنيفة ومحمد مالم يطلع الفجر وقال ابو يوسف لا يعيد هذا صريح مذهبهم وله نكتة بديعة وهى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك يعنى بالمزدلفة بعد مغيب الشفق فاذا طلع الفجر فان الزم القضاء لا يكون عملا بحديث اسامة وانما يكون عملا بغيره والقضاء بعد الوقت مثل الفائت لاعينه فيفتقر الى دليل والصحيح أن يصليها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تعداه فهو من عمله رد (الخامسة عشرة) يؤذن لها و يقيم لها قاله مالك وقال أبو حنيفة يؤذن للأول و يقيم للثانية خاصة قال الثورى يصليهما باقامة واحدة وقال الشافعي يصلهما باقامة وقد قدمنا الروايات في ذلك عن

هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانَ مِرْشَ مُحَدَّ بِنَ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ عَنِ اسْمَعِيلَ ابْنَ عَمْرَ عَنِ ابْنَ عَمْرَ عَنِ النَّيِّ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي السَحْقَ عَنْ سَعِيد بِن جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْلَهُ قَالَ مُحَدِّدُ بِنَ بَشَّارِ قَالَ يَحْيَى وَالصَّوَ ابُ حَدِيثُ مَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ وَأَبِي أَيُّوبَ بَشَارِ قَالَ يَحْيَى وَالصَّوَ ابُ حَدِيثُ اللهِ عَنْ عَلَيْ وَأَبِي أَيُّوبَ بَشَارِ قَالَ يَحْيَى وَالصَّوَ ابُ حَديثُ الله بن مَسْعُود وَجَابِ سَفْيَانَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَأَبِي أَيْوبَ وَعَبْدِ الله بن مَسْعُود وَجَابِ وَأَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ وَأَبِي أَيْوبَ وَعَبْدِ اللهِ بن مَسْعُود وَجَابِ وَأَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ وَأَبِي أَيْنَ عَرَفِي وَايَة سَفْيَانَ أَصَحْ فَي وَايَة سَفْيَانَ أَصَحْ عَدَن وَلَيْهِ سَفْيَانَ خَدِيثُ مُونَ وَايَة سَفْيَانَ أَصَحْ حَسَن مِنْ رَوَايَة النَّهُ عَلِي فَالِد وَحَديثُ سُفْيَانَ خَدِيثُ عَمِي فَيَانَ عَدِيثُ عَلَيْ وَايَة سَفْيَانَ أَصِحْ حَسَن مِن وَايَة النَّهُ عَلَى بن أَبِي خَالِد وَحَديثُ سُفْيَانَ خَدِيثُ عَمِي خَدِيثُ عَمْرَ فِي اللهُ عَلَيْ وَالِية الْمُعِيلُ بن أَبِي خَالِد وَحَديثُ سُفْيَانَ خَدِيثُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَدِيثُ مَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

النبي صلى الله عليه سلم فكل مذهب وافق رواية فهو صحيح وكل ما خالفه فهو فاسد (السادسة عشرة) قوله حتى أتى قدح فوقف عليه فقال هذا الموقف وجمع كلها موقف وخف فى بطن محسر حتى ابان الوادى قال مالك اذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام ولم ينزل بالمزدلفة كان عليه دم وقد تقدم الحلاف فيه والدليل عليه (السابعة عشرة) قوله أردف الفضل فيه و فى الرداف اسامة ركوب الاثنين على الدابة (الثامة عشرة) قوله صرف و جه الفضل وقال شاب وشابة فلم آ من الشيطان دليل على ان النظر الى ذات المرأة المتنقبة ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحزره عنه وانما صرف وجهه لئلا يستقبل الأعين فيكون منها رسالة الى القلب (فان قبل) بل كانت مستورة لأجل الرجال منكشفة الوجه لأجل الاحرام (قلنا) بل كانت مستورة لأجل الرجال وانميا ترسل النقاب و لا تعقده وكذلك ورد فى غير هذا الحديث مفسرا والماسعة عشرة) قوله فأتى الجمرة يعنى الثانية وذلك من دفعه قبل طلوع الشمس فوصل الى الجمرة بعد طلوعها وكذلك السنة فأما نحن فوقف بنا الامير حتى

وَالْعَمَلُ عَلَى هَـذَاعِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ لَأَنَّهُ لَا تَصَلَّى صَلَاةُ الْغَرْبِ دُونَ جَمْعِ فَاذَا أَتَى جَمَّعا وَهُو الْمُزْدَلَفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِاقَامَة وَاحدة وَلَمْ يَتَطَوَّعْ فَا يَنْهَمُمَا وَهُو النَّذِى اُخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ وَذَهَبَ اليَّهُ وَهُو قُولُ فَمَا يَنْهُمُما وَهُو النَّذِى اُخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ وَذَهَبَ اليَّهُ وَهُو قُولُ الشَّهُ عَلَى الْمُؤْرِبُ أَمَّمَ تَعَشَّى وَوَضَعَ ثِيابَة مُنْ الْمُؤْرِبُ وَيُقَمِّ وَيَصَلَّى الْمُؤْرِبُ وَيُقَمِّ وَيُصَلِّى الْمُؤْرِبُ وَالْعَشَاء بِاللَّهُ الْمُؤْرِبُ وَيُقَمِّ وَيُصَلِّى الْمُؤْرِبُ وَيُقَمِ وَالْقَامَ وَالْمَا الْمُؤْرِبُ وَيُعْمَى وَرُوى إِسْرَائِيلُهُنَا وَيُقَالَ الْمُؤْمِقِي قَالَ الْبُوعِيسَى وَرُوى إِسْرَائِيلُهُذَا الْمُؤْمِ وَيُصَلِّى الْمُؤْمِ وَيُعْمَاء وَهُو قُولُ الشَّافِي قَالَ الْبُوعِيسَى ورَوى إسْرَائِيلُهُذَا

طلعت الشمس وحينئذ دفعنا من قدح الى الجمرة (الموفية عشرين) قال ان المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر فمن نحر فى غيرمنى لا يحجج أو فى غير مكة للعمرة لم يحز وقال أبو حنيفة والشافعى يحزيه اذا ذبح فى الحرم و كما جعل النبي صلى الله عليه و سلم للنحر زمانا جعل له مكانا فلا يتعدى فيه مكانه كما لا يتعدى فيه زمانه (الحادية والعشرون) يرمى الجمار مشل حصى الحذف كما روى عن جابر وغيره وقد ذكره أبو عيسى (الثانية والعشرين) يرمى جمرة العقبة اذا طلعت الشمس فمن أخرها الى قبل الزوال أجزأه والأفضل أن ترمى فى وقت رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر به كمار واه أبو عيسى وغيره ومن أسفل الو ادى لامن اعلاه كما فعل الذى انزلت عليه سورة البقرة فاذا كان فى اليوم الثانى رماها كلها وما بعده بعد صلاة الظهر (الثانية والعشرون) يرمهارا كبافقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكباو يرمهاماشيا فقد

الْحَديثَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَن عَبْد الله وَخَالد أَبْنَي مَالكَ عَن أَبْن عُمَر وَحَديثُ سَعِيد بن جَبير عَن أَبْن عُمَر هُوَ حَديثُ حَسَن صَحِيح أَيْضًا رَوَاهُ سَلَمَةُ اللهُ وَخَالد أَبْنُ كُمِيلَ عَن سَعِيد بن جَبير وَأَمّا أَبُو إِسْحَق فَرَوَاهُ عَن عَبْد الله وَخَالد أَبْنَ مَالكَ عَن أَبْن عُمر

﴿ الله عَمْدُ الله عَلَى الله عَ

رمى سائر الجمار ماشيا وقد رأيت أمير مكة يرى جمرة العقبة راكبا من بطن الوادى الى اعلاها و فى الصحيح كاذكر أبو عيسى لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادى و جعل يرمى الجمرة على حاجبه الايمن ثم رماما بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والذى لا إله غيره من همنا رمى الذى انزلت عليه سورة البقرة وقد بين ذلك كله ما روت عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم انما رمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله قال ابن العربي رضى الله عنه والله مذكور بالقول و بالفعل مسبح بكل لسان وكل فعل فى كل زمان ومكان ومحل ما كان ومتى كان يسبح له السموات السبع و الأرض و من فيهن و ان من شيء الا يسبح بحمده و نحن و الحمد لله السبح و نسبح أضعاف ماسبح بعضهم ودون ما يسبح اكثرهم و بأفضل

مُنَادِياً فَنَادَى الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجِ أَيَامُ مِنَى ثَلَا ثَامُ مِنَى ثَلَا ثَامُ مِنَى ثَلَا أَنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ وَزَادَ يَحْيَى وَ أَرْدَفَ رَجُلًا فَنَادَى مِرْشِ الْبُنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنْ عُينَةً عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ عَنْ الْنَبِي عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيَّ عَنْ النَّيِ عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيَّ عَنْ النَّيِ عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِي عَنْ النَّيِ عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِي عَنْ النَّي عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِي عَنْ النَّي عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي فَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعْمُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعْمُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَعْمُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَعْمُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَعْمُو اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَرْدِهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَو عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَبْرِهُمْ أَنّهُ مَنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدُ فَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَبْرِهُمْ أَنّهُ مَنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدُ فَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَبْرِهُمْ أَنّهُ مُنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلُ طُلُوعٍ الْفَجْرِ فَقَدُ فَاتَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَمْ وَسَلّمَ وَعَبْرِهُمْ أَنّهُ مُنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلُ طُلُوعٍ عَالْفَوْعِ الْفَجْرِ فَقَدُ فَاتَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَبْرِهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَرْدُ فَقَدُ فَاتَهُ وَالْمُ الْمُؤْوِ عَ الْفَجْرِ فَقَدُ فَاتَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَعَلَا فَا فَهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ عَلَا لَهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا عَلَيْهُ وَا الْفَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ عَلَا لَا عَلَا لَا لَا اللّهُ وَا الْفَالِمُ عَلَا الللّهُ عَلَا لَا اللّهُ ع

وأجل ما يسبحه بعضهم على أحد الأقوال فى هذا خاصة (الرابعة والعشرون) أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر حدثنا على بن عمر حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا وهير بن محمد حدثنا الهشيم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فالت انما جعل الحصى ليحصى به التكبير بعد حصى الجماد قال على بن عمر حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا سعيد بن يحي الأموى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبى أنيسة عن عمر بن مرة عن ابن لأبى سعيد الحدرى لأبى سعيد قال قلنا يارسول الله هذه الجمار التى يرمى بها فى كل عام فتسحب انها تنقضى فقال ماتقبل منها ولو لا ذلك لرأيتها أمثال الجبال قال ابن العربى رضى الله عنه فلما وقفت عليها و رأيت عظم مايرمى منها سألت عنها فقيل لى أن السيل يحملها فى كل عام فالذى صح من

الْحَجْ وَلاَ يُجْزِئُ عَنْهُ انَ جَاء بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّمَافِعِيِّ وَقَدْ رَوَى شَعْبَةُ عَنْ بَكَيْرُ شِ عَطَاء بَحُو وَالشَّافِعِي وَالشَّافِعِي وَالسَّافِعِي وَالسَّافِعِي وَالسَّاء بَحُو وَالسَّاء فَوَلَ اللَّهُ وَلَيْعَا أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا حَدِيثَ النَّهُ وَمَعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمْعَتُ وَكِيعًا أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْخَديثَ فَقَالَ هَذَا الْخَديثُ أَمُّ المُناسِك . مِرْشَ ابْنُ ابْنُ ابْنِ عَمَرَ حَدَّيْنَ اللهُ وَسَعْمَلُ أَمْ المُناسِك . مِرْشَ ابْنُ ابْنُ ابْنِ عَمَرَ حَدَّيْنَ اللهُ وَاللّه عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ عَرْوَة بْنِ مُضَمِّ سِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَة بْنِ لَامُ الطَّائِيِّ قَالَ عَنِ الشّعِيِّ عَنْ عُرُوة أَنِ مُضَمِّ سِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَة بْنِ لَامُ الطَّائِيِّ قَالَ عَنْ عُرُوة أَنْ مُضَمِّ سِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَة بْنِ لَامُ الطَّائِيِّ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْفَالَيِّ قَالَ اللّهُ عَنْ عُرُوة أَنِ مُضَمِّ سِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَة بْنِ لَامُ الطَّائِي قَالَ عَنْ الشّعِي عَنْ عُرُوة أَنِ مُضَمِّ سِ بْنَ أَوْسِ بْنِ حَارِثَة بْنِ لَامُ الطَّائِي قَالَ

ذلك أن منها مايرفع وقد تقبل ومنها والله أعلم مايدفعه السيل و يحمل تقبله الله منا برحمته (التاسعة والعشرون) هل يتظلل روت أم الحصين قالت حجبت مع النبئ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمى جمرة العقبة خرجه أبو داود وغيره وقد أنكر أبو عهر على من استظل راكبا وقال أضح لمن أصدقت له وما بلفنا أنه كرهه الا مالك واحمد وفيها أذن لنا ابن فضيل الدمشق عن أبى بكر المالكي عن محمد ابن عبد الله عن صخر بن سليمان عن ابن الاعرابي وأخبرنا القاضي أبو الحسين اجازة عن (١) عن ابن الاعرابر قال حدثنا ابراهيم بن حميد القاضي (٢) قال رأيت احمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحر وهو ضاح للشمس فقلت رأيت احمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحر وهو ضاح للشمس فقلت

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل (٢) بياض بالأصل

أَنْيُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزْدَلَفَة حِينَ خَرَجَ الَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ جَبَلَى طَيِّهِ أَكْلَاتُ رَاحلَتِي وَ أَتْعَبْتُ نَفْسِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله مَا تَرْكُتُ مِنْ حَبِّفَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مَنْ حَبِّفَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَالله مَا تَرْكُتُ مِنْ صَبِّفَ الله عَلَيْهُ وَقَفْ مَعَنَا حَتَى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِه وَ وَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِه وَ وَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا تَرَكُتُ مِنْ حَبَل إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ اذَا كَانَ مِنْ حَجَارَة يُقَالُ لَهُ جَبَلٌ وَاذَا كَانَ مِنْ حَجَارَة يُقَالُ لَهُ جَبَلٌ عَلَيْهِ اذَا كَانَ مِنْ رَمْل يُقَالُ لَهُ حَبَلٌ وَاذَا كَانَ مِنْ حَجَارَة يُقَالُ لَهُ جَبَلٌ وَاذَا كَانَ مِنْ رَمْل يُقَالُ لَهُ حَبَلْ وَاذَا كَانَ مِنْ حَجَارَة يُقَالُ لَهُ جَبَلْ وَاذَا كَانَ مِنْ حَجَارَة يُقَالُ لَهُ جَبَلْ وَاذَا كَانَ مِنْ حَجَارَة يُقَالُ لَهُ جَبَلْ

ياأبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالترسعة فأنشأ يقول (ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل أمسي في القيامة قالصا فو اأسفا ان كان سعيك باطلا وواحسر تاان كان حجك ناقصا) (السادسة والعشرون) جاءه قوم كل يقول مااعتاده أمضيت قبل أحلق ذبحت قبل أن أرمى وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك ان حلق قبل أن يرمى فعليه دم وان حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه وقال صاحبا أبي حنيفة بمشله وقال أبو حنيفة والثورى عليه دم في الوجهين وقال الشافعي لاشيء عليه فيهما وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج ولو لزم في ذلك شيء لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوز فان وقع نسخا(١) كابيناه في أصول الفقه (السابعة والعشرون) وهو قوله ألى البيت فطاف وهو طواف الافاضة و تقديمه في ذلك اليوم أجل لأنه خروج عن العبادة وقضاء لها على رأى الأكثر لاسيا وهو الحج الأكبركا بيناه في الأحكام وقال عبد الملك رمى جمرة العقبة ركن يفسد الحج بفسادها وليس

(١) هكذا بالاصل

﴿ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي تَقْدِيمِ الصَّعَفَة مِن جَمْعِ بَلَيْل وَ وَرَا اللهُ عَنْ رَسُولُ حَدِّثَنَا حَمَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَي تَقَلِيم وَ عَلْمِ مَةَ عَنِ الْنَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَي تَقَلِيم مَنْ جَمْعِ بِلَيْلِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَة وَأَمَّ حَلِيبَة وَأَسْمَاء بنت أَبِي بَكْر وَ الْفَصْل بن عَبَاس وَرَثَ الْبُ كُريْب حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنِ الْحَكَمَ عَنِ مَقْسَمٍ عَنِ الْبِي عَبَاسٍ النَّ عَبَاسٍ النَّ عَبَاسٍ النَّ عَبَاسٍ النَّ عَبَاسٍ النَّ عَبَاسٍ النَّ عَبَاسٍ النَّ

فيه أثرفي القرآن و لافي السنة فان أخر الطواف الي آخر ذي الحجة قال الحسن يجزيه لأنه أتى به في أشهر الحج فكان كما لو أتى به يوم النحر وليس بعد أيام الرمى يوم للحج وقد بيناه في الأحكام (التاسعة والعشرون) ثم أتى زمزم فشرب من يد العباس وقال لو لا أن يقبلكم (۱) الناس لنزعت أي لااستقيت بيدي وشربت ولكني آخاف أن يحتج الناس بي فاسقوني حتى تكون الولاية لكم مستمرة صحيحة (الثامنة والعشرون) قال في الترجمة أبو عيسي والدعاء في ولم يذكر دعاء وقد اندرج ذلك الدعاء فيما جلبناه من الأحاديث وليس في دعاء عرفة حديث يعول عليه الا مرسل مالك عن طلحة بن عبد الله بن كريز أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وما ذكره ابن حبيب وغيره من المغفرة فيه والفضل لأهله أحاديث لا تساوي سماعها (الموفية ثلاثين) من غريب المسائل في هذا الباب أن رجلا يوم عرفة لو صلى الظهر وحده ثم صلى العصر في جماعة مع الإمام قال علماؤنا يجزيه وقال أبو حنيفة لا يجزيه ومتعلقه وهو أن هذا الوقت وهو الفراغ من الظهر في الجماعة جدل وقت العصر لا على معني أنهما صلاتان جمعتا وهو

<sup>(</sup>١) هدذا بالاصل.

النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجرَّةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ﴿ قَالَ إِوْعَيْنَتَى حَدِيثُ أَنْ عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيحٌ وَالْعَمَلُ. عَلَى هَٰذَا الْحَدِيثِ عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ لَمْ يَرْوَا بَأْسًا أَنْ يَتَقَدُّمُ الضَّعَفَةُ مر ٱلْمُزْدَلْفَة بِلَيْلِ يَصِيرُونَ الِّي مَنَّى وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمِ بَحَدِيثِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَا يَرْمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَخُّصَ بِعَضُ أَهْلِ الْعُلْم في أَنْ يَرْمُوا بَلَيْل وَالْعَمَلُ عَلَى حَديث النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ انْهُمْ لا يَرْمُونَ وَهُو قُولُ النُّورِي وَالسَّافِعَي ﴿ قَالَ إِوْعَلَيْنَي حَدِيثُ أَبْ عَبَاسَ بَعْثَني رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَقُل حَديثُ صَحِيحٌ رُويَ عَنْهُ مَنْ غَيْرُ وَجُه وَرُوى شَعْبَةُ هَذَا الْحَديثَ عَنْ مَشَاشَ عَنْ عَظَاءَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ النَّبِيِّ. صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خَطَا أَخْطَأ فيه مشَاشٌ وَزَادَ فيه عَن الْفَصْل سْ عَبَّاس وَرُوَى أَبْنُ جَرَيْحٍ وَغَـيْرُهُ هذا الحديث عن عَطَاءعَن أبن عبّاس وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه عن الْفَضْل سْ

أمر ثبت بخلاف القياس فترى على فيه الصورة قلنا ثبت لمعنى الرفق بالخلق فاذا صلى الظهر وحده وأدرك الرفق بالعصر لم يمنع منه لأنها واقعة بعدالفراغ من الظهر في الحالين فان كان ذلك شرطا فقد وجد الشرط وان كان رفقا فقد أدرك الرفق

عَبَّاس وَمشَاشُ بصرى روى عنه شعبة

الله على مَا جَاءَ في رَمْي يَوْمِ النَّحْرِضَعِي · مِرْشَ عَلَّى بْنُ خَشْرُمُ النَّحْرِضَعِي · مِرْشَ عَلَّى بْنُ خَشْرُمُ حَدَّثَنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ عَن أَبْن جُرَجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَّى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلْكَ فَبَعْدَ زَوَال الشَّمْسِ ﴿ قَالَ الْوَعَلِمَنِينَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَـذَا الْحَديث عند أَكْثَر أَهُل الْعَلْمُ أَنَّهُ لاَ يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَال ﴿ بِالشِّم مَا جَاءَ أَنْ الْإِفَاضَةُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ مِرْشَ قُتْدِيةُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالد الْأَحْرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَـكَمِ عَنْ مَقْسَم عِن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرَ ﴿ قَالَ إِوْعَلِينَ حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنَ صحيح وَ إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهليَّة يَنْتَظُرُونَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ثُمَّ يَفْيضُونَ حَرِينَ عُمُودُ بن غَيلان حَدَّثَنَا أَبُو دَاوِدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمَعْتُ عَمْرُ و بْنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ يَقُولُ كُنَّا وُقُوفًا بَجَمْعِ فَقَـالَ عَمَرُ بْن الْخَطَّابِ انَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يَفيضُونَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرَقْ تَبِيرَ وَانَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ عَمَرُ قَبْـلَ

طُلُوع الشَّمْس ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ \* مَا جَاء أَنَ الجَمَارَ الَّتِي يُرْمَى بِهَا مَشْلُ حَصَا الْخَذَف مَرْثُنَ مُحَدُّ بِنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا يَحِي بِنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا بِنُجْرَجِ عَنْ أَى الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَأْيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَرْمِي الجَمَـارَ بمثل حَصًا الْحَذَف قَالَ وَفِي البَّابِ عَنْ سَلَّمَانَ بِنْ عَمَرُو بِنِ الْأَحُوصَ عَنْ . أُمَّهُ وَهِيَ أُمْ جُنْدُبِ الْأَزْدِيَّةُ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَالْفَضْـلِ بْنِ عَبَّاسِ وَعَبْد الرَّحْن بْن عُثْمَانَ التَّيمِيِّ وَعَبْد الرَّحْن بْن مُعَاذ ﴿ قَالَ بُوعِيْسَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي أُخْتَارَهُ أَهْلُ الْعَلْمِ أَنْ تَكُونَ الْجُمَارُ اللَّي يُرْمَى بِهَا مثل حصا الخذف \* مَاجَاء فَى الرمى بُعَد زَوال الشَّمس . مرَّث أُحمد بن عَبْدَةَ الضِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَـكُم عَن مقسم عن أبن عباس قالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَرْمَى الجَمَارَ إذا زالت الشمس ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ

﴿ لِمَ مَاجَاءَ فِي رَمِي الْجُمَارِ رَاكِبَاوَمَاشِيًا . مِرْشُنِ أَحْمَدُ بْنُمنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاً بْنُ أَبِي زَائِدَة أَخْبَرَنَا الْخَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْمَقْسَمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاً بْنُ أَبِي زَائِدَة أَخْبَرَنَا الْخَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْمَقْسَمٍ

عَن أَبْنَ عَبَّاسِ أَنْ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكَبًا قَالَ وَ فَى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَقُدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأُمِّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَمْرُو بْن الاحوص ﴿ قَ لَ الْوَعْلِينَةِ حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَّى هَذَا عَنْدَ بِعْضِ أَهُلِ الْعَلْمُ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشَى الى الجُــَارِ وَقَدْ رُويَ عَن أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجُمَارِ وَوَجْهُ هَٰذَا ا ۚ لَحَدِيثُ عُنَدَنا أَنَّهُ رَكَبِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لَيُقْتَدَى بِهِ فِي فَعْلَهِ وَكَلاَ الْحَديثَيْن مُسْتَعَمَلُ عند أَهْل الْعلْم . ورش يُوسُفُ بنُ عيسَى حَدَّثَنَا أَبْنُ بَمِيرَ عَن عَنِيدُ الله عَن نَافع عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا رَمَى الْجُمَارَ مَشَى الْيُهَاذَاهِبَا وَرَاجِعًا ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صحية وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَرْكُب يَوْمَ النَّحْر وَيَمْشَى فِي الْأَيَّامِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمَ النَّحْرِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى وَكَانَ مَنْ قَالَ هَذَا إِنَّمَا أَرَادَ اتَّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى فَعْلِهُ لَا أَنَّهُ إِنَّمَا رَوَى عَن النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكَبَ يَوْمَ النَّحْرِ حَيْثُ ذَهَب يَرْمَى الجُمَارَ ولا يرمى يومَ النَّحرِ إلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَة ٠ با الله مَا جَاء كَيْفَ تُرْمَى الْجَارُ • مِرْشَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى

حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا الْمَسْمُودَيْ عَنْ جَامِع بْنَشَدَّاد أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْد الرُّ عَن بن يزيد قالَ لَمَّاأَتَى عَبْدُ الله جَمْرَةَ العَقَبَة اسْتَبْطَنَ الْوَادي وَاسْتَقَبَلَ الْقَبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمَى الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيُّمْنَ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَات يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةً ثُمَّ قَالَ وَأَلِلَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنْ هُمِنَا رَمَى الَّذِي أُنْوِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَة حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنِ الْمُسْعُودِيِّ مَهَذَا الْاسْنَاد أَجُوهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَأَبْنِ عَمَّر وَجَابِر ﴿ قَالَ الْوَعْلِينِي حَدِيثُ أَبْنِ مَسْعُود حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعُلْمِ يَخْتَارُ وِنَ أَنْ يَرَ مِي الرَّجِلُ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَان رَمَّ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةً وَقَدْرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ انْ لَمْ يُمكنهُ أَنْ يَرْمَى من بطن الْوَادي رَمَى من حَيْثُ قَدرَ عَلَيْه وَانْ لَمْ يَكُنْ فَيَطْن الوادى • حرش نصر بن على الجهضمي وعلى بن خشرم قالا حدثنا عِيسَى بِن يُونُسَ عَن عَبِيد الله بن أبي زياد عَن الْقَاسِم بن مُحَدَّعَن عَائشَةَ عَنِ النَّبِي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ رَمْ الْجُمَارِ وَ السَّعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ لِاقَامَةَ ذِكْرِ الله ﴿ قَالَ إِنَّوْعِيْنَتَى وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ • الله عند رَمَى الْجار . في كراهية طرد النَّاس عند رَمَّ الْجار .

وَرَثَنَ أَحَدُ بُنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنْ مُعَاوِيةَ عَنْ أَيْنَ بِنْ نَابِلِ عَنْ قَدَامَةَ بْنِ عَبْد الله قَالَ وَ لَا النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَرْمَى الجُمَارَ عَلَى قَدَامَةَ بْنِ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله نَاقَة لَيْسَ ضَرْبُ وَلَا طَرْدُ وَلَا الَيْكَ الَيْكَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَرْمَى الجُمَارَ عَلَى الله نَاقَة لَيْسَ ضَرْبُ وَلَا طَرْدُ وَلَا اللّه اللّه عَدْديثُ عَبْد الله عَدْديثُ حَسَر بُنُ وَلَا الْكِ عَنْ عَبْد الله حَديثُ حَسَر بُنُ الله عَدْديثُ حَسَر بُنُ عَبْد الله حَديثُ حَسَر بُنُ عَبْد الله حَديثُ حَسَر بُنُ عَبْد الله حَديثُ حَسَر بُنُ عَبْد الله عَدْديثُ عَنْ الله عَنْ عَبْد الله عَدْديثُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَهُو حَديثُ الْمُنَ الله عَنْ عَبْد الله وَهُو حَديثُ المَّه الله وَهُو عَديثُ الله عَدْد أَهُل الْحَديثُ مَنْ هَا خَدَا الله وَهُو مَرْبُ وَلَا الْحَديثُ مَا الله عَلَى الله وَهُو مَرْبُ وَاللّهُ وَالْمَا الْحَديثُ الله وَهُو اللّهُ الله وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

## باب الاشتراك في الهدى

حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسَ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النِّي صَلَّى الله

قال ابن العربي رضى الله عنه اختصر أبو عيسى مسائل الهدى ولم يعرف اخراجها فرضى ربكم عن البخارى ومسلم ماأتقنهما ترتيبا وتنقيحا وتصحيحا وجميع ماذكر أبوعيسى منها أربعة أبواب بعد الاشتراك باب الاشعار وتقليد الغنم واذا عطب و ركوب البدن ولو أنا في عارضة معه لاستوعبنا القول بيد أن الاستيفاء قد وقع في مكانه واستولى عليه في مظانه من الاحكام والحديث (فاتحة) جعل الله الهدى قو اما للناس وسكا للدين وقربانا اني الله للمذنب ومطية الى المحشر وقد روى الائمة عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة ثم ركب فأتى ذا الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة

عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةً قَالَ وَقَى الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَابُوعَلِمْنَى الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَابُوعَلِمْنَى الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَمَلَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلِمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا الْعَلَمُ مِنْ الْمَا الْعَلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْرِهُ يَرُونَ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةً وَهُو قُولُ سَفْيَانَ اللّهُ رَى وَالشّافِعي وَ أَحْمَدَ وَرُوي وَالْمَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةً وَهُو قُولُ سَفْيَانَ اللّهُ رَى وَالشّافِعي وَ أَحْمَدَ وَرُوي عَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَهُو قُولُ سَفْيَانَ اللّهُ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةً وَ الْجَزُورَ عَنْ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَ الْجَزُورَ

سنامها الأيمن وسالت منها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج و روى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم يبعث ببدنه فيقيم خلالاعندنا و فى رواية ثم يبعث بها مع أبى ثم لم يجتنب شيئا بما يجتنب المحرم والعارضة فيه ان الاشعار والتقليد سنة وأنكره أبو حنيفة وقال انه مثلة و يروى ذلك عن ابراهيم النخعى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أشعر بها لئلا تنالها يد المشركين وقد كانوا يعظمونها و يجتنبونها فلما استقرا من الاسلام سقط ذلك وقد روى عن ابن عباس التخيير فيه والرخصة عن عائشة تركه فرجح أبو حنيفة الترك رسول الله حلى الله عليه وسلم وأشعر فى حجته والاسلام أعز ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر فى حجته والاسلام أعز ما كان ولا مشرك بجهات العرب ( تركيب ) فاذا ثبت أنه سنة ابراهيمية وشعيرة اسلامية فان الناس اختلفوا فى جهها فقال مالك شعيرة من الجانب الايسر وروى عنه الايمن وبه قال الشافعي واحمد واستحاق وصاحبا أبى حنيفة

عَنْ عَشَرَة وَهُو قُولُ إِسْحَقَ وَاحْتَجْ بِهِذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسِ الْمُسَانُ بَنُ حُرَيثُ وَغَيْرُ وَاحَد اللّهَ الْمُسَانُ بَنُ حُرَيثُ وَغَيْرُ وَاحَد وَاحَد عَنْ عَلْبَاءَ بَنِ أَخْرَ الْحُسَيْنُ بَنْ وَاقد عَنْ عَلْبَاءَ بِنِ أَخْرَ وَقَالُوا حَدَّيْنَا الْفَضْلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبِيّ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى الْمَوْرَةُ سَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهَ وَسَلّمَ وَعَمْرَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً فَى اللّهَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاقد وَقَى الْجَزُورِ عَشَرَةً اللّهَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاقد عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهَ وَعَلَيْ وَاقد عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَعَلَيْ وَهُو حَدِيثُ حُسَيْنَ بَنِ وَاقد عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو حَدِيثُ حُسَيْنَ بَنِ وَاقد عَنْ اللّهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّمَ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّمَ وَعَلَيْ وَاللّمَ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّمَ وَعَلَيْ وَاللّمَ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَالْمَالِولَ وَعَلَيْ وَالْمَالِ وَعَلَيْ وَاللّمَ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّمَ وَعَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِكُوا وَلَا عَلَيْ وَالْمَا وَلَا الْمُعَلِقُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالَعُوا وَلَا الْمُؤْمِلُونَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَلَيْنَا فَى الْمَالْمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَمِنْ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوا وَلَا اللّمَالَقُولُ وَالْمَا مَا عَلَيْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمُوا مُولِمُ وَالْمَالَعُولُوا مَلْمَا عَلَيْهِ وَلَا اللمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُوا مَا مَا مَا مَالْمَا مَالِمُ وَالْمُولُولُولُوا مُلْع

وقد روى عن ابن عمر أنه أشعرها فى الجانب الأيسر والأيمن والأول أشهر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل من بين المعبرين من جهة رأسها فيصيب من أحدهما الجانب الأيمن ومن الآخر الأيسر ولو صح هذا الحكان نفيسا من التأويل والترجيح أن الأيمن أسسن وأسنى (تركيب) ولو صح هذا يجوز تقليده فى الطريق بعد الاحرام كما روى أبو عيسى أن النبي صلى إلله عليه وسلم اشترى بدنة من قديد قال أبو عيسى وأصحه ان عمر من فعله ومن المسائل الفارغة التقليد قبل الاشعار أو بعده (تركيب) .قال مالك لا تقلد الغنم و رواه أبو حنيفة وقال الشافعي تقلد و به قال احمد واسحق وغيرهما وهذه سنة تفرد بها الأسود عن عائشة رواها أبو عيسى ولم يروه غيره عنها ولم يظهر فيها تقليد عن الصحابة والمعنى فيه ان الشاة ان فارقها بروه غيره عنها ولم يظهر فيها تقليد عن الصحابة والمعنى فيه ان الشاة ان فارقها .صاحبها لم تلبث ان تكون فريسة فالقلادة فيها قلادة الجدوى والبعير لا يفترس .انما يخاف عليه من الخارب والقلائد حماية له و رأيت كثيرا من أصحاب الشافعي

إِلَيْ عَنْ هَسَامَ الدَّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَن وَكَيْعَ عَنْ هَسَامَ الدَّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَن اللهِ عَنْ هَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّا نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْهَدْى فِي اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ المُدُورِ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ المُدُورِ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَ وَالْعَمَلُ عَنْ الْمُدُورِ بْنَ عَبْ السّحَد يَثْ حَسَرَ فَي اللّهِ مَن المُدُورِ بْنَ عَبْ السّحَد يَثْ حَسَرَ فَي اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى هَانَ اللّهُ عَلَى هَا عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ينزع بنكتة حسنة وهو قوله ولا الهدى ولا القلائد معناه ولا الهدى ولا القلائد لأن القلائد بلا هدى ليست بشده فقيقتها أن تكون على الهدى وتقديرها ولا هدى مقلدا وهو حقيقة واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمر و كان أعظم الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم و كان يعرف من أخباره الطاهرة أكثر مما تعرف عائشة خبرا وظنا حين اهدى غنما وابلا أن المكل قلدوا أما الآية محمولة على البدن وهي تختص بما يعظم في القلوب موفقة من البدنة دون الشاة كالاشعار وهذا المعنى أولى بالاعتبار (تركيب) واما ركوب الهدى فقال أبو حنيفة لا يركب وقال الشافعي يركب وقال مالك يركب للضرورة فان استراح نزل وقال ابن القاسم اذا ركبها لم ينزل وان استراح والاصل في ذلك الحديث الصحيح خرجه أبو عيسى والامامان فقد أباح ركوبها مطلقا من غير ذكر ضرورة ولا أمر وقدأ خبرنا المبارك عن عبدالتبار أخبرنا أبو الحسين من المذهب حدثنا ابن احمد بن عبدالته ن احمد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبزى عبدالته ن احمد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبزى عبدالته ن احمد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبزى

أَضَحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَرُونَ الْاشْعَارَ وَهُو قُولُ الشَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالَ سَمَعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَيْسَى يَقُولُ الشَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالَ سَمَعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَيْسَى يَقُولُ سَمَعْتُ وَكَيْعًا يَقُولُ حِينَ رَوَى هٰ فَذَا الْخَديثَ قَالَ لاَ تَنْظُرُوا الَى قَوْلِ سَمَعْتُ وَكَيْعًا يَقُولُ حَيْنَ رَوَى هٰ فَذَا الْخَديثَ قَالَ لاَ تَنْظُرُوا الَى قَوْلِ السَّاعِبِ السَّامِي فَي هٰذَا فَانَ الْاشْعَارَ سُنَّةٌ وَقُولُهُمْ بَدْعَةٌ قَالَ وسَمَعْتُ أَبًا السَّامِي يَقُولُ اللهِ يَقُولُ أَنِهُ عَنْدَ وَكِيعٍ فَقَالَ لرَجُل عَنْدَهُ مَنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأَى الشَّمَرَ رَسُولُ الله يَقُولُ أَبُو حَنيفَة هُو مَثْلَةً قَالَ الرَّجُلُ فَانَهُ قَدْ رُوى عَن صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَبُو حَنيفَة هُو مَثْلَةً قَالَ الرَّجُلُ فَانَهُ قَدْ رُوى عَن

عن ابن الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجدظهرا خرجه مسلم وقد قال الله سبحانه لكم فيها منافع الى أجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق فاذر بالانتفاع بها بعد ما صارت شعيرة وتعلق أصحاب أبى حنيفة بالآية قالوا ان الله نص فى الانتفاع بالبدن الى أجل مسمى قبل المحل والأجل قبل المحل والأجل القرآن قبل بلوغها الأجل وهو كونها بدنة والحل أن تبلغ مكة والمنفعة التي جاء بها القرآن قبل بلوغها الأجل وهو كونها بدنة وقد بينا فاك فى مسائل الخلاف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع العذر وجوزائر كوب قال للمراجع فيه ويلكار كبها فمن راجع فى ذلك فالويل له والويل كلمة عذاب والويل كلمة حزن ولو لا قول النبي صلى الله عليه وسلم والويل كلمة عذاب والويل كلمة حزن ولو لا قول النبي صلى الله عليه وسلم والموسلم عا أمره النبي عليه وسلم المرة الرجل قدهلك عهده باله بان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الكان هذا الرجل قدهلك عهده بان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الكان هذا الرجل قدهلك عهده بان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الكان هذا الرجل قدهلك عهده بان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الكان هذا الرجل قدهلك عهده بان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الكان

بر كوبها الا بعد علمه بانها بدنة ففيايراجعه لولا الجهالة والحرمان (تركيب) فان عطب الهدى فقد روى أبو عيسى حديث ناجية بنت كعب صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له انحرها واغمس نعليها فى دمها وخل بينها و بين الناس يأ كلونها وكذلك روى أبو عيسى أيضا عن ابن عباس فى حديث ذؤيب ابن قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معه ببدنة وقال له مثل ذلك و زاد و لا تأكل منها أنت و لا أحد من أهل رفقتك شيئا قال ابن العربى رضى الله عنه كانت هدايا النبى صلى الله عليه وسلم تطوعا و لا خلاف فى أن هدى التطوع اذا بلغ محله كانت (١) هدايا النبى صلى الله عليه وسلم تطوعا و لا خلاف فى أن هدى التطوع اذا بلغ محله كانت (١) هدايا النبى صلى الله عليه وسلم بدنة وأمر من أكل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها ليكون أكل جزأ من كل واحدة منها فان عطبت قبل محله فلا يأكل منه صاحبه و لا أحد من أهل رفقته وذلك ليكون أكل و زاد فى حديث ذؤيب و لا أحد من أهل رفقته وذلك

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

لَانْعْرِفُهُ مَنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ اللَّا مَنْ حَدِيثِ يَعْنِي بْنِ الْمَكَانِ وَرُويَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْمَانَ عُمَرَ الشَّرَى مَنْ قُدَيْد ﴿ قَلَا الْمُوعِينِينِي وَهَذَا أَصَحُ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَى وَهَذَا أَصَحُ اللَّهُ حَدَّثَنَا ﴿ اللَّهُ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ فَتَلْتُ قَلَائِد الْمُدِي اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ فَتَلْتُ قَلَائِد اللَّيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ فَتَلْتُ قَلَائِد اللَّيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ فَتَلْتُ قَلَائِد اللَّيْ مَنْ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا مِنَ الثَيَّابِ هَدِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا مِنَ الثَيَّابِ هَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْئًا مِنَ الثَيَّابِ هَا فَالَوْعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدْ بَعْضِ هَا لَا يَعْمَلُ عَلَى هَذَا عَدْ بَعْضِ

نفى للتهمة وقطعا للذريعة وهكذا قال فقهاء الأمصار الأو زاعى والشافعى وأبو حنيفة واحمد واسحق انه يجزى عنه و يخلى ببن الناس و بينه (تركيب) قال أبو عيسى فان أكل منه فقد اختلف العلماء فيه هل يغرم بمقدار ماأكل أو يغرم جميعه والصحيح أنه يضمن ما أكل و يتصدق به لأنه القدر الذى اختلف فيه أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب الطبرى أخبرنا الدارقطني أخبرنا ابوهريرة محمد بن حمزة أخبرنا احمد بن عبد الرحمن أبو زيد أخبرنا محمد بن مصعب حدثنا الأو زاعى عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسم قال من أهدى تطوعا شم عطبت نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسم قال من أهدى تطوعا شم عطبت فان شاء أبدل وان شاء أكل وان كان نذرا فليبدل وحديث ناجية وذؤيب أصح (تركيب) فأما الاشتراك في الهدى فاليه هذى التطوع والانصاف في مالك فلما غلبت أصحابه الأحاديث قالوا هذا في التطوع والانصاف في المسألة أرب الاشتراك لم يرد في الحديث الا في هدى التطوع فمل الواجب عنيه تعد في القياس وان كان فيه شبه الالحاق ولكن رأى

أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْى وَهُو يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْء من الشَّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِذَا قَلَدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْحُرم

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ . مِرْشُ مُحَدُدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مالك أن ذلك رخصة فوقف على موضعها والتطوع ليس فى معنى الواجب فلم يلحق به بيد أنه بقى ههنا أمران (أحدهما) أن الترمذى روى أخبرنا اسحق عن منصور أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأو زاعى عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه فى حجة الو داع بقرة بينهن قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال ان الوليد بن مسلم لم يسمعه من الأو زاعى اذ لم يقل حدثنا وانما أخذه عن يوسف بن السفر وهو ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث أخذه عن يوسف بن السفر وهو ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث التفصيل أما أنه ورد مطلقا أنه نحر عن أز واجه وأشرك بينهن ولم يصح ذكر التفصيل أما أنه ورد مطلقا أنه نحر عن أز واجه وأشرك بينهن ولم يصح ذكر أن ذلك كان على هدى العمرة ولكن الحديث مطلق و لم يذكر غيره فدل على ان ذلك كان عنها بالدليل لا بنص الذكر وقد ذكر أبو عيسى حديث على ان

كُلَّمَا غَنَما ثُمَّ لاَ يَحْرِم ﴿ قَالَ الوَّعَلَيْنَيِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ وَمَعَلَى فَي وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَمَعْمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُمُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَي مُعَلّمُ فَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالِكُوا وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَامِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ و

النبى صلى الله عليه وسلم أشرك فى الأضحية فى سفر بين أصحابه البقرة سبعة وقيل عشرة وهو حسن غريب وقد استوفيناها فى مسائل الخلاف (تركيب) الهدى أصله واحد فى الواجب والتطوع وجاءت السنة فى التطوع بالزيادة على الواحدوقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة ساقها معه زعم بعضهم أنه قصد بها يسنى عمره وهى ثلاث وستو زسنة والله أعلم وما أظنه كذلك والله أعلم

الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَقَالُوا إِنْ أَكُلُّ مِنْهُ شَيْئًا غَرِمُ بِقِدْرُ مَأَ أَكُل مُنْهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ اذَا أَكُلَ مِنْ هَدى التَّطَوَّعِ شَيْئًا فَقَدْ ضَمِنَ الَّذِي أَكَلَ ﴿ مَاجَاءُ فِي رَكُوبِ الْبَدَنَةِ مُ مِرْشُ عَتَيْبَةُ حَدَّتُنَا أَنُوعُو انَّةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَّةً فَقَالَ لَهُ أَرِكْمُا فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّهَا لَدَنَّةٌ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَة أَوْ فِي الرَّابِعَة أَرَكُبُهَا وَيُحَكُ أَوْ وَيُلَكَ قَالَ وَقَى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَلِى هُرَيْرَةَ وَجَارِ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَ يَ حَدِيثُ أَنسَ حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٍ وَقَدْ رَخَصَقُومُ من أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ فِي رُكُوبِ الْبَدَّنَة إِذَا أَحْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الأركب مالم يضطر البها 

باب الحلاق والتقصير وباي الشقين يبدأ وحلق النساء

قال ابن العربي رحمه الله دعى النبي صلى الله عليه وسلم وكررالدعاء ودعا في آخر الحال للمقصرين مرة واحدة وحلق أسه في حجة فدل ذلك على أن الحلق أفضل وقد قصر عنه معاوية بمشقص يعنى في عمرة فدل على جواز التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقصير و اختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج و اباحة التقلق ا

الْحُسَيْنُ بَنُ خُرِيثَ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُييْنَةً عَنْ هَشَامَ بَنْ حَسَّانَ عَن أَبْنِ سَيْرِينَ عَن أَنسَ بَنِ مَالِكَ قَالَ لَمَّا رَحَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمْرَةَ نَحْرَ نُسْكَهُ ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالَقِ شَقَّهُ الْاَّيْمَنِ فَلَقَهُ فَاعْطَاهُ أَبًا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شُقَّهُ الْأَيْمَنِ فَلَقَهُ فَاعْطَاهُ أَبًا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شُقَّهُ الْأَيْسَرِ فَلَقَهُ فَقَالَ الْقَسْمَةُ بَيْنَ النَّاسِ . حَرَثِي ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هَشَامِ نَحُوهُ ﴿ قَالَ الْوَعِينِينَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيخٌ عَنْ هَنَام خُوهُ ﴿ قَالَ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَدَّثَنَا اللّهَ عَنْ هَا إِلَيْ عَمْرَ حَدَّثَنَا اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةٌ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةٌ مَنْ فَافَع عَن أَبْنِ عُمْرَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةٌ مَنْ فَافْع عَن أَبْنِ عُمْرَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةٌ اللهُ عَنْ أَنِي عُمْرَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةٌ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةٌ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُ فَا أَلَهُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةٌ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةً اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَحَلَقَ طَامُقَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَق طَامُقَةً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْعَوْقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْعَالَقُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الل

محظور فقال الشافعي وغيره هو اباحة محظور واختار مالك أنه نسك وهو الصحيح لآن الله تعالى امتن به فقال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين ودعا لهم الهي صلى الله عليه وسلم وهدذا يدل على أنه قربة لا اباحة وأيضا فانه فاضل بين المحلقين والمقصرين و لا تفاضل في الاباحة وانما التفاضل في الثواب أخبرنا المبارك ابن عبد الجمار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن محمد أخبرنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا ابراهيم بن يوسف الصير في حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي عطاء يعني يعقوب عن صعبة بنت شمبة عن أم عثمان يعني بنت أبي سفيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير حدثنا هريم عن ليث عرنافع عن ابن عمر في المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة و روى عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسي على رأسه من شعرها مثل السبابة و روى عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسي على رأسه

مَنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضَهُمْ قَالَ أَبْنُ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَحْمُ اللهُ الْحَلِّقِينَ مَرَّةَ أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبْنِ عَبَّاسَ وَابِن أُمِّ الْحُصَيْنِ وَمَارِبَ وَأَبِي سَعِيدِ وَأَبِي مَرْيَمَ وَحُبْشَيِّ بِن جُنَادَةَ وَأَلَى هُرِيرُةً ﴿ قَالَ إِنُّ عَلَيْنَي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعُمَلُ عَلَى هَذَا عندَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَخْتَارُونُ أَنْ يَحْلَقَ رَأْسَهُ وَانْ قَصَّرَّ يَرَوْنَ أَنَّ ذَاكَ بُحْزِيءً عَنْهُ وَهُو قُولُ سُفِيانَ الثَّورِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ الله مَا جَاءَ فِي كُرَاهِيَة الْخُلْقِ للنِّسَاء . مِرْثُن مُحَمَّدُ سُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُوسَى الْحُرَشَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسَيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَاسَ بْنِ عَمْرِ وَعَنْ عَلَى قَالَ نَهَى رَسُولُ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْلَقَ الْمَرْأَةُ رَأْسُهَا مِرْشُ مُحَدَّدُ مِنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَامْ عَنْ خــاًرس نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُر فيه عَن عَلَى ﴿ قَالَ الْوَعْلَمْنَي حَدِيث عَلَى فيــه اضطرَابٌ وَرُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَمَّاد سْ سَلَمَة عَنْ قَتَادَة عَنْ عَائشَةَ وقال الشافعي لايلزمه وأن قال أن الحلاق نسك قال أبو حنيفة أنه وأجب لأنه

وقال الشافعي لايلزمه وان قال ان الحلاق نسك قال أبو حنيفة انه واجب لأنه فرض تعلق بالشعر فاذا أزالعاد الى الأصل كما يمسح فى الوضىء وهذا بخلافه فان الفرض هناك تعلق بالشعر بالرأس وكله من شعر وجلد رأس وفى مسألة الخلاف تعلق بالشعر ولا شعر فافترقا

أَنْ النِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ تَحْلَقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهُلَ الْعَلْمُ لَا يُرُونَ عَلَى الْمُرَاّةِ حَلْقًا وَيَرُونَ أَنْ عَلَمُ التَّقْصِيرَ ﴿ مَا جَاءَ فَيَمَنَ حَلَقَ قَبْلُ أَنْ يَذْ يَحُ أُو نَحُرَ قَبْلُ أَنْ يُرْمَى حَرِّثُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الْمَخْزُومِي وَ أَبْنُ أَبِي عَمَرَ قَالَاحَدْثَنَا سُفْيَانَ أَبْنَ عَيْيَنَةَ عَنِ الَّذِهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةَعَنْ عَبْدَاللَّهُ بن عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ اذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحُ وَلَا حَرَجَ وَسَأَلُهُ آخَرُ فَقَالَ نَحَرْتَ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ ارْمَ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن عَلَى وَجَابِر وَأَبْنِ عَبَاسِ وَأَبْنِ عَمْرُ وَأَسَامَةً بْنِ شُرَيْك ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَبْدَ اللَّهُ بْنُ عَمْرُ و حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وفال بعض أهل العلم إذا قدم نسكًا قبل نسك فعليهدم الله عند الاحلال قبل الزيارة · مرش

#### باب الطيب عند الاحلال

القاسم عن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت قال ابن العربي حديث صحيح وصح عن ابن عمر أن المحرم اذا

أُحْدُبْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ يَعْنَى أَبْنَ زَادَانَعَنَ عَبُدَالُوحَمْنَ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ طَيَّبُتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَنْ عَائِشَةً وَالنَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مَسْكُ وَفِي الْبَابِ عَن بْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ إِنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بَطِيبِ فِيهِ مَسْكُ وَفِي الْبَابِ عَن بْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ إِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَن بْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهُلَ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهُلَ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهُلُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلَ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّالَهُ عَلَى هُو الْمَالُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكُثَرَ أَهْلَ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْ صَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا لَعُلْمُ الله عَلْمُ الْعَلْمُ مِنْ أَصَوْمَابِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَى الله عَلْمُ اللّه عَلَيْهُ وَالْمَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَنْ الْمَعْلَى الله عَلَى الله عَلْمُ اللّه عَلَيْهُ وَالْمَالِ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَالْمَالَ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمِ الْمُعْمِى الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُو

رمى جرة العقبة حل له كل شيء الاالنساء والطيب حدثنا القاضي أبو الحسن على بن الحسن أخبرنا الحوفي أخبرنا النيسا بورى أخبرنا النسائي أخبرنا السحق ابن ابراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي الزهرى عن سالم عن أبيه قال اذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء الاالنساء والطيب قال سالم فكانت عائشة تقول حل له كل شيء الاالنساء أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وأخبرنا أبو الحسن الأزدى أخبرنا طاهر الطبرى أخبرنا الدار قطني أخبرنا على بن احمد بن الهشيم البزار أخبرنا على بن حرب أخبرنا أبو معاوية عن حجاج بن اراطة عن أبي بكر البزار أخبرنا على بن حرب أخبرنا أبو معاوية عن حجاج بن اراطة عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي الجهم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شيء الاالنساء وقد رواه أبو خالد الأحر ابر الربي هذه مسألة مشكلة قد يما اختلف السلف فيها على أربعة أقوال ابر الأول) أن من رمى الجمرة حل له كل شيء الاالنساء والطيب (الثاني) زاد ماك والصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأذتم حرم وهذا بعد حرام (الثالث) مالك والصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأذتم حرم وهذا بعد حرام (الثالث) قال عطاء الاالنساء والصيد لأن الطيب حل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم و بقى قال عطاء الاالنساء والصيد لأن الطيب حل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم و بقى قال عطاء الاالنساء والصيد لأن الطيب حل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم و بقى

وَغَيْرِهُمْ يَرُونَ أَنَّ الْمُحْرِمَ اذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَحَ وَحَلَقَ أَوْقَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء حَرْمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاء بَهُوَ قُولُ الشَّافعيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ رُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء وَالْسَاء وَالطِّيبَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْيَ هٰذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ إِلاَّ النِّسَاء وَ الطِّيبَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْيَ هٰذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ وَعَيْرِهُمْ وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْكَلْمُ الْكُوفَة فَلَا النَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ وَغَيْرِهُمْ وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْكَلُوفَة

﴿ مَا جَاءَ مَتَى تُقَطِّعُ التَّلْبِيةُ فِي الْحَجِّ ، مَرْشُ مُحَدُّ بُر فَي الْحَجِّ ، مَرْشُ مُحَدُّ بُر فَي بَشَارِ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلُ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيه وَسَلَم مِن جُمعِ الى من فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِي حَتَى رَمَى الْجُمْرَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَي وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ مَنْ عَلَي وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ عَلَي وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ عَلَي وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ مَنْ عَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ مَنْ عَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ فَيَ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَّاسٍ فَيَ وَابْنِ مَسْعُود وَالْعَمَلُ عَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ الْفَضْلُ حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَابْنِ مَسْعُود وَابْنِ عَبَاسٍ ﴿ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعُمِلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ وَالْعَلَى عَلَيْ وَالْعَلَى عَلَيْ وَالْعَلَ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَلَالُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْعَلَا عَلَيْ عَلَيْكُوا لَعَلَيْكُوا لَعْمُ عَلَيْكُوا لَعَلَا عَلَيْكُ وَالْع

النساء والصيد على تحريمه (الرابع) النساء خاصة وهو فول الشافعي وهو حديث عائشة و هو الصحيح و به قال ابن عباس وطاوس وعلقمة باب متى تقطع التلبية

ذكر أبو عيسى الحديث الصحيح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبينى حتى رمى الجمرة قال ابن العربى قال الشافعى وأحمد واسحق والبغداديون من أصحاب مالك و روى عن مالك يقطع اذا راح الى الصلاة يوم عرفة و فى كتاب محمد

لْهَذَا عُنْدَ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ أَنَّ الْحَاجِ الْ يَقْطَعُ النَّالِيَةَ حَتَّى يَرْمَى الْجَمْرَةَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ مَا جَاء مَتَى تُفْظَعُ التَّلْبَةُ فِي الْعُمْرَة مِرْثِ هَنَّادُ حَدْثَنَا هُشَيْمَ عَن أَبْنَ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَظَاء عَن أَبْن عَبَّ اس يَرْ فَغُ الْحَديثَ أَنَّهُ كَأَنَّ يُسكُ عَن التَّلْبَية في الْعُمْرَة إِذَا اسْتَلَمَ الْخَجَرَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْد الله أَنْ عَمْرُو ﴿ قَالَ الْوَعَلِمَنِي حَدِيثُ أَنِن عَبَّ اس حَسَن صَحِيح وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَكُثُر أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمْرُ التَّأْبِيَّةَ حَتَّى يَسْتَلَمَ الْحَجَر وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أُنْهَى إِلَى بِيُوت مكَّةً قَطَعِ التَّلْبِيَّةُ وَالْعَمَلُ عَلَى حديث النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ الله الله المراعد المراعد المراعد الراعدة الله مراك المراعد الله المراعد الم بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّبْيرِ عَنِ أَبْن

قال اذا وقف وهذه كام آراء وأصحما حديث الفضل المذكور و يقطع التلبية في العمرة اذا استلم الحجر كماروى أبو عيسى وهو أشبه بمن قال اذار أى بيوت مكة باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل

ذكر أبو عيسى حديث الزبير عن عائشة وابن عباس ازالنبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة الى الليل و روى عبد الرزاق أخبرنا عبد الله وهو

عَبَّاسِ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَة الى اللَّيْلِ

﴿ ثَهَ لَا الْمُعْلِمَةِ عَلَيْهَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ

فِي أَنْ يُوَخَّرَ طَوَافُ الْزِيَّارَة الى اللَّيْلِ وَاسْتَحَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَرُورَ

فِي أَنْ يُوَخَّرَ طَوَافُ الْزِيَّارَة الى اللَّيْلِ وَاسْتَحَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَرُورَ يَوْ الى آخِرِ أَيَّامٍ مِنِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنُو الْأَبْطَحِ مَ مِرْمَنَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ هُو اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَبُو اللَّهُ بِنُ عُمْرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَدَكُر وَعُمْرُ وَعُمْرُونَ الأَبْطَحَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْوَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى و روى حاتم بن اسماعيل أخبرنا جعفر بن محمد ابن على بن حسين عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذ كر الحديث وقال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى الظهر بمكة فأتى على بنى عبد المطلب يسقون بزمزم فهذه ثلاث روايات مختلفة صحيحة و روى عن الترمذي أنه قال سألت محمدا هل سمع من ابن عباس وعائشة فقال ما سمعه من ابن عباس فصحيح وأما من عائشة ففيه نظر وقد قال مالك بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين فينفذون بحجهم والا يطوفون و لا يسعون ثم يقدمون منى فلا يفيضون منها الا آخر أيام التشريق فيأتون باب المسجد و يدخلون و يطوفون بالبيت و يسعون ثم ينصر فون وقد فيأتون باب المسجد و يدخلون و يطوفون البيت و يسعون ثم ينصر فون وقد بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا انها حائض يا رسول الله فقال و انها بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا انها حائض يا رسول الله فقال و انها

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائَشَةَ وَأَبِي رَافِعِ وَ اَبْنِ عَبَّسِ ﴿ قَالَ الْوَعْ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهَ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهَ عَبْدَ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهَ عَبْدَ اللَّهُ الْعَالَمُ الْمَالُوعُ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاخْلُو وَاخْلُو وَاجْبَا إِلَّا مَنْ أَحَبّ ذَلْكَ قَالَ السَّافِعَيْ وَنُرُولُ الْأَبْطَحِ مَنْ عَبْرً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّه

لحابستنا فقالوا يارسول الله انها زارت يوم النحرقال فلتنفر معكم وأما أنا فحئت مراهقا من ذات عرق الى الموقف ليلة عرفة نصف الليل فاصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة سبع وثمانين وأربعائة ثم دفعت بعد غروب الشمس الى المزدلفة فبت بها ثم أصبحت فوقف بها الأمير حتى طلعت الشمس على قدح فلما عممت الجبال دفعنا فرمينا الجرة وحلقت وذبحت للفدية كانت على ثم دخلت مكة وطفت و سعيت وصليت بها الظهر فياربنا تقبل منا الك أنت السميع العلم

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمَ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيلهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

﴿ اللَّهُ مَا جَاء فِي حَبِّ الصَّبِي . مِرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ طَرِيفُ الْمُحَدِّدُ بْنُ طَرِيفُ الْكُوفَيُّ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ مُحَدَّدُ بْنِ سُوْقَة عَنْ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْكُدرِ عَنْ جَابِر بْنَ عَبْد الله قَالَ رَفَعَت امْرَأَةٌ صَبِياً لَمَا إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

#### باب حج الصبي

ان الله محكمته البالغة وارادته النافذة ألزم الخاق الابتلاء و جعله علامة على السعادة والشقاء خفف عنهم الأصربأن اخر عنهم الأمر والنهى حتى تنبعث لهم القوة و تكمل له أشرط المعرفة وفى أثناء ذلك وهبه من فضله أن جعله من مستحقى الثواب وأهله و لم يدرك ذلك بعقله فرفعت له امرأة صبيا لها فقالت الهذا حبح قال لها نعم ولك أجر وحبح السائب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أعوام تسعة وحج ابن عباس دون الحلم وهو تعالى يكتب النوع الأول والثاني والثالث في جملة الحاج و يثيبهم عليه و يشرفهم فضلا من الله و نعمة و الله عليم حكيم قال ابن العربي فاذا حج بالصبي ان استطاع أن يلبي و يطوف و يرمى و يسعى و يقوم بمناسك الحج فعلا عليها و ان لم يك في ذلك الحج رمى عنه و طيف به و لم يثبت حديث أنه يلبي عن النساء فيتكلم عليه في ذلك الحج رمى عنه و طيف به و لم يثبت حديث أنه يلبي عن النساء فيتكلم عليه

عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَارَسُولَ أَللَّهُ أَلْهَذَا حَجَ قَالَ نَعْمُ وَلَكَ أَجْرٌ قَالَ وَفي الْبَابِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ جَابِرِ حَديثُ غَريبٌ مِرْشُ قَتْيبَةُ حَدَّثَنَا حَاتُم بْنُ إِسْمِعِيلَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّ بي أبي مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ فَى حَبَّجَةُ الْوَدَاعِ وَأَنَا أَبْنَ سَبْعِ سنين ﴿ قَالَ الوَّعْلِينَي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيةٌ مِرْشَ قُتْيَةً حَدَّثَنَا قَرْعَة بْنُ سُو يد البَاهلَّى عَنْ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْ كَدر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله عَن النَّى صَلَّى الله عَلْمِه وَسَلَّم نَحُوه يَعْنَى حَدِيثَ مُحَمَّد بن طَريف ﴿ قَالَا بُوعِيْسَتَى وَقَدْ رُوى عَنْ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْكُدر عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلم مرسلا وقد اجمع أهل العلم أن الصبي أذا حج قبل أن يدرك فَعَلَيْهِ الْخَبِّ اذَا أَدْرَكَ لَا تَجْزى، عَنْهُ تَلْكَ الْخَجْةُ عَنْ حَجَّة الْأُسلام و كذلك المُملوك اذا حب في رقه شم اعتق فعليه الحب أذا و جد سبيلا وَلَا يُحِزِيءَ عَنْهُ مَا جَجَّ فِي حَالَ رقِّهِ وَهُوَ قَوْ لُ سُفْيَانَ النَّوْ رَيِّ وَالشَّافِعِيِّ الن عير المحدد بن إسمعيل الواسطيّ قال سمعت ابن عمير

عَنْ أَشْعَتُ بْنِ سَوَّارِ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِ قَالَ كُنَّا اذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكُنَّا نُلَبِي عَنِ النِّسَاءَ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُكُنَّا نُلَبِي عَنِ النِّسَاءَ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ هَيَ لَا اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَدُا حَدِيثُ عَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَـٰذَا اللهَ جُه وَقَد الجَمْعَ أَهْلُ الْعَلْمَ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلِيلِي عَنْهَا غَيْرُهَا بَلْ هِي تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ هَلَ الْعَلْمَ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلِيلِي عَنْهَا غَيْرُهَا بَلْ هِي تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ هَلَ الْعَلْمَ وَقُلْ السَّالِيةِ وَيُكْرَهُ هَلَ اللهِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلِيلِي عَنْهَا غَيْرُهَا بَلْ هِي تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ هَلَا اللهِ عَلَى أَنَّ المَوْتِ بِالتَّلْبِيةِ

﴿ مَا حَاءَ فِي الْحَبِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيْتِ مِرْثُنَا الْمَانِ عَرَانُ الْمَانِ مَرَثُنَا أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي أَنْ شَهَابِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي أَنْ شَهَابِ

## باب الحج عن الشيخ الكبير والميت

وذكر أبو عيسى حديث الخثعمية وهو صحيح فى الحج عن الشيخ الكبير وهو باب كبير وأصل عظيم واختلف فيه الأحاديث فالذى تحصل منها خمسة (الأول) حديث ابن عباس عن الفضل أخيه انامرأة من خثعم قالت يارسول الله ان أبى أدركته فريضه الله فى الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على ظهر البعير قال حجى عنه الثانى وحديث ابن عباس عن حصين بن عوف أن رجلا قال يارسول الله أبى شيخ كبير وعليه حجة الاسلام ولا يستطيع أن يركب الا معروضا في الرى قال حج عن أبيك (الثالث) حديث بريدة جاءت المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان أمى ماتت ولم تحج افاحج عنها قال نعم حجى عنها (الرابع) حديث أبى رزين العقيلي انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حجى عنها (الرابع) حديث أبى رزين العقيلي انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم

قَالَ حَدَّمَنِي سُلْمَانُ بُن يَسَارِ عَنْ عَبْد الله بْن عَبّاسِ عَن الْفَصْلِ بْنَعَبّاسِ أَن أُمرَأَةً مِن خَثْعَم قَالَتْ يَارَسُولَ الله انَّ أَبِي أَدْرَكَتهُ فَر يضَهُ الله في الْخَبّ وَهُو شَيْخ كَبير لايستَطيعُ أَنْ يَسْتُوى عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجّى الْحَبّ وَهُو شَيْخ كَبير لايستَطيعُ أَنْ يَسْتُوى عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجّى عَنْ هُو قُولُ وَهُو الْبَابِ عَن عَلَى وَبُريدَةً وَحُصَيْنِ بْنِ عَوْف وَ أَبِي رَزِينَ الْعُقيلِي وَسُودَة بِنْت زَمْعَة وَ ابْنَ عَبّاسِ ﴿ قَالَ ابُوعِينِينَى حَديثُ الفَصْلِ الْعُقيلِي وَسُودَة بِنْت زَمْعَة وَ ابْنَ عَبّاسِ ﴿ قَالَ ابُوعِينِينَى حَديثُ الفَصْلِ اللهُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَنْ أَبْنِ عَبّاسِ عَن حُصَيْنِ الْفَصْلِ اللهُ عَنّاسِ عَن حُصَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ عَن حُصَيْنِ الْفَصْلِ اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ حُصَيْنِ الْمُعْمِينَ عَلَى عَبْ ابْنِ عَبّاسِ عَن حُصَيْنِ الْمُعْمِينَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ عَن حُصَيْنِ عَرْ وَرُوى عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ عَن حُصَيْنِ اللهِ عَنْ حُصَيْنِ اللهِ عَنْ حُصَيْنِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ عَن حُصَيْنِ اللهُ عَنْ الْفَصْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْنَهُ عَبّاسِ عَن حُصَيْنَ الْمُ عَنْ الْهُ عَلَى اللهُ عَنْ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبّاسِ عَنْ حُصَالِي عَبّاسِ عَن عُرْدِ اللهُ عَنْ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فقال ان أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا والعمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر حدثنا على ابن بشر حدثنا عيسى بن شزان حدثنا اسماعيل بن نصر حدثنا عباد بن راشد سحدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه و سلم فقال هلك أبى و لم يحج قال أرأيت لو أن على أبيك دينا فقضيته عنه أيتقبل منه قال نعم قال فاحجج عنه قال أخبرنا القاضى المجاملى أبو أمية الطرسبوسى حدثنا أبو خالد الأموى حدثنا أبو سعد البقال عن عطاء ابن أبى رياح عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما من السماء وكتب الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما من السماء وكتب القرافي أخبرنا الخومي أخبرنا النيسابوري أخبرنا النسائي أخبرنا عبد الله عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لتى قوما فقال من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا

أَنْ عَوْفَ الْمُرْفِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَّ وَرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنْ عَنْ عَمَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسَلَمَ اللهُ عَمَدًا عَنْ هَذِهِ الرِّوايَاتِ فَقَالَ أَصَحْ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَارَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَن عَنْ هَذِهِ الرِّوايَاتِ فَقَالَ أَصَحْ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَارَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَن عَنْ هَذِهِ الرِّوايَاتِ فَقَالَ أَصَحْ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَارَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَن

من الحجفة فقالت ألهذا حج قال نعم و لك أجر قال ابن العربي وهذا أصل متفق عليه خارج عن القاعدة المعهدة في الشريعة في أنه ليس للانسان الإماسعي رفقًا من الله في استدراك مافرط للمرء بولد وتقبلته جماعة بأنه واجب على الأنبياء وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وجملة الأمر و تفصيله أن الشافعي يقول مع غيره ان المقصود الذي له المال يلزمه أن يحج عنه وليس في هـذا الحديث وأمثاله دليل على ذلك انما فيه الحض على برالآباء وصلة القرابة باهداء الحسنات اليهم هـذا ظاهر لفظه و باطنه فأما توجه هذا الفرض على ذمته أو ماله فلا و الاحاديث كلها عليهم على ما بيناه في مسائل الخلاف والله أعلم (التفات) وقد بينا في كتاب الصوم كيف يصام عن أبوى الميت وهي أربعـــة معان الصلاة والصدقة والصيام والحج فأما الصلاة فلاخلاف فها انها لاينوب فها احد عن أحد وأما الصدقة فلاخلاف في دخون النيابة فها والحج كذلك على تفصيل فهما وأما الصيام فاختلفوا فيـــه كما قدمناه في كتابه ولما دخل العوض في الصيام من الاطعام كان للنيابة العوض مدخل فيـه من وجه وقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن سلمان الشيباني عن يزيدبن الأصم عن ابن عباس أن رجلاساً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفاحج عن والدى قال نعم أن لم يزده خيرا لم يزده شرا واعترض بعضهم على هـ ذا الحديث في الْفَضل بن عَبَّاس عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ بَكُونَ ابنُ عَبَّاس سَمَعُهُ مِنَ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَّعُهُ مِنْهُ وَ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَعُهُ مِنْهُ وَ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَعُهُ مِنْهُ وَ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَعُهُ مِنْهُ وَ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ النَّذِي شَمَعُهُ مِنْهُ وَ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ النَّذِي فَي النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَي النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْفَالَعُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْفَالِمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْفَالِمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْفَالْفُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

السند والمعنى أما فى السند فلا ينفرد عبد الرزاق به عن الثورى دون أصحابه وهذا كثير فى الروايات وهو أيضا لا يضر و كثيرا يكون الحديث عند الرجل فلا يحدث به الا واحدا ولولا التطويل لسردنا عليك أمثلة و اما فى المغنى فقال ان هذا لا يصح لأن الني صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما لا ينفع وليس فقال ان هذا لا يصح لأن الني صلى الله عليه انه لا ينفع انما فيه عدم القطع فى النفع به لأن للانتفاع شروط كثيرة منها خلوص النية و هذا ونحوه هو الذى أو جب أن يكون تحت الرجاء فالله أعلم وأما الحج ففيه التصريح حدثنا أبو بكر محد الوليد حدثنا أبو عمر الهاشي أخبرنا اللولوي وأخبرنا محمد بن عمار واخبرنا عبد الله بن الوليد أخبرنا ابن حنيف أخبرنا الكولوي وأخبرنا محمد بن عبد الرزاق قال واخبرنا أبو داود (۱) عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة قال أخ لى أو قريب لى قال حججت يقول لبيك عن شبرمة قال لا حج عن نفسك ثم عن شبرمة وقد رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فسمى الرجل نبشة شم عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فسمى الرجل نبشة شم رجع فرواه عن أبى شبرمة وهو الأصح وحسن بن عمارة متروك و لم يذكر

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

هُـدًا البَّابِ غَيْرُ حَديث وَالْعُمَلُ عَلَى هُـذًا عندَ أَهْلُ الْعَلْمِ مِنْ الْحِمَابِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَعَيْرِهُمْ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَك وَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقِّ بِرَوْنَ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْمِيِّ وَقَالَ مَالِكُ اذَا أُوصَى أَنْ يَحْجُ عَنْهُ حَجَّ عَنْهُ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضَهُم أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْحَيِّ اذَا كَانَ كَبِيراً أَوْ بَحَالَ لَا يَقْدُرْ أَنْ يَحْجَ وَهُو قُولُ ابْنَ الْمُبَارَكُ وَالشَّافعيِّ سُفْيَانَ الثَّورِيِّ عَنْ عَبْد أُلله بْن عَطَاء قَالَ وَحَدَّتَنَا عَلَيٌّ بْنَ حُجْر حَدَّتَنَا عَلَى بِنْ مُسْهِرِ عَنْ عَبِد أُللَّهُ بِنْ عَطَاء عَنْ عَبِد أُللَّهُ بِنْ بُرِيدَةَ عَنْ أَبِيله قَالَ جَاءَت أُمْرَأَةُ الَّى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ انَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ يَحْجَ أَفَاحَجُ عَنْهَا قَالَ نَعْمُ حُجِّي عَنْهَا قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ المنه ، مرتف يوسف بن عيسى حدَّثنا وكيع عن شعبة عن النعان بن سالم عن عُمرو بن أوْس عَن أَبي رَزينَ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى

نبشة غيره فلما جازت النيابة في الحج مطلقا للا جنبي أو للا خ فا حرى أن تكون بين الابن والأب لما بينهما من وكيد الحرمة ولزيم البر والصلة والله أعلم

النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ انَّ اللَّهِ انَّ اللَّهِ عَلَيْهُ كَبِيرُ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَبَّ وَلاَ النَّهُ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ مُحبَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ مُحبِّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلاَ النَّعْمَرَ وَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ مُحبِّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ﴿ وَاعْتَمِرْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى هَذَا الْحَديثِ أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَبُورَ زِينِ الْعُقَيْلِيّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى هَذَا الْحَديثِ أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَبُورُ زِينِ الْعُقَيْلِيّ اللَّهُ لَقِيطُ بَنْ عَامِ

﴿ بِالْحَدُ مَا جَاء فِي الْعُمْرَة أُوَاجِبَةٌ هِيَ أُمْلًا . مِرْشَىٰ مُحَدَّدُ أَنْ عَبِي عَنِ الْحُجَّاجِ عَنْ مُحَدَّدُ أَنْ عَلِي عَنِ الْحُجَّاجِ عَنْ مُحَدِّدً

#### أبواب العمرة

ذكر أبو عيسى فيها سبعة أبواب (فأول الأبواب) وجوب العمرة وهذا لفظ البخارى لأنه يراها واجبة وهو الصحيح فانه ليس فى سقوطها أثر يعول عليه ولا يدرك ذلك من طريق المعنى كا تناوله علماؤنا وانما المشهد فيها الآثار قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد بينا ذلك فى كتاب الأحكام وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار حدثنا طاهر بن عبد الله أخبرنا الدارقطنى أخبرنا المباحث بن عبد البوعلى الصفار وأبو بكر احمد بن محمد بن موسى أخبرنا اسماعيل أخبرنا محمد أبو على الصفار وأبو بكر احمد بن محمد بن موسى ابن حامد صاحب بيت المال قالا حدثنا محمد بن عبد الله المنادى حدثنا يونس ابن عمد حدثنا معتمر بن سلمان عن أبيه عن يحيى بن معمر قال قلت لابن عمر ياعبد الرحمن أن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال عندنا منهم أحد قلت لاقال فأبلغهم عنى اذا لقيتهم ابن عمر براء الى الله منكم وأنتم منه براء سمعت عمر بن فأبلغهم عنى اذا لقيتهم ابن عمر براء الى الله منكم وأنتم منه براء سمعت عمر بن

أَبِنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِلُمْ سَئْلِ عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَوْضَلُ وَ عَلَيْهِ وَسَدِلُمْ سَئْلِ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمُواَفْضَلُ وَ عَلَيْهِ وَسَدَلَمُ هَذَا حَدَيْثَ حَسَنَ صَحِيتُ وَهُو قُولُ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلَمْ قَالُوا الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بَوَاجِبَة وَكَانَ يُقَالُ هُمَا حَجَّانِ الْحَجَّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْ وَالْحَبِّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَكَانَ يُقَالُ الشَّافِعِي الْعُمْرَةُ الْمُحْرَةُ لَا نَعْمَلُ أَحْدًا رَخَصَ فِي تَرْكُمَا وَلَيْسَ فِيهَا وَقَالُ الشَّافِعِي الْعُمْرَةُ سُنَّةُ لَا نَعْمَلُ أَحْدًا رَخَصَ فِي تَرْكُمَا وَلَيْسَ فِيهَا وَقَالُ الشَّافِعِي الْفَعْرَةُ الْمُعَالَ الْمُعْرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا السَّادِ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ السَّادِ عَلَيْهُ وَمَا لَا السَّادِ عَلَيْهُ وَمَا لَمَا عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا السَّادِ عَلَيْهِ وَمَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا السَّادِ عَلَيْهِ وَمَالَالُهُ عَلَيْهِ وَمَالَالُهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فَيَعْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّاعِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَالْمَا وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعُلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْ

الخطاب قال بينها نحن جلوسا عند رسول الله صدلي الله عليه وسدلم في أناس. اذ جاء رجل ليس عليه سيماء سفر وليس من أهل البلد فخطي حتى و رد فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كا يجلس أحدنافي الصلاة ثم وضع يده على ركبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامحد ما الاسلام قال الاسلام أن تشهدأن لااله الا الله وأن محدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال فان فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر باقي الحديث وذكر في آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه وما عرفته حتى ولى (الاسناد) صحيح ثابت أخرجه مسلم وأما حديث جابر وما عرفته حتى ولى (الاسناد) صحيح ثابت أخرجه مسلم وأما حديث جابر الذى ذكر أبو عيسى فالصحيح أنه موقوف من قول جابر وقد روى الدارقطى وغيره عن ابن عباس أن الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة

وَهُو ضَعِيفٌ لاَ تَقُومُ بِمثله الْحُجَّةُ وَقَدْ بِلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا ﴿ قَلَ البُوعَلِينِي كُلَّهُ كَلاَمُ الشَّافِعِي ﴿ يَا مِنْ مَنْهُ مَرَرُثُ الْمُحَدُ بَنُ عَبْدَةَ الضَّبِّي حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدَ اللهِ عَن النَّبِي صَلَّى عَبْدَ الله عَن النَّبِي صَلَّى الله عَن النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَن الله عَن النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَخَلَت الْعُمْرَةُ فَى الْحَبِّ الله عَنْ الْقَيَامَة قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ سُرَاقَة بْنِ مَالِكُ بْن جُعْشَم وَجَابِر بْن عَبْدالله ﴿ قَالَ وَعَيْنَتِي حَدِيثُ عَنْ سُرَاقَة بْنِ مَالِكُ بْن جُعْشَم وَجَابِر بْن عَبْدالله ﴿ قَالَ وَعَيْنَتِي حَدِيثُ

وأسنده عمر بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن بلفظه وقد تعلق علماؤنا بالحديث الصحيح الذي ذكره أبو عيسي أيضا دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها فيه سقط وجوبها قلنا لو كان المراد هذا لسقط فعلها رأسا وانما المعنى فيه ان العمرة دخلت في زمان الحج الى يوم القيامة ردا على العرب الذي كانوا يرون العمرة والحجمن أفحر الفجو رفح كم الله بدخو لهامعه في زمانه كما تدخل معه في مكانه العمرة هي أبد حل معه في قرائه وهذا بديع وليس في فضل العمرة حديث يعول عليه الاالذي فره أبو عيسي في ان ابن عمر كان يراها واجبة رواه عن الدار قطني وأحرم من بيت المقدس واما حديثه في العمرة من والجعرانة فليس ان الاحرام بالعمرة من الحل والجعرانة قليس ان الاحرام عرفة عند العلم وأما اعتماده في ذي القعدة متى اعتمر فليبين بذلك فسخ ما كانت العرب عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج وفسخه وأما عمرته في رجب فهي احدى رواياته التي أنكرت عائشة عليه قالت ما اعتمر قط رسول الله صلى احدى رواياته التي أنكرت عائشة عليه قالت ما اعتمر قط رسول الله صلى

اُبْنَ عَبَاسَ حَدِيثُ حَسَنُ وَمَعَنَى هَـذَا الْخَدِيثُ أَنْ لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْخَدِيثُ أَنْهُرِ الْخَبِّ وَلَا لَا يَعْتَمُرُ وَنَ فِي أَشْهُرِ الْخَبِّ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِليَّةِ كَانُوا لاَيْعَتَمُرُ وَنَ فِي أَشْهُرِ الْخَبِّ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ مُ رَخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَبِّ الْمُعْمَرُةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْمُعْرَادُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي فَلَكُ فَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْمُعْرَادُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَلُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُورَةُ فَي أَشْهُرِ الْخَبِّ اللّهِ فَا أَنْهُرِ الْخَبِّ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْعَلْمُ مِنْ أَصَالِ النّهِ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الله عليه وسلم فى رجب وصدقه وحفظت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر تين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال وعمرة فى حجته و كذلك انكاره عليه أرب يكون نزول الأبطح سنة وانما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه وآما حديث العمرة فى رمضان فصحيح مليح فضل من الله ونعمة أدر كت العمرة منزلة الحج باضمام رمضان البها قال أبو غيسى سألت محمدا عن حديث أبى اسحق عن الأسود بن يزيد هذا فقال هو مضطرب قال و رواه عبد الرزاق عن الأو زاعى عن يحيى بن أبى كثير عن معقل عن أمه قالت قلت يارسول الله انى أريد الحج فعجز جمل فقال اعتمرى فى رمضان قال ابن العربى رضى الله عنه وقد روى فيه تعدل حجة معى رواه أبو عاود وصحيح

\* با عَمَا ذُكَر في فَضْل الْعُمْرَة · مِرَثْنَ أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا الْعُمْرَة بَاللَّهُ عَلَيْنَا الْعُمْرة بَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللّلَّانِي اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالِي اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُعَلَّمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُمَى عَرِفَ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ الَّي الْعُمْرَةَ تَكُفُّرُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحُجّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً أَلَا الْجَنَّةَ ﴿ قَالَ إِوْعَلَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح \* المَّنْ مَا جَاءَ فِي العُمْرَة مِنَ التَّنْعِيمِ · مِرَثْنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَٱنْنَا بِي عَمَر قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْدِنَةً عَنْ عَمْرُو نْ دِينَارِ عَنْ عَمْرُو أَبْنِ أُوسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِن أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ أَنِي بَكْرِ أَنْ يَعْمِرَ عَائَشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَي هَذَا حَديثُ حَسَـن صَحِيحٌ ﴿ لَا مَا جَاءَ في الْعُمْرَة مِنَ الْجِعْرَانَة . مِرْشُ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بِنُ سَعِيد عَن أَبْن جُرَيْجِ عَنْ مَزَاحِم بْن أَبِي مُزَاحِم عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن عَبْد اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ مُحَرِّشُ الْكُعْبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرْجٍ مِنِ الجَعْرِ انَّةَ لَيْلًا معتمرًا فَدْخُلُ مَكَةُ لَيْلًا فَقَضَى عَمْرَتُهُ ثُمْ خُرْجِ عَنِ لَيْلَتُهُ فَأَصْبَحِ بِالْجُعْرَ انَّةَ كَبَائِتَ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغُدِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ مَرفَ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّريق طَريق جَمْع ببَطْن سَرفَ فَمَنْ أَجْل ذَاكَ خَفيت

عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ الوَعَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ لُحَرِّشِ الْهَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْخَدِيثِ وَيُقَالُ جَا مَعَ الطَّرِيقَ مَوْصُولُ

﴿ بَا حَدَّ ثَنَا اللَّهِ عَمْرَةً رَجِب مَ مِنْ أَبُوكُر يُب حَدَّثَنَا أَبُوكُر يُب حَدَّثَنَا يُحِي بنُ آ دَمَ عَنْ أَبِي بكر بن عَبَّاس عَنِ الْأَعْمَش عَنْ حَبِيب بن أَبي ثَابِت عَن عُرُوةَ قَالَ سُئُلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي رَجِبِ فَقَالَتْ عَائَشَةُ مَا أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا وَهُو مَعَهُ تَعْنَى أَنْ عُمْرَ وَمَا أَعْتَمَرَ فِي شَهْرٍ رَجَبِ قَطُّ وَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَدِيثَ عَرِيبٌ سَمَعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ حَبِيبُ مِنْ أَبِي تَابِت لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبِيرِ ، مِرْشِنِ أَحْمَدُ بِنْ منيع حَدَّثَنَا الْحَسَن بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَن مَنْصُور عَن مُجَاهد عَن ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ أَرْبَعًا احْدَاهُن في رَجِّب ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُمَ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ﴿ إِلَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَدَّة ذي الْقعدة . ورش الْعَبَّاسُ بنُ مُحَدَّد الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ هُوَ السَّلُولِيِّ الْـكُوفِيُّ عَنْ اسْرَائِيلَ

عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فِي الْبَابِ عَنِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ فَى الْقَعْدَةِ ﴿ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ فَى الْقَعْدَةِ ﴿ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ فَعَيْثُمْ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ

﴿ مَا حَامَا فَ عُمْرَة رَمَضَانَ . مِرْشَ نَصُر بُنُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ حَـدَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِيُّ حَـدَّتَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسُود أَبْنِ بَرِ يَدَ عَنِ أَبْنِ أُمِّ مَعْقَلِ عَنِ أُمِّ مَعْقِل عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِدُلُ حَجَّةً وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِر والي هريرة وأنس ووهب بن خُنبَش ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى وَ يُقَالُ هَرَمُ بنُ خُنْبَشِ قَالَ بَيَانٌ وَجَابِرٌ عَنِ الشَّعِيِّ عَنْ وَهُب بْنِ خُنْبَشِ وَقَالَ دَاوْد الْأُودِي عَنِ الشَّعْبِي عَنْ هَرَم بْن خَنْبَش وَوَهْبُ أَصَحُّ وَحَديث مُ مَعْقُل حَديثُ حَسَن غَريب من هٰذَا الْوَجْهُ وَقَالَ احْمَدُو السَّحُقَقَد تَبَت عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَعْدَلُ حَجَّةً قَالَ اسحقُ معنى هذا الحديث مثل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رِقَراً قِلْ هُو الله أَحد فقد قرأ ثلث القرآن

﴿ بَا سَحْقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّ افْ حَدَّثَنَا مَعْ فَ بُنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّ افْ حَدَّثَنَا مَعْمَ وَالْفَ حَدَّثَنَا مَعْمَ وَالْفَ حَدَّثَنَا مَعْمَ وَالْفَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كُسَرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ حَجَّةً وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كُسَرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ حَجَّةً وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كُسَرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ حَجّةً أَخْرَى فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لاّ فِي هُرَبْرَةَ وَابُنْ عَبّاسَ فَقَالًا صَدَقَ . حَرَثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كُسَرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ حَجّةً أَخْرَى فَذَكُرْتُ ذَلَكَ لاّ فِي هُرَبْرَةَ وَابُنْ عَبّاسَ فَقَالًا صَدَقَ . حَرَثَنَا اللّهُ مَنْ كُسَرَ أَوْ عَرْجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ حَجّةً اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ مَنْ كُسَرَ أَوْ عَرْجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ حَجّةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كُسَرَ أَوْ عَرْجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ مَا مُنْ كُسَرَ أَوْ عَرْجَ فَقَدْ حَلّ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ صَدْقَ . حَرْثُ ذَلُوكُ لاّ فِي هُرَبْرَةَ وَابُنْ عَبّاسَ فَقَالًا صَدَقَ . حَرْثَ فَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَالَا عَلَيْهُ وَلَالْ عَبْلَا مَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَرْبُونَ وَابُنْ عَبّاسَ فَقَالًا صَدَقَ . حَرْثُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالَا عَلَا لَا عُرْبُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى قَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَال

## باب من كسر أوعرج

قال ابن العربی رضی الله عنه یقال عرج الرجل یعرج اذا غمر من شیء أصابه وعرج یعرج اذا صار أعرجا وقیل عرج یعرج آشد العرجین اذا لم یکن خلقة و یقول فیه أیضا عرج ذکره أبو درید ذکر حدیث الحجاج ابن عمر کسر أو عرج فقد حل وعلیه حجة أخری قال عکرمة فذکرت الذی سمعت منه لأبی هریرة وابن عباس فقالا صدق الحدیث صحیح ثابت واختلف الناس فی تأویله علی ثلاثة أقوال (الاول) قاله جماعة من السلف وأبو حنیفة والشافعی واحمد واسحاق وهو قول علمائنا لا یحله الا الطواف بالبیت (الثانی) قال ابن مسعود یبعث بهدیة و یواعده صاحبه بیوم نحره حل بالبیت (الثانی) قال ابن مسعود یبعث بهدیة و یواعده صاحبه بیوم نحره حل العربی الذی عندی انه ان قدر أن ایصل الی البیت فحله حل العمرة الطواف العربی الذی عندی انه ان قدر أن ایصل الی البیت فحله حل العمرة الطواف والسعی حتی یقضی وان لم یقدر لطول مرضه و بعد داره حل فی موضعه و کان بمنزلة العدو وقد بینا أدلة القرائن فی الاحکام و الله أعلم و باب الاشتراط فی حدیث ضباعة یقوی هذا فانه قال لها النبی صلی الله علیه وسلم الاشتراط فی حدیث ضباعة یقوی هذا فانه قال لها النبی صلی الله علیه وسلم

السحق بن منصُور أَخبَرنَا مُحَدَّدُ بنُ عَبد الله الأَنْصَارِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمَّعَتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ

قولى اللهم ومحلى من الأرض حيث حبستنى ومن يقل بذلك دون الشرط يستغنى عنه ومن لا يقول بهذا فلا ينفعه الشرط عنده فصار فى المسألتين ثلاثة أجوبة أحدها أن الشرط لا يحتاج اليه وأن الحركم كذلك الثانى أن الشرط ينفع وهو وسط الثالث أن الشرط لا ينفع وهو اسقاط للاحاديث بالجملة وذلك عسر (فان قيل) ان كان ذلك ثابت من التحلل شرعا فما فائدة الشرط وهذا متعلق الشافعي وهو عسيرقال العراقيون من علما ئنالا ينفع مع عدم الشرط ولا يجب مع عدم الشرط كالظلا (١) والعدو

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

 الشير الله عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَوَّامِ عَنْ هَلَال بن خَبَّابِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ أَنَّهُ انِّي أَرْيدُ الحُجَّ افَأَثْتَرَطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبَّيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَّيْكَ مَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيثُ تَحْبِسُنِي قَالَ وَفي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَـكْرِ وَعَائَشَةَ ﴿ قَالَ الْوَعْلَمْتِي حَدِيثُ أبن عَبَّاس حَديثُ حَسَن صَحِيح وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عند بعض أهل العلم يَرُونَ الْاشْتَرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُونَ ان أَشْـتَرَطْ فَعَرَضَ لَهُ عَرَضَ أَوْ عذر فله أن يحل و يخرج من احرامه و هُو قُولُ الشَّافعيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَلَمْ يَرَ بَعْضَ أَهُلَ الْعُلُّمُ الْأَشْتَرَاطُ فِي الْحُبِّجِ وَقَالُوا انْ اشْـتَرَطُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرَجُ مِنْ احْرَامِهِ وَيَرُونَهُ كُمْنَ لَمْ يَشْتَرُطُ

﴿ مِنْ مَنْهُ مَرَّتُ أَخْدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ الْمُبَارَكِ الْمُشْتَرَاطَ الْحَدِينَ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ الْمُبَارَكِ الْمُشْتَرَاطَ الْحَبْرِ فِي مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْكُرُ الْاشْتَرَاطَ فَي الْحَبِّ وَيَقُولُ أَلْيُسَ حَسِبُكُمْ سَنَّةُ نَبِيدً كُمْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَالله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ الله عَلَيْهُ وَالله عَنْ الله عَلَيْهِ وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَالله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

﴿ قَالَ الرُّعْلِينَي هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْد الرَّحْن بن الْقَاسِم مَنْ أَبِيه عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ذَكَرَ تُلُوسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ أَنَّ صَفَّية بنت حَى حَاضَت في أيَّام مَنَّى فَقَالَ أَحَابِسَــُتَنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَليه وَسَلَّمَ فَلَا اذًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ وَأَبْنِ عَبَّاس ﴿ قَالَا بُوعَلِينِي حَديثُ عَائَشَة حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عندَ أَهْلِ الْعَلْمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ اذَا طَافَتْ طَوَ افَ الزِّيَارَة ثُمَّ حَاضَتْ فَانَّهَا تَنْفُر وَلَيْسَ عَلَمَ أَشَى وَهُو قُولُ النَّوري وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ • مِرْشَ أَبُو عَمَّارِ حَدَّثَنَا عَيْسِي بْنُ يُو نُسَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُمْرَ عَنْ نَافِع عَن أَبْن عَمْرَ قَالَ مَنْ حَجِ الْبَيْتَ فَلَيْكُنْ اخْرَ عَهْدُهُ بِالْبَيْتِ الْا الْحَيْضُ ورخص لَمُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ﴿ قَالَ اِبُوعَلِمَنَتَى حَدِيثُ أَبْنِ عَمَرً حديث حَسَن صحيح و الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عندَ أَهْلِ الْعَلْمِ الله على ما جَاءَ مَا تَقْضَى الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكَ . ورش على الله الله على أَبْنُ حُجِر أُخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ جَأَبِر وَهُو ٓ ابْنُ يزَ يداَجْعُفَى عَنَ عَبَدُ الرَّحْمَٰ

أَبْنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ حَضْتُ فَأَمَرَ نِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا الْآالطُّو آفَ بِالْبَيْتِ ﴿ قَالَ الْوَعْلِسَي الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْخَديث عند أَهْلِ العلمِ أَنَّ الْخَائضَ تَقْضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَا خَلَا الطُّو افَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائَشَةَ مَنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا م مِرْشُ زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مَرُوالُ بِنُ شُجَاعِ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْف عَنْ عَكْرِمَةً وَمُجَاهِد وَعَطَاء عَنِ ابْنُ عَبَّاس رَفَع الْحَدِيثُ الْي رَسُولُ أُللَّهُ صَلَّى أُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفَسَاءَ وَالْحَائضَ تَغْتَسَلُ وَتُحْرِمُ وَتُقْضِى الْمُنَاسِلِكَ كُلُّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَظْهُرَ ﴿ قَالَ الوَجُهُ مَن هَذَا حَديثُ حَسَن غَريبُ مِن هَذَا الْوَجُه ♦ المنافق من حج أو أعتمر فليكن آخر عهده بالبيت مَرْشَ نَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْـكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحُارِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْن أَرْطَأَةً عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ الْمُغِيرَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَمْرُو أَبْنِ أُوْسِ عَنِ الْخُرِثِ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ أَوْسِ قَالَ سَمَعْتُ النَّيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَبَّ هَذَا البَّيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخُرُ عَهْده بالبَّيْت فَقَالَ لَهُ عُمْرُ خَرَرْتُ مِنْ يَدَيْكَ سَمَعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ قَالَ وَفِي البابِ عَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ اَبُوعَلَيْنَيْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ تَخْرِيْتُ وَهَكَذَا رَوَى حَدِيثُ غَرِيْبُ وَهَكَذَا رَوَى حَديثُ الْخُرِثُ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَوْسَ حَديثُ غَرِيْبُ وَهَكَذَا رَوَى غَرَيْبُ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد عَنِ الْخَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةً مِثْلَ هَذَا وَقَدْ خُولِفَ الْحَجَّاجُ فِي عَضَى هَذَا الْاسْنَاد

﴿ مِلْ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحدًا • مِرْشَ أَبْنَ عَمْرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَّةَ عَنِ أَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الَّذِيبِرِ عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسَـلَّم قَرَنَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةُ فَطَافَ لَمْمَا طُو افًّا وَاحدا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبْن عَمْر وَأَبْن عَبَاس ﴿ قَالَ ابُوعِيْسَتَى حَديث جَابِر حَديثُ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ مَن أُصَّحَاب النَّى صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ قَالُوا الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحدًا وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَطُوفَ طَوَ افَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ وَهُو قُولَ النُّورِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَة • صَرَيْنِ خَلَّادُ بْنُ أُسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عُبَيْدِ ٱلله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعَمْرَةَ اجْزَأَهُ طُو افْ

وَاحِدُ وَسَعَىٰ وَاحِدُ عِنْهُمَا حَتَىٰ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ﴿ قَالَ الوَّعَلِينَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوِرْدِي عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظ وَقَدْ رَوِى غَيْرُ وَاحِد عَن عُبَيْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرَ وَلَمْ بِرَفْعُوهُ وَهُوَ أَصَحُ

 ♦ المَّاجَاءُ الْ عَكْثُ الْمُأْجِرُ عَكَّةً بَعْدُ الصَّدْرِ ثَلَاثًا . مرِّثُ أَحْمَدُ بِنَ مَنْ عَلَيْ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ بِنَ عَيْنَةً عَنْ عَبْد الرَّحْنَ بِنْ حَمَيْد سمِع السائِب بن يزيد عن العَلاء بن الْحَضْرَ مِي يَعْنَى مَنْفُوعًا قَالَ مُكُثُ ٱلْمَهَاجِرُ بَعْدُ قَضَاء نُسُكُهُ بَكُةَ ثَلَاثًا ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صحيح وقد روى من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعًا \* الْقَفُولُ مِنْ الْحَبِّ وَالْعُمْرَة . مَرْثُ عَلَى بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع عَن أَبْنِ عَمْرُ قَالَ كَانَ الَّنْبَيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةً أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةً فَعَلَا فَدْ فَدًّا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَابِرُ ثُلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا الله الَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَـدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدْسٌ آيبُونَ تَائْبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لَرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبِدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَنْسَ وَجَارِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَتَى حَدِيثُ أَنْ عَمَرَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ

﴿ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَدَّم عَلَيْهِ وَسَدَّم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَدَّم عَلَيْهِ وَسَدَّم عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَدَّم عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه

### ماب ماجاء في المحرم يموت في احرامه

ذكر حديث المحرم الذي أمر ان يبقى عليه احرامه وأخبر أنه يبعث يلمي ولو علمنا ان احرام كل ميت باق وأنه يبعث يلمي لقلنا بمذهب الشافعي في بقاء حكم الاحرام على كل ميت محرم والنبي صلى الله عليه وسلم انما علل ابقاء حكم الاحرام عليه بما علم أنه يبعث وهو يلمي وهو أمر مغيب فلم يصحلنا أن نربط به حكما ظاهرا

احرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم

إِلَّهُ الْحَارِيْ الْحِيْلُ اللهِ عَمْرَ حَدَّمَنَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْعَمْدُ اللهِ الصَّبْرِ وَهُ الْحَرْمِ اللهِ عَنْدَةُ عَنْ أَيُّوبَ بِن مُوسَى عَنْ اللهِ عَمْرَ اللهِ بِن عَينيَة عَنْ أَيُّوبَ بِن مُوسَى عَنْ اللهِ بِن عَينيَة عَنْ أَيُّوبَ بِن مُوسَى عَنْ اللهِ بِن عَينيَة وَهُو مُحْرِم اللهِ اللهُ اللهِ الل

# في المحرم يشتكي عينيه يضمدها باالصبر

ذ كر حديث نبيه بن وهب وصححه وضعفه البخارى وقد روى الترمذى عن أنس أن رجلا شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكتحل قال نعم وضعفه وقال لا يصح فى هذا الباب شيء ( والعارضة ) فيه ان المحرم عنوع من الزينة والطيب وليس ممنوعا من التداوى بمالا طيب فيه وقال مالك فى المدونة اذا اكتحل المحرم افتدى وقال عبد الملك لافدية عليه و وجه قول مالك انه من الارفاه وذلك أيضا ذا الشعث الذى وضع لأجله الاحرام واختلف أصحابنا هل منعت (1) النساء موجبة للفدية او يشبه وجوب الفدية لأنه ولا الزينة محضه أعنى فأما التضميد بالصبر وسبل التداوى بمالا يدخل فى الارفاه ولا الزينة فلا شيء فيه كال

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

الْعَلْمُ لَا يَرُونَ بَأْسًا أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِدَوَاء مَا لَمْ يَكُنْ فيه طِّيتُ ا مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ عَلْقُ رَأْسَـهُ فِي احْرَامِهِ مَا عَلَيْـهِ . مرِّثُ أَنْ أَبِي عُمَر حَدَّثَنَا سُفيانُ مِنْ عَينَةَ عَنْ أَيُّو بَ السِّخْتِيانِيِّ وَأَنْ أَبِي نَجِيحٍ وَحَمَيْدِ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن أَنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بِن عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو بِالْحُدَيْبَيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً وَهُو مُحْرَمٌ وَهُو يُوقَدُ يَحْتَ قَدْر وَالْقَمْلُ يَتُهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَتُؤْذِيكَ هُوَ امْلَكَ هُـذِهِ فَقَالَ نَعْمُ فَقَالَ احْلَقْ واطعم فرقًا بين ستَّة مساكين والفَرق ثَلَاثَةُ آصع أوْ صمَّ ثَلَاثَةَ أيَّام أوْ أنْسَكُ نَسَيْكَةً قَالَ أَبْنَ أَنِي نَجِيحِ أَوْ أَذْبِحُ شَاةً ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَي هَـٰذَا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى ألله عليه و سلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الشَّابِ مَا لَا يُنْبَعِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بمثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم \* نات مَا جَاء في الرَّخْصَة للرُّعَاء أَنْ يَرْمُو ا يُومًا وَيَدْعُوا يَوْمًا

الرخصة للرعاء في رميهم

أدخل أبو عيسى في الباب حديث سفيان أن يرموا يوما و يدعوا يوما

(١٢١ - ترمذي - ٤)

مرش أبن أبي عَمر و بن حَزْم عَن أبيه عَن أَبِي الْبَدّاح بن عَديّ عَن أبيه أنّ الله بن أبي بكر الله بن أبي أبن أبي أبن أبي أبن مُحمّد بن عَمر و بن حَزْم عَن أبيه عَن أبي البدّاح بن عَديّ عَن أبيه أنّ الله عَن عَلَيه وَسَلّم أَرْخَصَ للرّعاء أنْ يَر مُوا يَو ما ويَدَعُوا يَو ما الله عَن عَبْد الله هَ فَا لَا يَوْمُ الله عَن عَبْد الله الله عَن عَبْد الله عَن عَبْد الله وَر وَايَةُ مَالِكُ بْن أنس عَن عَبْد الله وَر وَايَةُ مَالِكُ أَصَحْ وقد رَخَصَ قوم مِن أَهْلِ الْعَلْمَ الرّعاء أنْ يَر مُوا وَر وَايَةُ مَالِكُ أَصَحْ وقد رَخَصَ قوم مِن أَهْلِ الْعَلْمَ الله عَن عَبْد الله وَر وَايَةُ مَالِكُ أَصَحْ وقد رَخَصَ قوم مِن أَهْلِ الْعَلْمَ الله عَن عَرْف أَنْ يَر مُوا الله عَن عَدي عَرْف الله عَن أَنْ يَر مُوا الله عَن عَدى عَرْف الله عَن عَدى الله عَن أَنْ يَر مُوا الله عَن عَدى الله عَن عَن الله عَن عَدى عَن الله عَن عَدى الله عَن الله عَن عَدى الله عَدَى الله عَن عَدى الله عَن الله عَن عَدى الله عَن عَدى الله عَن عَدى الله عَن عَدى الله عَن الله عَن عَدى الله عَن عَدى الله عَن عَدى الله عَن الله عَن اله عَن الله عَن ا

وحديث مالك أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا بين يومين بعد يوم النحر يرمونه فى أحدهما وقال مالك ظننت أنه قال فى الأول منهما ثم يرمون يوم النفر قال أبو عيسى وهو أصح مر. حديث ابن عيينة (العارضة) قال ابن العربى كلامه فى الموطأ غير محرر و رواية عبدالرزاق أحسن وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك فقال أرخص للدعاء فى جمع رمى يومين فى يوم فرموا لذلك أو أخروه وقال بعض أصحابنا ومالك لا يرمى التقصير وليس يؤخر اليوم السابق ويرميه مع الثانى وقال بعضهم أرخص بعضهم أن يرمى في وم وتارة قال الرعاة بالليل وليس الحديث كذلك انما يرخص لهم أن يبيتوا على منى فى مواشيهم كما أرخص لأرباب السقاية ان يبيتوا على منى فى مواشيهم كما أرخص لأرباب السقاية ان يبيتوا على منى فاذا جاءوا ان شاء الله ما رموا يومين فتعجلوا يومين كما يفعل من نفر وان شاء الله وان يقضوا يوما فى يوم فيرموا فى الثانى يومين كلاهما صحيح مدلول عليه فاما الرمى بالليل فيكون للراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون للراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى ان النبى صلى الله عليه وسلم أرخص لهم ان يرموا ليلا وقد اختلف الناس فيمن

﴿ بَا اللَّهُ عَبْدُ الْوَارِثُ بِنُ عَبْدُ الْوَارِثُ بِنُ عَبْدُ الْصَّمَد بِن عَبْدِ الْوَارِثِ عَبْدُ الْوَارِثِ عَبْدُ الْصَّمَد بِن عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدَ الْصَّمَد بَنْ عَبْدَ الْوَارِثِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْكَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْكَيْنِ مَالِكُ أَنْ عَلَيْا قَدَمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ الْكَيْنِ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتُ قَالَ أَهْلَلْتُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْعَلَيْنَى هَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَكُ أَنْ وَعَلْمَتُهُ عَلَيْهُ وَسُلَّالُكُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا الْوَجُهُ وَاللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَجُهُ وَلَا الْوَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَالْمَالُونَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ ع

﴿ الله عَبْدُ الْوَارِثُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدَّبُنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدَّبُنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدَّبُنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدَّبُنِ إِسْحَقَ عَنْ الْحُرِثُ عَنْ عَلِي قَالَ سَأَ اللهُ وَسُلَمَ عَنْ عَلَى الله صَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ يُومُ النَّحْرِ مِنْ الْحُرْثُ عَنْ عَلَى الله عَمْرَ عَنْ عَلَى الله عَمْرَ عَنْ الْحُرْثُ عَنْ عَلَى الله عَمْرَ عَنْ عَلَى الله عَمْرَ الله عَنْ عَلَى الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَمْرَ الله عَنْ عَلَى الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَنْ عَلَى الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَمْرَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلْمَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَا عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

فاته الرمى بالنهار هل يرمى بالليل أو من الغدواختلف فيه قول علمائنالاختلافهم في الاضاحى وقد بينا ذلك كله فى شرح الحديث والفقه والله أعلم الحج الأكبر

ذكر أبو عيسى حديث الحرث عن على مسندا وموقوفا أن يوم النحر الحج الأكبر وقال ان الموقوف أصح من المسند وحديث في طريقه الحرث لا يكون صحيحا وقف أو أسند و لكن الحديث الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم النحر فقال أي يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم الحج الأكبر قالوا بلي وقال الله تعالى واذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين و رسوله ولا خدلف يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين و رسوله ولا خداف المالذ دلفة في منى فبذلك سمى به لأن الحج فيه خاتمه و تمامه فان ابتداءه يوم الاحرام و واسطته يوم عرفة و تمامه يوم الرمى والافاضة و قد حققت ذلك في كتاب الأحكام

الْحَديثُ الْأُوَّلُ وَرَوَانَةُ أَبْنُ عَيْنَةً مَوْقُوفٌ أُصَحِّ مِنْ رَوَايَة تَحَمَّدُ بِنْ إِسْحَقَ مَرْفُوعاً هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد مِنَ الْخُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن الْحُرِثُ عَنْ عَلَى مَوْ قُوفًا وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ عَرْ. عَبد الله بن مُرّة عَن الْحُرث عَن عَلَى مَوْقُوفًا \* باست مَا جَاء في استلام الرُّكْنَيْن · مِرْشَ فَتَنْيَةُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنْ عَطَاء بن السَّائب عَن أَبْنِ عَبَيْد بن عُمَيْر عَنْ أَبِيه أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزَاحَمُ عَلَى الرَّكْنَيْنِ زِحَامًا مَارَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ انَّكَ تَزَاحِمُ عَلَى الرَّكْنَيْنِ رَحَاماً إ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَأَنَّى سَمِعْت رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ أَنْ مُسْحِهِمَا كَفَّارَةٌ للْخَطَاياَ وَسَمْعَتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بَهَذا الْبَيْتِ أَسْبُوعاً فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعْنَقَ رَقَبَةً وَسَمْعَتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أَخْرَى الْا حَطَّ الله عَنْهُ خَطِيئَةً وَكُتَبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ﴿ قَالَابُوعَلِمْنَى وَرُوى حَمَّادُ بِنَ زَيْد عَنْ عَطَاء بن السَّائب عَن أَنْ عَبَيْد بْن عَمَيْر عَن أَبْن عَمَر نَحُوه وَكُمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ أبيه ﴿ قَالَ بَوْعَلَيْنَي هَذَا حَديثُ حَسَنْ

• السَّا مَا جَاء في الْـ كَلَام في الطُّواف · مرَّثْن قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا السَّافِ السَّافِقُ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِقِ السَّافِقِ السَّافِ السَّافِقِ جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء مِن السَّائِبِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الطُّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مثْلُ الصَّـلَاةِ اللَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلُّمُونَ فيه فَمَنْ تَكُلُّمْ فيه فَلَا يَتَكَأَّمَنَّ الْأَبْخِيرْ ﴿ قَالَا بُوْعَلِمْنَى وَقَدْ رُوىَ هٰذَا الْخَديثُ عَن أَنْ طَاوُس وَغَيْرِه عَنْ طَاوُس عَن أَنْ عَبَّاس مَوْ قُو فَا وَلاَنْعِرْفُهُ مَرْفُوعًا اللَّا منْ حَديث عَطَاء سْ السَّائب وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ يَسْتَحُبُّونَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ اللا لحَاجَة أَوْ بَذَكْرِ ٱللهَ تَعَالَى أَوْ مِنَ الْعَلْمِ \* بات مَا جَاءَ فِي الْخَجَرِ الْأَسُود . مِرْشُنَا أُتَدَيْبَةُ عَنْ جَرير عَيِ أَبْنِ خَشْمٍ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرِ عَرِ. أَبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله

#### باب الطواف بالبيت صلاة

ذكر حديث قتيسة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوش عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت مثل الصلاة الا المنكم تشكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير وقد بينا وجوب الطهارة فى الطواف وهذا الحديث ان لم يفد كونه صلاة حقيقة فانه يفيد التسوية بينهما في شرطها وهو الطهارة لأنها عبادة تتعلق (١) فكان من شرطها الطهارة كالصلاة

<sup>(1)</sup> بياض بالاصل

﴿ السَّبِحِّى عَن سَعِيد بْنِ جَبِير عَن أَبْنِ عَمَر أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِحِيعَ عَن سَعِيد بْنِ جَبِير عَن أَبْنِ عَمَر أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِحِيعَ عَن سَعِيد بْنِ جَبِير وَقَد تَكُمَّ عَرِيبَ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِن حَديث الْمُقَتَّ فَي وَرُوى عَنْهُ النَّاسِ فَقَد السَّبِحِي وَرُوى عَنْهُ النَّاسِ

﴿ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ هَمَّامِ بِنْ عُرُوَّةَ عَنْ اللّه عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْ عَائَشَة رَضَى الله عَنْ عَائِشَة مَلَ الله عَنْ عَائِشَة مَلَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه عَنْ عَائِشَة عَلَيْه وَسَلّا الله عَلَيْه عَنْ عَالَ الله عَلَيْه الله عَنْ عَرَيْب لا نَعْرِفُه وَسَلّا مَنْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيْب لا نَعْرِفُه الله عَنْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيْب لا نَعْرِفُه الله مَنْ هَذَا الْوَجُه

وَاحِدُ قَالاَ حَدَّنَا اسْحَقُ بْنُ مَنِع وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسطِيُّ الْمَعْنَى وَاحْدُ قَالاَ حَدَّثَنَى الْسَعْقَ الْأَزْرَقُ عَنْ الْفَيْانَ عَرْ. عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعِ قَالَ قُلْتُ لَأَنسِ بْنِ مَالكَ حَدِّثْنِي بَشِيء عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَيْنَ صَلَى الْظُهْرَ يَوْمَ الْتَرُويَة قَالَ بَمِنَى قَالَ. وَسُولِ الله صَلَى الْعُصْرَ يَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْفَعْلَ كَمَا يَفْعَلُ وَسُلَمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْفَعْلَ كَمَا يَفْعَلُ الْمُعْرِ يَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْفَعْلَ كَمَا يَفْعَلُ الْمُعْرِ يَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْفَعْلَ كَمَا يَفْعَلُ الْمُعْرَ يَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْفَعْلَ كَمَا يَفْعَلُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَ يَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْعَصْرَ يَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْعَصْرَ يَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْعَصْرَ عَوْمَ الْنَفْرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمُ قَالَ الْقَوْرِي عَلَيْ الْمُعْرَبِ مِنْ يُوسَفَى الْأَزْرَقِ عَنِ الْشُورِي \* الْجَرُومِ عَنِ الْشُورِي \* الْجَرُومُ لَعَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُقَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى ال

## باب ماء زمزم

عروة عن عائشـــة كانت تحمل ماء زمزم و تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله حسن غريب وقال ابن العربى أخبرنا المبارك أخبرناطاهر أخبرنا على حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا محمد بن هشام بن على المروزى حدثنا محمد بن على بن حبيب الجارى ورى حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لمل شرب له ان شربته لتشنى شفاك الله وان شربته لتشبع اشبعك الله وان شربته لقضع ظمأك قطعه الله وهي هدمة جبريل وسقيا الله اسماعيل أخبرنا ممارك أخبرنا الطبرى أخبرنا الد وقطني أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا عباس

التقرعى حدثنا حفص بن عمر العربى حدثنى الحكم عن عكرمة قال كان ابن عباس اذا شرب من زمزم يقول اللهم انى اسألك علما نافعا و رزقا و اسعا وشفاء من كل داء و فى الصحيح ان أباذر أقام عليه أربعين ليلة حتى سمن وتكسرت عكن بطنه فلما أخبر الني صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد و على آله و صحبه و سلم

The the Land of the Real Property of the Real Prope

# ابواب الجنائز

# عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ اللَّهِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الرَّاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائَشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَة فَمَا فَوْ قَمَا إِلاَّرَفَعَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَة فَمَا فَوْ قَمَا إِلاَّرَفَعَهُ

# كتاب الجنائن

### باب ثواب المريض

من فضل الله على عباده أن ابتلى ببلائه وأجزل عليه من ثوابه ولكن يشترط أن لا يكون منه متسخطا وان كان كارها متبرما فكراهة النفس للمرض مجبولة لكن لايذكر بلسانه الاخيرا أخبرنا أبو بكر الفهرى أخبرنا التسترى أخبرنا أبن حنيف أخبرنا ابن داسة أخبرنا أبو داو د أخبرنا عبد الله بن محمد العقيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منصور عن عمه قال حدثني عمر عن عامر الداثي أخي الخضر قال البقيلي وهو الخضر ولكن قال اني (١) اذا رفعت لنا زايات والوية فقلت ما هذا

<sup>(</sup>١) ياض بالاصل

الله بها دَرَجة و حَطَّ عَنه بها خطيئة قال و في الْبَاب عَنْ سَعْد بن الله وَقَاصِ وَأَبِي عَبِيدَة بن الجَرَّاحِ وَأَبِي هُريْرَة وَأَبِي أَمَامَة وَأَبِي سَعِيد وَأَنْسَ وَقَاصِ وَأَبِي عُمْر و وَأَسَد بن كُرْزِ وَجَابِر بن عَبْد الله وَعَبْد الرَّحْن أَنْ وَعَبْد الله وَعَبْد الرَّحْن أَنْ وَعَبْد الله عَمْر و وَأَسِد بن كُرْزِ وَجَابِر بن عَبْد الله وَعَبْد الرَّحْن أَنْ أَنْ وَعَبْد الله عَمْر و وَأَسِد بن كُرْزِ وَجَابِر بن عَبْد الله وَعَبْد الرَّحْن أَنْ وَعَبْد الله وَعَبْد الرَّحْن أَنْ وَكِيع حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَسَامَة بن زَيْد عَن مُحَدِيد صَرَيْنَ سُفَيان بُن وَكِيع حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَسَامَة بن زَيْد عَن مُحَد يَد

فقالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة وقد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع اليه أصحابه فجلست اليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال ان المؤمن اذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل و ان المنافق اذا مرض ثم عوفى كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما عقلوه ولا لما أرسلوه فقال رجل من حوليه يارسول الله وما الاسقام فوالله مام صتقط فقال معليه وقال يارسول الله لم (۱) وأيتك اقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيه أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كساء فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فأخفيتهن بكساء فهن هو لاء معى قال ضعهن عنه فوضعتهن وأبت امهن الالزومهن فقال فالرسول لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها قالوا نعم يارسول الله قال فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن وذكر أبو عيسي حديث عائشة وأبي سعيد وهو متفق عليه في الصحيح و في الباب آثار كثيرة عائشة وأبي سعيد وهو متفق عليه في الصحيح و في الباب آثار كثيرة

<sup>(</sup>١) ياض بالأصل

(الأصول) لما قال الله ان الحسنات يذهبن السيئات كان ذلك من فضله على عباده أن خلق المعصية وقدرها ثم محصها و كفرها بحكمته و رأفته و كفارة الامراض والأوصاب للسيئات كما قدمنا اذا كانت صغائرا وضحا وضحو وان كانت كبائر و زن و زنا وان كان الكل بالميزان ولكن ليعلم أن الصغائر لاثبات لها مع الحسنات فأما الكبائر فلا بد فيها من فضل الله في تقديره اثم الذنب واجر الطاعة و يقابل بينهما في الو زن بحسب علمه فيسقط ما يسقط و يبقى ما يبقى بحسب الكثرة قوله لله أفرح بتو بة العبد اذا وصف البارى بوصف ما يبقى به جارحة فيما بيننا أو يقضى في العبادة عنا وصفا من أوصاف الحنوث الذي هو سبحانه منزه عن الوجهين قدوس عن المعنيين فان ذلك يرجع كما بيناه في كتب الاصول الى المعانى الجائزة فها و رد من صفة الضحك والفرح مضافا في كتب الاصول الى المعانى الجائزة فها و رد من صفة الضحك والفرح مضافا اليه فا كما يرجع الى فائدة ذاك، و ثمرته وهي سعة العطاء و كثرة الجود فعبر به

عنه مجازاً للتفهم على معنى آخر فسمى المجاز وهر أن يعبر عن الشيء بثمرته وفائدته أو بسببه ومقدمته وقوله في حديث أبي عيسي عن ثوبان أن عطاء داخله المسلم لم يزل في خرفة الجنة وفي الحديث الثاني كان له خريقا في الجنة فأما قوله لم يزل في خرفة الجنة فان ممشاه الى المريض لما كار له من الثواب على كل خطوة درجة و كانت الخطأ سببا الى نيل الدرجة في النعيم المقيم عبر بها لأنه سبها فجاز كما بيناه وله اذا أمسى في الخرفة وهي بسـاتين الجنة أن يخترف منها أي يقتطع و يتنعم بالأكل وقوله لله أرحم بعباده من هذه يعني أن هذا الطائر لم يسلم فراخه ولا أفرادهن وكذلك الباري لايسلم من أفراده وقـ د بينا ذلك في كتاب سراج المريدين فلينظر فيـ ه ( الفوائد المنثورة ) (الأولى) قوله الارفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة معناه أن الجزاء الواحد من الألم والمعنى الواحد منه وضرب للجزء مثلا للشوكة وللمعنى المهم فانه في الحالين معذب مأجور حتى اذا نزل ذلك به كفر ذلك القيدر الواحد خطيئة وقد ادخر له درجة لأن الطاعة لهـا فائدتار. احـداهما الثواب والثانيه اسقاط السيئة المقتضية للعقاب (الثانية) اذا كفر ذاك خطيئة فانما يكفر به ببعضه وهو العشر فان الواحد من المصائب معدود بعشرة فهو في أصله واحد لواحد وهو بحكم التضعيف بالتضعيف والحمد لله الثالثة نوع في حديث أبي سعيذ هنا أربعة أنواع نصب حزن و صب غم وزاد زهير على أسامة في الصحيح أذى غم شوكة فصارت سبعة فاما أن يكون ذلك من تقسيم الراوى بجملة ما سمع واما أن يكون ذلك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح عندىولكن الراوى تارة يذكر ماسمع وتارة يخبر عن بعض ما يحضره من ذكره أو يحتاج اليه في بيان لسامعه ولكل واحد من السبعة منتهى عبر به عن أبتدائه فذ كر النصب وهو ما يدزك الإنسان من الألم في محاولاته كلم اقال سبحانه لقد لقينا من سفرنا

هذا نصباً وذكر الوصب عبارة عن جنس الأمراض وذكر المع عبارة عما يفيض القلب عن استرساله في آماله بمكروه بطرأ عليه وذكر الغم عبارة عن استيلائه حتى لا يجد فرجة في نفسه من غلبته وذكر الحزن عبارة عن تأثير القلب والنفس بذلك فرب نفس تقذفه بقوتها اليقينية أو الهمية والأنفية ورب نفس ضعيفة اليقين حقيرة الهمة اذانزل بها من ذلك شيء حارت واستخارت وانحلت فما استقلت وذكر الاذي عبارة عما يظهر عن البدن من آثار الألم الباطنة من تغير لون قد خرج أو يصيبه من الأعراض الخارجة من جرح والعافية تدفع ذلك كله وهي المطلوبة في قوله ربنا آتنا في المدنيا حسنة على ما بيناه فى القسم الرابع من علوم القرآن الرابعة قال أبو عيسى قال و كيع يعنى. ابن الجراح لم أسمع في الهم يكون كفارة الافي هذا الحديث و لوكانت بمعني واحد لكان واحدمنها يكنى في البيان فرأى أن لكل واحد معنى وان زيادة الهم لم يكن. مرويا وهو أول درجات المكروه وأول، درجات ما يكتب من الحسنات (الخامسة) قال من الصحيح في حديث أسد بن كرز وغيره ان المريض تتحات خطاياه كما تحات أو راق الشجر وهذه اشارة الى أن المريض انما يحيط أولا صغائر الذنوب التي هي من شجر المخالفة بمنزلة الورق من شجر الدنيا وشجرة المخالفة شـجرة خفيفة أصلها الـكفر ورقها صغائر الذنوب وبينهما مر. الاجساد والافراع والأغصان منازل قدتعظم الأوراق حتى تأخذمن الأغصان فتــذهب بكثير منها وهكـذا يترقى في القــلب حتى يجتنب الاصــل حسما بيناه في تفسير القرآن السادسةقوله وموعظة له يعني أنه اذا رأى انالله قدمن عليه بلحم آخر ودم آخر صرفه في طاعته ان كان غلط في الأول و صرفه في معصيته أو قصر به في شكر نعمته فيستدرك الآن الشكر السابعة من أمثاله البديعة قوله كانالبعير أرسل أم قيد لا يعلم المراد منه لما هو من غبا وةالبهيمية وكذلك هو المنافق ربن على قلبه فلا يعمل بالحكمة في تصرف أحواله عند

عَلَى مُسْعَدَةً الْمَرْيِفُ مَا جَاءً في عَيَادَة الْمَرِيض مَرْشُ حَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً حَدَّتَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا خَالَدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسُماً اللَّهَ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسُما اللَّهَ عَنْ أَبِي قَالَ إِنَّ الْمُسْلَمَ الْمَا إِذَا عَادَ اللَّهَ عَنْ قَوْ بَانَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمَ يَوْلُ فِي خُرْفَة الْجَنَّة وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَأَبِي مُوسَى وَالْبَرَاءِ وَأَبِي هُوسَى وَالْبَرَاءِ وَعَالِمَ عَنْ عَلِي وَأَبِي مُوسَى وَالْبَرَاءِ وَعَلَى عَنْ عَلَى وَلَي هُو بَنْ حَدِيثَ حَسَنَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَنْ عَلَى وَلَي مُوسَى وَالْبَرَاءِ وَعَلَى وَأَبِي مُوسَى وَالْبَرَاءِ وَعَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ أَبِي عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ عَنْ أَلِي عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلَيْ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِي اللْعَلَى وَاللَهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللْهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللْعِلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي اللْعَلَى اللَّهُ الْمُؤَالِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤَالِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الللْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ ا

المولى بالعافية والابتلاء الثامنة قوله لمن لم يصب الله منه قم عنا فلست منا اشارة الى أنه ناقص المرتبة عند ربه وعلامة ذلك صحة بدنه على الدوام وهذا خرج مخرج الغالب أو علم من حال ذلك فى نقصانه ما أخبر بذلك عنه التاسعة اطلاقه للطير قيل كان ذلك لأنه لا يؤكل وقيل لأن القسوة قدغلبت عليهم فارادان يرقق قلوبهم بالارسال بعد القدرة لما تتعلق به النفس من لذة الظفر به باب عيادة المريض

ذكر فيه حديث أو بان وقد تقدم وذكر حديث على أبى موسى وقال على له عائد جئت أم زاثرا والزائر هو الذي يعزل بالمرء لمقصد ينتص به أو بالمزور وهو والعائد هو الذي يقصده على نية التكرار ومنه يقال للضيف زور وهو حديث لم يصح وقد بوب البخاري باب وجوب عيادة المريض وأدخل عليه الحديث الصحيح اطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض فهاتان فائدتان الثلاثة عيادة من يتوقى شره قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بن سلول فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الموت قال له

قَلْاَبَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُو بَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَحُوهُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ مَنْ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثُ عَنْ أَبِي الْمَاءَ فَهُو أَصَحَّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحَادِيثُ أَبِي قَلَابَةَ إِنَمَّا هِي عَنْ أَبِي الْمُشَعَثُ عَنْ أَبِي الْمَاءَ مَرْثَنَ عَنْ أَبِي الْمَاءَ وَمُ اللهِ اللهُ عَنْ أَبِي الْمَاءَ عَنْ أَبِي الْاَشْعَثُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

قد كنت أنهاك عن حب اليهود قال فقد أبغضهم سعد بن زرارة فه كا نه يقول فما أنجاه ذلك من الموت أوأى خير ظهر من بغضهم فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فميصه وصلى عليه الحديث لرابع قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذميا فقال له أسلم فقال له أبوه اطع ابا القاسم فأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الله الذي أنقذه لى من النار الخامس تكرار العيادة سنة كا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بسعد بن معاذ حين ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب (السادسة) يعاد المريض من كل ألم قل أو جل ويعاد من الرمد فقد روى في الحسن أن زيد بن أرقم عاده ، سول الله صلى الله عليه وسلم من رمد أصابه وقد روى بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يجي بن أبي كثير عن أبيه سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى عن يجي بن أبي كثير عن أبيه سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ورواه عنه ابن وضاح فيا حدثه من شيخه أبو خيثمة عن بقية وهذا وأمثاله ورواه عنه ابن وضاح فيا حدثه من شيخه أبو خيثمة عن بقية وهذا وأمثاله لم تبق فيه من الصحيح بقيه

عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ نَحُوهُ وَزَادَ فيه قيلَ مَا خُرْفَةَ الْجَنَّة قَالَ جَنَاهَا صَرَبُنِ أَحْمَـدُ أَنْ عَبْدَةَ الصَّبَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنْ زَيْدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلْاَبَةَ عَرْ أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عَليه وسَلَّمَ نَحُو حَديث خَالد وَلَمْ يَذُكُر فيه عَن أَبِي ٱلْأَشْعَث ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَي وَرَوَاٰهُ بَعْضَهُم عَنْ حَمَّاد أَنِ زِيدُ وَلَمْ يَرِفْعُهُ مِرْشُ أَحْمَدُ بِنُ مَنيع حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُوَيْرِ هُوَ أَبْنُ أَبِي فَاخَتَهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ عَلَى بَيدى قَالَ انْطَلْق بَنَا إِلَى الْخُسَن نَعُودُهُ فَو جَدْنَا عَنْدَهُ أَبَا مُوسَى فَقَالَ عَلَيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُعَائِدًا جِئْتَ يَا أَيَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا فَقَـــالَ لاَ عَائِدًا فَقَالَ عَلَى سَمَّعَت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَـلَّمَ يَقُولُ مَامَنْ مُسلم يَعُودُ مُسلماً غُدُوةً الْا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ حَتَّى يُمْسَى وَانْ عَادَهُ عَشَيَّةَ الَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فَي الْجَنَّةُ ﴿ أَمَا لَا يُوعَلِّنِنَي هَذًا حَديثُ حَسَنَ عَريبٌ وَقَدْ رُويَ عَنْ عَلَّى هَذَا الْحَدِيثُ مَنْ غَيْرِ وَجُهُ مَنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعُـهُ وَأَبُو فَاخَتَهُ أَسْمُهُ سَعيدُ بنُ عَلَاقَةَ

﴿ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ حَارِثَة بْن السَّحْقَ عَنْ حَارَثَة بْن السَّحْقَ عَنْ حَارِثَة بْن السَّحْقَ عَنْ حَارِثَة بْن السَّحَقِ عَنْ حَارِثَة بْن السَّحَقِ عَنْ حَارِثَة بْن السَّالِي السَّحَقَ عَنْ حَارِثَة بْن السَّلْمَ عَلَى خَلَّهُ وَسَلَّم وَقَد السَّرَي عَنْ السَّلَاء مَا لَقيتُ لَقَد السَّحَقَ مَن السَّلَاء مَا لَقيتُ لَقَد السَّحَقَ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَد السَّحَقِ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَد السَّحَقِ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَد السَّعَ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَد السَّحَقِ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَد السَّحَقِ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَد السَّحَقِ عَلْمُ وَسَلَّم وَقَد السَّحَقِ عَلْمُ وَسَلَّم وَقَلْ مَا لَقَدْ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَلْ وَسَلَّم وَقَى فَاحِية مِنْ السَّم وَمَا عَلَى عَهْد النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَى فَاحِية مِنْ السَّم وَمَا عَلَيْه وَسَلَّم وَقَى فَاحِية مِنْ السَّم وَمَا عَلَى عَهْد النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَى فَاحِية مِنْ السَّم وَمَا عَلَى عَهْد النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَى فَاحِية مِنْ السَّم وَمَا عَلَى عَهْد النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَى فَاحِية مِنْ السَّم وَمَا عَلَى عَهْد النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَى فَاحِية مِنْ السَّم وَمَا عَلَى عَهْد النَّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَلْ اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَلْ اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَلْ اللّه الْعَلَيْدُ وَسَلَّم وَلَا اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا اللّه وَل

## باب النهي عن تمني الموت

قدمنا في التفسير كراهية تمني الموت كاروى أبو عيسي عن خباب ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أرب نتمني الموت لتمنيناه و فسره الحديث الذي روى أيضا عن الترمذي أنه قال عن أنس لا يتحيين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل اللهم احييني ما كانت الحياة خيرا في وتو فني اذا كانت الوفاة خيرا لي الا انه اذا رأى تقصيرا في الدين وضعفا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جازله أن يتمنى الموت قال ابن عمر ضعفت قوتي وانتثرت رعيتي فاقبضني اليك غير مفرط وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتني كنت مثله مكانه واذا رأى نفسه في قبضة على هذه الحال الصحيح أن يسأل في التوبة ولا يموت على المعصية وقد قال الترمذي حدثنا بزار حدثنا أحمد الزهري وأبو عاقر العقرب قالا حدثنا كثير بن يزيد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تتمنوا الموت فان عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تتمنوا الموت فان هول المطلع شديد وان من سعادة المرء أن يطول عمره و يرزقه الله الانابة الى دار الخلود و سألت محمدا يعني البخاري فقال الصحيح عن الحارث بن أبي زيد

يَّتِي أَرْبَعُونَ أَلْقًا وَلُولًا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَنْسَ وَأَي هُرَيْرَة وَجَابِرِ أَنْ نَتَمَنَّى اللَّوْتَ لَمَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَنْسُ وَأَي هُرَيْرَة وَجَابِرِ فَ فَكَلَّابُوعَلِيْنَى حَدِيثَ حَديثَ حَيْثَ وَقَد رُوى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَدَلَم أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْه وَسَدَلَم أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّ اللّه وَلَو قَقَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْه وَسَدَلًا أَنّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّ اللّه وَلَو قَقَى اللّه عَلَيْهِ وَسَدَلًا أَنّهُ عَالَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْه وَسَدَلًا اللّه عَلَيْه وَسَدَلًا اللّه عَلَيْه وَسَدَلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَدَلًا اللّه عَلَيْه وَسَدَلًا عَلَيْ ثُنْ حُجْرِ أَخْرَالًا وَتُوفَى اللّه عَلَيْه وَسَدَلَه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلْه اللّه عَنْ النّسَ بْنُ مَاللّه عَن النّسَ بْنُ مَاللّه عَن النّبَ عَلْه اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَنْ اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه عَنْ اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْه اللّه عَنْ اللّه عَلْه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْه اللّه عَنْ اللّه عَلْه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه اللّه عَلْهُ

عن جابر و من قال الحرث بن يزيد فهو خطأ (الفوائد) ( الأولى) قوله اكتوى ستراه في كتاب الطب ان شاء الله ( الثانية ) قوله في ناحية من بيتي أر بعون الفا مات كبير من الصحابة وترك ما لا عظيما وأعطوا عظيما ولو خرحوا من جميعه لكان أفضل واذا تركوه فهو جائز قال النبي صلى الله عليه و سلم لسعد تذر و ر ثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة وستريده بيانا في كتاب الزهري ان شاء الله أغنياء خير من أن تذرهم عالة وستريده بيانا في كتاب الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله اراقيك من كل شيء يؤذيك من شركل نفس وعين حاسدة بسم الله ارقيك والله يشفيك وذكر رقية النبي عن أنس ( الفائدة ( الأولى ) نفس وعين ستري جو از التطب والاستفصام قبل حلول ما يخاف في كتاب الطب ان شاء الله معني الرقية وهي ( الثانية ) رفع ما حلول ما يخاف في كتاب الطب ان شاء الله معني الرقية وهي ( الثانية ) رفع ما

﴿ اللَّهُ عَاجًا فَي التَّعَوُّ ذَلْلَهُ يض م مَرِّث بشر بنُ هلال الْبَصْرِي الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث بن سَـعيد عَن عَبْد الْعَزيز بن صُهِيب عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ جِبْرَ ئِيلَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَدُّمْ فَقَالَ يَا تَحَمَّدُ الشَّتَكْيِتَ قَالَ أَعْم قَالَ باسْمِ الله أَرْقيكَ من كُلِّ شَيْء يُوْ ذيكَ مِنْ شَرَّ كُلِّ نَفْسِ وَعَيْنِ حَاسِد بِاسْمِ الله أَرْقيكَ وَاللهُ يَشْفيكَ مرَّث أُمَّيةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث بْنُ سَعبد عَنْ عَبْد الْعَزيز بْن صُهيب قَالَ دَخُلْتُ أَنَا وَتَابِثُ عَلَى أَنْسِ سْ مَالِكَ فَقَـالَ ثَابِثَ يَا أَبَا حَزَةً أَشْرَكُيْتُ فَقَالَ أَنْسُ أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةَ رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبِّ الَّناسِ مُدْهَبَ البَّاسِ أَشْفَ أَنْتَ الشَّافي لَا شَافي إِلَّا أَنْتَ شَفَاءً لَا يُغَادرُ سَفًّا فَالَ وَفِي البَّابِ عَنْ أَنِّس وَعَائشَةً

نزلاو رفع ما يتوقع ليكون عنه بمنجاة فمعى قول جبريل ارفعك عن كل اذا ية حتى لا تبلغك وأحبك قوله اللهم رب الناس (يعنى مصلحهم الرابعة) قوله مذهب البأس اشارة الى ان الرقية و الدواء لا ينسب اليهما من اذهاب الداء شيء وانما يذهب لله الشافى لا شفاء الا شفاؤ أى لا ينسب ولايكون لا حد الا اليك ومنك شفاء لا يفاد رسقها أى مرضاو لا الماوالقول فى الوصية فى كتاب الوصايا تراه إن شاء الله

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيد حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَسَأَلْت أَبَا زَرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحِديثِ فَقُلْتُ لَهُ رُوَايَةُ عَبْدِ الْعَزَيزِ عَنْ أَبِّي نَضْرَةً عَن أَبِي سَعِيد أَصَحُ أَو حَديث عَبْد الْعَزيز عَنْ أَنَسِ قَالَ وَلَا عُمَا صَحِيح حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بن عَبْد الْوَارِث عَن أَبِيه عَن عَبْد الْعَرِيز بن صهيب عَن أَبِي ضَرَةً عَن أَبِي سَعِيد وَعَن عَبْد الْعَزيز بْن صَهَيْب عَنْ أَنس \* باحث مَا جَاء في الْحَثْ عَلَى الْوَصِيَّة • وَرَثْنَ السَّحَقُ بْنَ منصُور أُخبَرِنَا عَبِدُ الله بن نمير حَدَّنَا عَبِيدُ الله بنُ عَمْرَ عَنْ نَافِع عَنْ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقَّ أَمْرِي، مُسلم يبيتُ لَيْلَتِينَ وَلَهُ شَيْءُ يُوصَى فيه اللَّا وَوصيَّتُهُ مَكَّتُو بَهُ عَنْدَهُ قَالَ وَفي الْبَابِ عَنْ أَبْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتَى حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ حَدِيثُ

﴿ بَا اللَّهُ مَا جَاء فِي الْوَصِيَّة بِالثَّلْثِ وَالرَّبِعُ . مَرْثُ قَتَيْبَةٌ وَالرَّبِعُ . مَرْثُ قَتَيْبَةً وَدَّ اللَّهَ عَنْ سَعَدُ حَدَّ اللَّهَ عَنْ السَّلَمَ عَنْ سَعَدُ الرَّهُ اللَّهَ عَنْ السَّلَمَ عَنْ سَعَدُ الرَّهُ مَا اللَّهَ عَنْ سَعَدُ اللَّهُ عَنْ السَّلَمَ عَنْ سَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدِيًّا وَانَّا مَرِيضٌ فَقَالَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَدِيًّا وَانَّا مَرِيضٌ فَقَالَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَدِيًّا وَانَّا مَرِيضٌ فَقَالَ اللهُ عَالَيْهُ وَسَدِيًّا وَانَّا مَرِيضٌ فَقَالَ

فَقَالَ أُوْصَيتَ قُالُتُ نَعَمْ قَالَ بُكُمْ قُلْتُ عَالَى كُلَّهُ فِي سَبِيلِ أَلله قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لَوَلَدِكَ قُالُتُ هُمْ أَعْنَيامُ بَخَيْرِ قَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زِلْتُ أَنَاقَصُهُ حَتَّى قَالَ أُوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَنَحْنُ نَسْـتَحبُ أَنْ يَنْقُصَ مَن الْثُلُثُ لَقُول رَسُول ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالثَّلُثُ كَثيرٌ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ بُوعَلِّنتُي حديثُ سَعْد حديثُ - الله معیم وقد روی عنه من غیر وجه وقد روی عنه و الثلث كَثيرٌ وَ أَلْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يَرُوْنَ أَنْ يُوصَى الرَّجُلُ بَأْكُتَر مَن الشَّلُث وَيَسْتَحبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّاتُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ كَانُوا يَسْتَحَبُّونَ فِي الْوَصِيَّةِ الْخُنْسَ دُونَ الرَّبِعِ وَالرَّبِعِ دُونَ الثَّلْثُ وَمَنْ أُوصَى بِالثَّلُثُ فَلَمْ يَتُرُكُ شَيًّا وَلَا يَجُوزُ لَهُ اللَّا الثُّلُثَ الله عند الله عند المريض عند الموت و الدُّعاء لَهُ عنده .

#### تلقين الميت

قال ابن العربى رحمه الله هذا دخل تحت فوله وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد الى التذكير بالله عند تغير الحال وكسوف البال وما يعر والمرء بغمرات الموت من الاختلال و يختلسه عندذلك الشيطان فيذكر بالله سبحانه فيتذكر ان شاء الله والتلقين تفعيل من لقن أى فهم ما

وَرِيَّةَ عَن يَحِيَ بْن عُمَارَةَ عَن أَبِي سَعِيدَ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَرَيَّةَ عَن يَحِي بْن عُمَارَةَ عَن أَبِي سَعِيدَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَنُوا مَوْ تَاكُمْ لَا اللهَ اللهُ اللهُ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةً وَعَائِشَ فَوَ عَلَيْهُ الله عَن أَمْ أَهُ طَلْحَةً بْن عُبَيْدِ الله وَعَائِشَ عَريبُ عَمِيثُ مَرَيْنَ عَريبُ عَمِيثُ مَرَيْنَ عَريبُ عَمِيثُ مَرَيْنَ اللهِ هَا الله عَن شَقِيق عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ لَنَا عَنْ شَقِيق عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ لَنَا وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهُ وَسَلَمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْرَيضَ أَو اللهَ قَالَتْ قَالَ لَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَريضَ أَو المَيْتَ فَقُولُوا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَريضَ أَو المَيْتَ فَقُولُوا

ید کر له فهو یفهم و ید کر أحبرنا أبو المطر بن أبی الرجاء أخبرنا أبو نعیم أخبرنا أبو الحسن ین مجمد بن اسحق سمعت أبا جعفر التستری یقول حضرنا أبازرعة الرازی بماء یقال له شهران و کان فی السوق وعنده أبو حاتم و محمد بن مسلم والمنذر بن شاذان و جماعة العلماء فذ کروا حدیث التلقین فاستحیوا من أبی زرعة وقالوا تعالوا نتذا کر الحدیث فقال محمد بن مسلم أخبرنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح و لم یجاوزه فقال أبو حاتم أخبرنا بندار أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحمید عن حد الحمید بن جعفر عن صالح و لم یجاوزه و والباقون سکوت فقال ابو زرعة و هو فی السوق حدثنا بندار أبو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن أبی عرب عن گثیر بن مرة الحضر می عن معاذ بن جبل قال قال رسول عن صالح بن أبی عرب عن گثیر بن مرة الحضر می عن معاذ بن جبل قال قال رسول عن صلح بن أبی عرب عن گثیر بن مرة الحضر می عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقد أخبرنا أبو بكر الفهری عن أبی علی القستری و ابو الحسن العبدری عن أبی بكر الخطیب أبو بكر الفهری عن أبی علی القستری و ابو الحسن العبدری عن أبی بكر الخطیب

خيرًا فَانَّ الْمَلَاءُ كُمَّةً يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَنُوسَلَمَةً أَتَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ مَاتَ قَالَ قَقُولُ فَقُلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ فَا الله مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُولُ فَا الله مَنْ هُو خَيْر مِنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله مَنْ هُو خَيْر مِنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَديثُ أَمْ سَلَمَةً أَبُو وَائلَ الأَسْدَى ﴿ قَالَ الْوَعِلْمَنِي حَديثُ أَمِّ سَلَمَةً مَنْ هُو أَبُنُ سَلَمَةً أَبُو وَائلَ الْأَسْدَى ﴿ قَالَ الْوَعِلْمَيْ عَدِيثُ أَنْ يَلَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَديثُ أَمْ سَلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَديثُ عَديثُ أَنْ يَلَقَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَديثُ أَنْ يَلَقَى الله عَديثُ عَلَى الله عَديثُ عَديث

قال اخبرنا أبو عمر الهاشمي القاضي حدثنا أبو على اللؤلؤي و اخبرنا ابن عمار عن الوليد عن ابن حنيف عن ابن داسة قالا اخبرنا أبو داود وأخبرنا أبو الحسن على ابن ايوب حدثنا عن ابن شاذان عن ابن سليمان النجاد عن أبى داود قال حدثنا مالك عن عبد الواحد المسمعي حدثنا الضحاك بن مخلد اخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عز معاذ بن جبل قال قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الاالله دخل الجنة قال ابن العربي رحمه الله الحديث ابت صحيح من طرق كثيرة (الاصول) لاخلاف أن من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة على ما كان من العمل كذلك ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم ولا يخلو أن تكون الذنوب غلبت ميزانه فأمره الى الله ان شاء عذبه ثم يدخل الجنة وان شاء غفر له فأدخله في الحال وان غلبت حسناته لم يرالنار ابدا (الفوائد (الأولى) قوله اذا حضر الناس الميت غلبت حسناته لم يرالنار ابدا (الفوائد (الأولى) قوله اذا حضر الناس الميت فالمريض فليقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون وذلك داخل في قوله و يستغفرون لمن في الأرض (الثانية) لا يخلو أن يكون الميت حاضر الذهن او مغمي عليسه لمن في الأرض (الثانية) لا يخلو أن يكون الميت حاضر الذهن او مغمي عليسه

قُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَنَّ قَفَ الْمُ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلقَّنَ وَلَا يُكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَـذَا وَرُويَ عَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُلقَّنَ وَلاَ يُكثرُ عَلَيْهِ فِي هَـذَا وَرُويَ عَنِ ابْنَ الْمُبَارِكَ أَنَّهُ لَمَّ اللهَ الوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلْ يُلقِّنُهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله إِذَا قُلْتَ مَنَّ قَا نَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَدَكَلًا وَأَكْرَ مَا رُويَ عَنِ النَّبِي صَلّى الله عَبْدُ الله إِنَّا الله إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ عَبْدُ الله إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ وَمَا مُوىَ عَنِ النَّبِي صَلّى الله عَلْدُ وَلَا عَبْدُ اللهُ إِنَّا اللهُ وَمَا رُويَ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلْمُ اللهُ وَمَا لَهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَالَهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

﴿ مِ مِنْ قَتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا الْمَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ اللَّيْثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَالَيْتُ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْمُوتِ عَائْشَةً أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْمُوتِ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْمُوتِ

فان كان حاضر الذهر. ذكر فيتذكر بتو فيق الله وانكان مغمى عليه فليتذكر فيبلغه الله الذكرى ان شاء بفضله و ان كان تارة يغمى عليه وأخرى يتذكر فليتذكر فان قالها لا يعاد عليه بانه على ما قال كما ذكر ابو عيسى عن عبدالله بن المبارك حتى نأتى بالعارضة و الله يعصم برحمته

باب التشدد عند الموت

قال ابن العربى رحمه الله ان البارى سبحانه بقدرته وحكمته يخفف اخراج الروح من الجسدومفارقتها و يشددها بحسب ما يكون عنده من أحو ال العبد فتارة يشددها عذا با وذلك على المكافر وتارة يشددها كفارة وذلك على المدنب وتارة يشددها حجة على الخلق وتسلية وقدوة وأسوة كما لتى رسول الله صلى الله عليه

وَعنْدَهُ قَدَتَ فِيهِ مَا ۚ وَهُو يُدْخُلُ يَدَهُ فِي الْقَدِحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَا ۚ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمُوتِ ﴿ قَالَابُوعَلِيْنَى يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمُوتِ ﴿ قَالَابُوعَلِيْنَى لَا اللَّهُمَّ الْعَدَادِي حَدَّثَنَا الْمُحَدِد حَدَيْثُ حَسَنَ غَرِيبٌ مَرْتُ الْحُسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَعْدَادي حَدَّثَنَا الْمُحَدِد حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ مَرْتُ الْحُسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَعْدَادي حَدَّثَنَا الْمُحَدِد حَدَيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ مَرْتُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا اللَّهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت أَبًا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا اللهُ مَوْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت أَبًا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت أَبًا زُرْعَةً عَنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت أَبًا زُرْعَةً عَنْ هَذَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت أَبًا زُرْعَةً عَنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ سَأَلُت أَبًا زُرْعَةً عَنْ هَذَا

وسلم من شدة الموت حتى قالت عائشة كا روى أبو عيسى وغيره ماأغبطأحد بهون موت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول كا روى موسى بن مرجس عن القاسم عن عائشة انه كان يقول اللهم أعنى على سكرات الموت وفى الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده فى قدح ماء كان بين يديه ثم يمسح به وجهه و يقول لااله الا الله الالله ال الله ومن حديث قتاده عن عبد الله بن بريدة و لا يسمع منه المؤمن يموت بعرق الجبين يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم ولوصح من هول الموت المؤمن يموت بعرق الجبين يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله ذلك الحديث الحسن الذى ذكر أبو عيسى وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشاب دخل عليه وهو فى الموت كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف ذنو بى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذه الحال الا أعطاه الله ماير جو وأمنه بما يخاف وهذا باب بديع ليس مثل هذه الحال الا أعطاه الله ماير جو وأمنه بما يخاف وهذا باب بديع ليس مثل هذه الحال الا أعطاه الله ماير جو وأمنه بما يخاف وهذا باب بديع ليس مثل هذه الحال الا أعطاه الله ماير جو وأمنه بما يخاف وهذا باب بديع ليس فى الرجاء مثله قال ابن العربي رحمه الله وأما حديث أم سلمة فقد روى أبو

الْحَديث وَقُلْت لَهُ مَن عَبْدُ الرَّحْمَن بِن العَلاءَ فَقَالَ هَو ابن العَلاء بن العَلاج وَ إِنَّمَا عَرَّفَ مَن هَذَا الْوَجْه مِرْشُ الْحَسَن قَالَ حَدَّثَنَا الْجَلَاجِ وَ إِنَّمَا عَرَّفَ مَن هَذَا الْوَجْه مِرْشُ الْحَسَلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر عَن مُسلَم بن ابر اهيم قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر عَن إِرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَة قَالَ سَمْعُت عَبْدَ الله يَقُولُ سَمْعُت رَسُولُ الله صَلَّى الله عَدْ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَدْ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَم يَقُولُ إِنَّ نَفْسَ المُؤْمِن تَخْرُجُ رَشَحًا وَلَا أُحبُ مَوْ تَا هَوَ لَ الله عَلَى الله المُؤْمِن تَخْرُجُ رَشَحًا وَلَا أُحبُ مَوْ تَا هَمَو تَالْحَالَ قَالَ مَوْ ثُلُ الْفَجْأَة وَلَا أُحبُ مَوْ تَا هَمَو لَا إِنَّ نَفْسَ المُؤْمِن تَخْرُجُ رَشَحًا وَلَا أُحبُ مَوْ تَا هَمَو لَ الله عَلَى وَمَا مَوْ ثُ الْفَجْأَة

داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض فصاح ناس من أهله فقال لاندعوا على أنفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على هاتقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه (الفوائد) (الأولى) غمسه اليد فى القدح وتبريد وجهه الكريم بالماء دليل للسعى فى تخفيف الألموان كانت على قدر المنازل فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فكلما ضاعفها البارى على قدر المنازلة لم يمنع ذلك من تخفيفها بالمعانات من الرقى والدواء الثالثة قوله لااله الا الله تثبيتا لفؤاده عند ما أيقن بموته وسنة من الله لعباده الرابعة قوله ان للموت لسكرات يعنى أمرا غير معروف أى غير معتاد فى الألم فانه مامن ألم وان اشتد الا دون الموت نسأل معروف أى غير معتاد فى الألم فانه مامن ألم وان اشتد الا دون الموت نسأل الشة تسهيله وما بعده الخامسة قوله سكرات يعنى ضيق الموت فان السكرة هى الضيق المانع عن الاطلاق فى التصر فات السادسة استواء الرجاء والخوف فى القلب فتلك الحالة محمودة وقد تأتى أحوال يغلب فيها الخوف وأحوال

إِلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ مَامِنْ حَافِظَينَ رَفَعَا إِلَى اللهِ مَا لَكُ قَالَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

يغلب فيها الرجاء وقد بينا ذلك في تفسير القرآن مثال منها كان ابن عباس اذا جاءه من لم يقتل يقول هل للقاتل من توبة فيقول له تخويفا له لا واذا جاء من قتل يقول له نعم له توبة ترجية له و وضع الرجاء موضع الخوف اهلاك و كذلك بعكسه ودليل حديث من قتل تسعة وتسعين وجاء يسأل الراهب هل له من توبة فقال لا فقتله وجاء الراهب الثاني فقال له لك توبة فتاب الله عليه السابعة تغميض بصر الميت سنة لاأعلم لها تأويلا أرضاه و كذلك وهي الثامنة تسجيته بعد موته سنة أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا الطبري أخبرنا المدار قطني قد روى في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم سجى ببرد حبرة الدار قطني قد روى في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم سجى ببرد حبرة فكشف أبو بكر عن وجهه ثم أكب عليه يقبله وانما اختلف العلماء في المحرم على ما تقدم في الحج التاسعة ندب النبي صلى الله عليه وسلم على موتا كم في حديث أبي عيسى الى أن يقال عند الميت الأخير وقال أبو داود عن معقل بن حديث أبي عيسى الى أن يقال عند الميت الأخير وقال أبو داود عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يس

أَبْنِ بِرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ المُؤْمِنِ يَمُوتُ بَعَرَق الْجَبِينِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ المُؤْمِنِينَ هَٰذَا حَدِيثَ بَعَرَق الْجَبِينِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ المُوعَلِّينَ فَي هٰذَا حَدِيثَ خَسَنَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَانَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ عَبْدَ اللهِ أَبْنِ بُرِيدة

عَبد الله الْبَرَّارُ الْبَغْدَادِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ هُوَ الْبُنُ حَاتَم حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَبد الله الْبَرَّارُ الْبَغْدَادِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ الْبُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَخَلَ عَلَى الله وَهُو فِي الْمَوْتُ فَقَالَ كَيْفَ تَجَدُلُكَ قَالَ وَالله يَارَسُولَ الله إِنِّي الْرَجُو الله وَ الله وَالله عَلَيْه وَسَلَّم لَا يَجْتَمعَانَ الله وَ إِنِّي أَخَافُ دُنُو بِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم لَا يَجْتَمعَانَ فَي قَلْب عَبْد فِي مثل هَذَا الْمُوطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ الله مَايَرْجُو وَأَمَّنَهُ مَّ الله عَبْد فِي مَثْلِ هَذَا الْمُوطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ الله مَايَرْجُو وَأَمَّنَهُ مَّا عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُوَ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ عَلَيْه وَسَلَّم مُرْسَلا هُ عَلَيْه وَسَلَّم الْمَاهُ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَّهُ وَسَلَم الله مُرْسَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم الله مُرْسَلَا عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَاللّه وَلَا عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْه وَاللّه وَ

باب كراهية النعي

وهو الأذان بالميت ذكر فيه وأدخل فيه حديثا أصحه الوقف على عبد الله بأنه

الرَّانِيُ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بِنُ سَلْمُ وَهُرُونُ بِنُ الْغَيرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنْ الْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَالنَّعْ اللهِ وَالنَّعْ اللهِ وَالنَّعْ اللهِ وَالنَّعْ اللهِ وَالنَّعْ اللهِ وَالنَّعْ الله وَالنَّعْ الله وَالنَّعْ الله وَالنَّعْ وَالنَّهُ وَالنَّعْ وَالنَّهُ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَاللهِ وَالنَّعْ وَالنَّهُ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَالْمَابِ عَنْ حُدَيْقَةً وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَن اللهِ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَاللّهُ وَالنَّعْ وَاللّهُ وَاللّه

من عمل الجاهلية وهو حديث عن حذيفة صحيح قال اذا مت فلا يؤاذن فى أحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعى (العارضة) ان النهى صح عن النعى وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ألا آذنتمونى به ونعى للناس النجاشى وجعفر وأصحابه وتبينت من ذلك ثلاث حالات الأولى إن أعلام الأهل والقرابات والصالحين بموته سنة وان الجفلى والخزى طلب المفاخرة والمباهاة بموته وان نعى الغائب على النجاشي سنة فى الصلاة على الغائب وتركه للصلاة على جعفر وقد نعاه كما نعى النجاشي دليل على أن الشهيد لايصلى عليه وهذه سنة رأيتها ببغداد اذ لاينعى الميت الالاهل وده والصالحين من الناس

### باب الصبر في الصدمة الأولى

أدخل عن أنس حديث الصدمة الأولى وهو بديع فى فنه وفى الحديث فى قصة ومعناه أن المرء فى الغالب لابد له من الرجوع الى الصبر فاذا بدأ به حاز السبق واذا جاء به آخره فاتته المنزلة وأدخل أبو عيسى حديث شعبة عن ثابت عن أنس مختصرا وذكر أبو داود بقصة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكى على صبى لها قال لها اتقى الله واصبرى فقالت وما تبالى بمصيبتى فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد على بابه بو ابين فقالت يارسول الله لاأعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى أو أول

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بِن أَبِي حَبِيبِ عَنْ سَعْد بِن سِنَان عَنْ أَنَس أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال الصَّبِبُ فَى الصَّدْمَة الْأُولَى وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال الصَّبِبُ فَى الصَّدْمَة الْأُولَى فَى الصَّدْمَة الْأُولَى فَى اللهِ عَلَيْهَ عَريْتُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مَرَّتُن مُحَدَّ اللهُ عَمَّدُ بُنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ قَابِتِ البُنَانِيِّ عَنْ أَنسِ بِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ الصَّبِرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الْأُولَى مَا الله عَن النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدَمَة الأُولَى عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدَمَة الأُولَى عَن النَّي صَلَى الله عَن النَّي صَلَى الله عَن عَنْ الله عَن الله عَن عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن عَلْ الله عَن الله عَن عَلْم الله عَلْ الله عَن عَلْم الله الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْه الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْه الله عَنْ الله المَا المَعْم عَنْ الله عَنْ الله عَلْه الله عَنْ الله عَنْ الله المَا المَا الله عَنْ الله المَا المَا المَا المَا المَا المَا الله عَنْ الله المَا الله عَنْ الله المَا المُعَلِّ المَا المَا المَا المَا المَا المُعْمَا المَا المَ

صدمة (تقبيل المبيت) ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون (۱) يبكى زاد أبو داود حتى رأيت الدموع تسيل وقدروى أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك نصر بن ابراهيم المقدس بفيما أذن لنا عن أبي زكريا البخارى عن على بن احمد الخزاعي عن الحميسيم عن معقل حدثنا الترمذي حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبرى بوسواد ابن عبد الله وغيرهم وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثورى عن موسى بن أبي عائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مامات قال التزمذي وأخبرنا نصر بن على الجهضمي حدثنا مرحوم بن مامات قال التزمذي وأخبرنا نصر بن على الجهضمي حدثنا مرحوم بن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه بيه على ساعديه وقال يانبياه ياصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته بوضع يده على ساعديه وقال يانبياه ياصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته بوصفع يده على ساعديه وقال يانبياه ياصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته بيده على ساعديه وقال يانبياه ياصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته بوصفع يده على ساعديه وقال يانبياه ياصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته بيده على ساعديه وقال يانبياه ياصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته

عَبْدُ الرَّحْنِ بِنَ مَهْدِي حَدَّنَا سَفَيَانُ عَنْ عَاصِم بِنَ عَبَيْدُ الله عَنِ الْقَاسَمُ أَنِّ نُعَمِّدُ عَنْ عَالَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْلَ عُثْمَانَ بِنَ مَظْعُونُ وَهُو مَيْتَ وَهُو يَبْكِي أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرُ قَانَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنَ عَبَاسَ وَهُو مَيْتَ وَهُو مَيْتَ وَهُو مَيْتَ وَهُو مَيْتَ عَالَشَهُ عَدِيثُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مَيْتَ وَهُو مَيْتَ عَالَشَهُ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيْتُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مَيْتَ عَالَشَهُ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مَيْتَ عَالَشَهُ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو مَيْتَ عَالَشَهُ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيْتُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمُعْوِلًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمُو مَيْتُ عَالَشَهُ حَدَيثُ حَسَنَ عَالَشَهُ عَدَيثُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُ مَنْ عَالَشُهُ حَدَيثُ حَسَنَ عَالَشَهُ عَدَيثُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُعَلِيْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُ مَنْ عَالَمُ وَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُو مَيْتُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُ مَنْ عَلَيْهُ وَمُو مَيْتُ مَا لَكُو عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ عَمْ عَدَيْثُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ الْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُوالِمُ الْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ والْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَالُمُ عَلَالُمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ

#### باب غسل الميت

ذكر حديث أم عطية في غسل ابنة النبي صلى الله عايه وسلم الصحيح المشهور (الأصول) خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من آهل السنة واختلف الفقها هل يقبل خبر الواحد فيا تعم به البلوى فرده أبو حنيفة وقد بيناه في الأصول وأنه قد ناقض في مسائل قبل فيها خبر الواحد ومن هذا الباب غسل الميت اذ ليس في الباب حديث سواه غير أنها سنة ماضية في الشرع الاسناد (الاسناد) ذكر عبد الرزاق ابها زينب (الاحكام) في مسائل الأولى قوله لهن أغسلنها لفظه لفظ الأمر ولا أدرى كيف يقال انه غير واجب وهو قد توارد فيه القول والعمل حتى غسل الطاهر المظهر محملة الله أن المشروع هو الوتر لانه نقلهن من الشلاث الى الخس وسكت عن اللربع و كذلك هي وظائف الشرع وخاصة في الطهارة وليس في الشريعة الاربع و كذلك هي وظائف الشرع وخاصة في الطهارة وليس في الشريعة غسل محدد الاأن يكرن وضوءاً الثالثة اختلف في غسل الميت فقيل عبادة

لأنه يصلى عليه وقيل لا يمكن أن يكون لما عليه من نجاسة والأول أصح وأشهر والثانى أقوى فى لفظ الحديث وأظهر لأنه وكل الغسل فى عدده الى اجتهاد النسوة بحسب ما يرون من النظافة ولو كان عبادة ماوكله الى نظرهن وقد يحتمل أن يكون للعبادة والنجاسة كما لو كان بدن الجنب نجسا لاغتسل من موجبهن الرابعة قوله ابدأن بموضع الوضوء لأن السنة فى الغسل كله أن يبدأ بموضع الوضوء منه الحامسة قوله بميامنها تنبيه على التيامن وهو مشروع فى آداب الشريعة كلها باتفاق السادسة قوله بماء وسدر وهذا أصل فى جواز التطهر بالماء المضاف بمالا يخرجه عن اسمية التطهير ولا كلام فيه لأحد وقله قالوا الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور بالماء القراح والثانية بالماء الخديث من خلط الماء فليس هدذا فى لفظ الجديث ولافيا يقتضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسدر والحكافور قال ابن حنبل السابعة اختلف الناس فى قوله وأكثر من ذلك فقيل سبع لا تتعدى وقيل تتعدى المذك فيغسل موضع الأذى خاصة قاله بعض أصحابنا الا أرن يخرج منه الآذى فيغسل موضع الأذى خاصة قاله بعض أصحابنا

منهم قَالَت وَضَفْرنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَهَ قَرُون قَالَ هُشَيْم أَظْنَه قَالَ فَالْقَيْنَاهُ عَنْ خَفْصَدة وَمُحَدَّ عَنْ خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْم خَدَّتَنَا خَالِدٌ مِن بَينِ الْقُومِ عَن حَفْصَدة وَمُحَدَّ عَن أَمْ عَطَيْه قَالَتْ هُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْدَانَ بَيَامَهُما أُمِّ عَطَيْة قَالَتْ وَقَالَ لَذَا رَسُو لُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالْدَانَ بَيَامَهُما وَمَوَاضِع الْوُضُوء وفي الْبَابِ عَن الْمُ سُلِيم ﴿ قَالَ الْعَلْمِ وَقَدْ رُوى وَمَوَاضِع الْوُضُوء وفي الْبَابِ عَن الْمُ سُلِيم ﴿ قَالَ الْعَلْمِ وَقَدْ رُوى الْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم الْعَلْمُ وَقَدْ رُوى أَمَّ عَطَيْة حَديث حَسَنْ صَحِيح وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَدْ رُوى عَن الْرَاهِ عَلَيْهُ الله عَنْ الْمُعَلِيمُ وَقَالَ مَالِكُ بَنُ أَنْسَ عَن الْرَاهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكُ بَنُ أَنْسَ عَن الْرَاهِ عَلَى الله عَلَيْه وَقَالَ مَالكُ بَنُ أَنْسَ عَن الْرَاهِ عَلَى الله عَلَيْه وَقَالَ مَالكُ بَنُ أَنْسَ عَن الْرَاهِ عَلَى الله عَلَيْه وَقَالَ مَالكُ بَنُ أَنْهُ الله عَلَى اللّه عَلَيْ وَقَالَ مَالكُ بَنُ أَنْهُ قَالَ مَالكُ بَنُ أَنْهُ اللّه عَلَيْهُ وَقَالَ مَاللّهُ مِنَ الْمُعَلِيمَ وَقَالَ مَالكُ بَنُ أَنْهُ اللّهُ عَنْ الْمُ الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَقَالَ مَاللّهُ بِي الله عَلَيْهُ وَقَالَ مَاللّهُ مِنَ الْمُعْلِمُ وَقَالَ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَاللّهُ اللّهُ اللّه اللّه وَقَالَ مَاللّهُ وَقَالَ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَاللّهُ وَقَالَ مَاللّهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَقَالَ مَاللّهُ وَقَالَ مَاللّهُ وَقَالَ مَا اللّهُ وَقَالَ مَا اللّهُ عَالَهُ وَقَالَ مَا اللّهُ الْعَلْمُ وَقَالَ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَالِهُ وَالْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ وَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

وأبو حنيفة وقيل ان خرج منه شيء بعد الثلاث وضيء وقال الشافعي يغسل الى سبع ولا يزاد على سبع وليس يغسل لما خرج منه ولا يوضأ له لانه لا تكليف عليه وانما الغسل عبادة أو لما عليه من النجاسة فأما مايخرج منه فهو موجب غسل ذلك الموضع خاصة الثامنة يعصر بطنه لئلا يفتضح في الكفن عند الصلاة عليه التاسعة ينقض و يغسل و يضفر شعر المرأة ولا يترك مترسلا كما فعلت أم عطية بزينب العاشرة يلقي خلفها كذلك هو كله في الحديث الصحيح الحادية عشر كذلك شعر الرجل و يمشط الثانية عشر قالت فالق الينا حقوة تعنى ازاره فقال أشعرنها اياه أي الفصنها فيه بركة لها ويكون ساترا دثارا الرابعة عشرجواز تكفين المرأة في ثوب الرجل ويكون ساترا دثارا الرابعة عشرجواز تكفين المرأة في ثوب الرجل الخامسة عشر أنه لم يأمرهن بغسل بعد غسلها وقد قال به مالك في رواية المدنيين وقال ابن القاسم عنه يغتسل واختاره سحنون ونفاه الشافعي وحديث المعسل من غسل الميت ضعيف لا من طريق الترمذي ولا حديث أبي داود ويغتسل من غسل الميت ومن الحجامة والجنابة وعرفة و يشهد لضعفه وضعف

لَيْسَ لِغُسُلِ الْمِيْتِ عَنْدَنَا حَدْمُؤَقَّتُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ صَفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكَنْ يُطَهِّرُ وَقَالَ الشَّافِعِيْ الْمَا قَالَ مَالِكُ قَوْلًا بُحَمَلًا يَغَسَّلُ وَيُنْقَى وَاذَا أَنْقَى الْمَيْتُ مَا عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَكُنْ أَحَبُ الْيَ أَنْ يُغْسَلُ وَلَكُنْ أَحَبُ الْيَ أَنْ يُغْسَلُ وَلَكُنْ أَحَبُ الْيَ أَنْ يُغْسَلُ وَلَا تَوَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا نَوْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْهَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا نَرَى أَنْ قَوْلَ النَّهِ عَلَيْهُ وَلَا نَرَى أَنْ قَوْلَ النَّهِ عَلَيْهُ وَلَا نَرَى أَنْ قَوْلَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا هُو عَلَى مَعْنَى الْانْقَاء وَلَا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم أَنَّا هُو عَلَى مَعْنَى الْانْقَاء وَلَا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم أَنَّا هُو عَلَى مَعْنَى الْانْقَاء وَلَا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم أَنَّا هُو عَلَى مَعْنَى الْانْقَاء وَلَا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم آلَاهُ هُو عَلَى مَعْنَى الْانْقَاء

ناقله سرده بالجنابة والحجامة السادسة عشر انه لم يأ مر بتقليم اظفارها خلافا للشافعي السابعة عشرة انه لم يقل جردنها خلافا للشافعي الذي يقول بغسل الميت عريانا وذلك لأن المقصود النظافة فيفعل من فوق ثوب وروى أبو داود أنهم حين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا نزع قميصه فنو دوامن جانب البيت بعد أن القي عليهم النوم لاتنزعوا القميص الثامنة عشر ان النساء أحق بغسل المرأة من ذوى المحارم من الرجال كما أن الرجال أحق بغسل الميت من الازواج جاز ذلك لهن على تفصيل بيانه في موضعه (التاسعة عشرة) يطيب بالمسك روى أبو عيسي صحيحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب الطيب المسك وهو أطيب طيبكم في لفظ آخر صحيح أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر اخبرنا على بن عمر حدثنا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا أبو شيبة أبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا خلد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن عمر بن أبي عمر وعن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ليس عايكم في ميت كم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فحسبكم وسلم ليس عايكم في ميت كم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فحسبكم وسلم ليس عايكم في ميت كم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فحسبكم وسلم ليس عايكم في ميت كم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فحسبكم وسلم ليس عايكم في ميت كم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فحسبكم وسلم ليس عايكم في ميت كم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فسبكم وسلم ليس عايكم في ميت كم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فسبكم وسلم ليس عايكم في ميت كم عسل اذا غسلتمو وي ان ميت كم يون بن في الله عليه ليس بنجس فسبكم وي الله عليه كم يون بن أي كله عليه ليس بنجس فسبكم وي الله عليه ليس بنجس في الله عليه وي الله عليه ليس بنجس في الله عليه ليس بنجس في الله عليه الله عليه لي الله عليه الكم الله عليه كم يون الله كم يون الله عليه كم يون الله كم

ثَلَاثًا أَو خَمْسًا وَلَمْ يُوَقِّتُ وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بَعَانِي الْحَديث وَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَتَكُونُ الْغَسَلَاتُ بَمَا، وَسِدْر وَبَكُونُ فِي الْأَخْرَة شيء من كَافُور

﴿ الله العَلْمُ وَهُو قُولُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرهَ بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرهَ بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرهَ بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرهَ بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرهَ بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْدَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ الْعُلْمِ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ الْعُلْمِ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ فَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمِ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمُ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَهُو قُولُ أَحْمَد وَاسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمُ وَهُو قُولُ أَحْمَد واسْحَقَ وَقَدْ كُرة بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمُ وَهُو قُولُ لَاعْمَالُ فَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَاعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَمْ وَلَاعِلْمُ الْعُلْمُ وَلَاعِلْمُ الْعُلْمُ وَلَاعِلْمُ وَلَاعَمُ لَاعِلْمُ الْعُلْمُ وَلَاعِلْمُ وَلَاعُولُ الْعُلْمُ وَلَا أَعْمَالُ وَلَاعِلَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ وَلَا أَعْمَالُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

أن تغسلوا أيديكم قال ابن العربي رحمه الله الذي عندى أنه يغسل الميت للنجاسة التي تكون عليه يقينا أو غالبا أو للعبادة و يغتسل من غسله لأجل ما تطاير عليه منه و يكون له ثياب غيرها ينزعها عنه اذا فرغ من غسله لأجل ما تطاير عليه منه وقد روى الدارقطني عن أبي عمر صحيحا قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

الْمُسْكَ لَلْمَيْتِ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسْتَمِّرُ بْنُ الرِّيَّانِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ الْمُسْكَ لَلْمَيْتِ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسْتَمِّرُ بْنُ الرِّيَّانِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْ قَالَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ الْمُسْتَمِّرُ بْنُ الرِّيَّانِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْ قَالَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ الْمُسْتَمِّرُ بْنُ الرِّيَّانِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْ قَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْعُلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

المُعْسِلُ مَا جَاء فِي الْغُسُلِ مِنْ غُسُلِ الْمَيْتِ . وَرَثْنَ الْمُحَدِّ بِنَ عُسُلُ الْمَيْتِ . وَرَثْنَ الْمُحَدِّ بِنَ عَبِدِ أَلَمَكُ بِنَ أَبِي الْشُوارِبِ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُتَارِ عَنْ سُهُيْلِ بْن أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ غُسْلُهُ ٱلْعُسْلُ وَمِنْ خَمْلُهُ ٱلْوُضُو ، يَعْنَى ٱلمِّيْتَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَلِي وعائشة ﴿ قَالَ الوَعْلَيْنِي حَدِيثُ أَلَّى هُرِيرَةَ حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ رُوى عَن أَى هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنَ وَقَدْ رُويَ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَقَد أُخْتَلَفَ أُهُلَ العلم في الذي يُغَسِّلُ اللِّيتَ فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعلْم منْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم و غيرهم اذ غَسْلَ مَيًّا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ ٱلْوُ ضُوءُ وَقَالَ مَالِكُ مِنْ أَنَس أَسْتَحَبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ ٱلمِّيتِ وَلَا أَرَى ذَلَكَ وَاجِمًا وَهُكَـٰذَا قَالَ الشَّافَعَيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنَّا أَرْجُو أَنْ لَا َجِبُ عَلَيْهِ ٱلْعُسْلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قَيلَ فِيهِ وَقَالَ اسْحَقُ لَا بُدًّ هَنَ الْوُضُوءَ قَالَ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكُ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْتَسَلَ

وَلا يَتُوضًا مَنْ غَسَّلَ ٱلمِّتَ

و المستحبُ مَا الله عَنْ عَبدالله بن عُمَّانَ بن خُشَمْ عَنْ سَعِيد بن جُبير عَن الله وَسَلَّمُ الْبَسُوا مِنْ ثَيَابِكُمْ الْبَسُوا مِنْ ثَيَابِكُمْ الْبَسُوا مِنْ ثَيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَانَّهَا مِنْ خَيْرِ ثَيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مُوْتَأْكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمْرَةَ الْبَيَاضَ فَانَّهَا مِنْ خَيْرِ ثَيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مُوْتَأْكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمْرَةً الْبَيَاضَ فَانَّهَا مِنْ خَيْرِ ثَيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مُوْتَأْكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمْرَةً

### باب الكفن

قال ابن العربي السكفن للرجل بعد الوفاة كالكسوة في الحياة لابد له منها وهي أصل في الدين بجمع عليه ذكر أبو عيسي ثلاثة أحاديث حديث خير ثيابكم البياض وحديث فيحسن كفنه وحديث كفن رسول الله وكفن حمزة أما اختيار البياض فهو الأصل من قول النبي والعمل به وفي هذا فوائد منثورة (الأولى) اخيتار البياض (الثانية) تحسين الكفن أدخل فيه أبو عيسي حديث عكرمة ابن عمار عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة اذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه وقال فيه حسن وقد رواه احمد ابن حنبل عن عبد الرزاق عرب ابن جريج عن ابن الربير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجل من أصابه قبض فكفن في كفن غيرطائل وقبر ليلا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن لايقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا أن يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه قال علماؤ نا تحسينه بالنظافة ليس بالغلاء حتى يصلى في كفن النبي وفيه روايات الأولى روى البزار عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب يعني ثلاثة سحولية وقيصا وعمامة الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب يعني ثلاثة سحولية وقيصا وعمامة

وَأَنْ عَمَرَ وَعَائَشَةَ ﴿ قَالَ الْوَعَلِمْنَى حَدِيثُ أَنُ عَبَّاسٌ حَدِيثُ حَسَنَ الْمُارَكُ أَحَبُ اللَّ أَنْ الْمُأْرَكُ أَحَبُ اللَّ أَنْ الْمُأْرَكُ أَحَبُ اللَّ أَنْ الْمُأْرَكُ أَحَبُ اللَّ أَنْ يُصَلِّى فَيْهَا وَقَالَ أَنْ الْمُأْرَكُ أَحَبُ اللَّهَابُ لَنْ يُصَلِّى فَيْهَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْدَحَقَ أَحَبُ اللَّيَابُ لَيْمَا اللَّهُ قَلْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والسراويل والقطيفة التي جعلت تحته حتى اختلف فيها الثانية روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين برد حبرة الثالثة عن ابن عباس كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب نجرانية الحلة ثوبان و فميصــه الذي مات فيه الرابعة قال فيه وحــلة حمراء وأصحها ما ثبت في الصحيح بالاتفاق أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامة وسائر الروايات مضطرب وقد صح عن عائشة انه بعــد ما حول تكفينه في الحبرة نزعت وفي الصحيح أن الأثواب كانت من كرسف الخامسة أن يقال في الأكفان ففي أبي داود عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا وقال أبو بكر الحي أحوج الي الجديد من الميت السادسة حديث عبادة خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن يعني توبين وكذلك ورد في الصحيح في المحرم الذي وقع عن الناقة بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبين وهو أقله وأكثره ثلاثة يدرج فيها ادراجا لما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أن الرجل يبعث في الثياب التي يموت فيها السابعة حديث حمزة انه كفن في نمرة في ثوب واحد لأنه شهيد لايزاد على ثيابه بل ينقص منها على مابيناه في مسائل الفقه ألا ترى الى مصعب بن عمير كيف كفن في نمرة لم نستره لأنه لم يوجـد له غيرها فغطى بها رأسه وجعل على رجليه من الاذخر

﴿ بِالْمُ مِنْهُ . مِرْشُ الْمُحَدُّ بِنُ بَشَّالُ حَدَّثَنَا عَمْرُ بِن يُونْسُ حدثنًا عكرمة بن عَمَّار عَن هَسَام بن حسن عن مُحمَّد بن سيرين عن أبي قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اذًا وَلَى أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فليحسن كفنه وفيه عن جابر، قَالَابُوعَلَيْنَي هٰذَا حَديثُ حَسَر. " غَريبٌ وَقَالَ أَبْنَ ٱلْمُبَارِكَقَالَ سَلَّامْ بنَ أَبِي مَطيع فِي قُولِه وَلَيْحْسَنْ أَحَدُكُمْ كفن اخيه قال هو الصفاق وليس بالمرتفع \* باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم · مرّث قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا حَفْص بْنُ غَيَاتْ عَنْ هَشَام بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يَمانيَة لَيْسَ فَهَا قَمْيُصَ وَلَا عَمَامَةً قَالَ فَذَكُرُوا لَعَائَشَةً قُولُهُمْ فَى ثُوبِينَ وَبُرْدَ حَبْرَةً فَقَالَتْ قَدْ أَتَى بِالْبَرْدِ وَلَكُنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكُفُّنُوهُ فِيهِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَيْ

الثامنة روت ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ماأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفاء ثم الدرع ثم الخارثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير قالت و رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولها اياه ثوبا ثوبا فلذلك قال العلماء ان المرأة تكفن في ثلاثة أثواب التاسعة قوله

هِذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَشَ أَبِنُ أَبِي عُمَرَ حَدْتَنَا بِشُر بِنُ السَّرِيِّ عَنْ زَائَدَةً عَنْ عَبْد الله بن مُعَمد بن عَقيل عَنْ جَابِر بن عَبْد الله أن رَسُولَ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ فِي نَمْرَة في أَنُوبِ وَاحد قَالَ وَفِي أَلْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ ٱللهُ بْنِ مُغَفَّلِ وَأَنْ عَمْرَ ﴿ قَالَا وَعَلِينَتَى حَدِيثُ عَائَشَةَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٍ وَقَدْ رُوىَ فَي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رِوَ آيَاتُ مُغْتَلَفَتْهُ وَحَديثُ عَائشَةَ أُصَحِّ الْأُحَادِيثِ الَّتِي رُويَتِ فِي كَفَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَل عَلَى حديث عَائَشَةَ عندَ أَكْثَر أَهْلِ الْعلْمِ منْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ وَغَيْرِهُمْ قَالَ سُفْيَانَ النُّورِيُّ يَكَفُّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثِ أَثُوابِ أَن شِئْتَ فِي قَمِيصِ وَلْفَافَتَيْنِ وَانْ شَئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ وَنَجْزِي ثُوْبُ وَاحْدَانَ لَمْ يَجَدُوا تُوْبِينَ وَالثُّوْبَانِ بُجْزِيَانِ الثَّلَاثَةُ لَمَنْ وَجَدَهَا أَحَتُّ الَهُمْ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ قَالُوا تُكَفَّرُ. الْمَرْأَةُ في خمسة أثواب

فى حـديث أم كلثوم و وهم القاضى بل زينبلان أم كلثومتوفيت و رسول الله صلى الله عليه و سـلم غائب ببدر

﴿ الْمُحْدُودِ وَشَـقَ الْجُيُوبِ الْخُدُودِ وَشَـقَ الْجُيُوبِ

# باب الطعام يصنع لأهل الميت

ذكر حديث عبد الله بن جعفر فى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنعالطعام لآل جعفر لشغلهم وهو أصل فى المشاركات عند الحاجة وصححه الترمذى والسنة فيه أن يصنع فى اليوم الذى مات فيه لقوله صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم ما يشغلهم فذهو لهم عن حالهم بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف بهم عيشهم وقد كانت عائشة وقد كانت العرب مشاركات وموصلات فى باب الأطعمة اختلف أسباب وفى حالاه وجميعها (١)

<sup>(</sup>١) بياض سطرين

عَنْدَ الْمُصِيبَة . مِرْشُ مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعيد عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زُبِيدُ الْآيَامِي عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدَالله عَنِ الَّذِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مَنَّا مَنْ شَـقَ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بَدْعُوة الْجَاهِلَيَّة ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴿ بَا حَدَ بِنَ مَنْ عِلَى كُرَاهَيةُ النَّوحِ • وَرَثْنَ أَحَدُ بِنَ مَنْ عِلْ حَدَّثَنَا قُرَانَ بَنَ يُمَّامُ وَمُرُوانَ بَنَ مَعَاوِيَّةً وَيَزِيدُ بَنَ هُرُونَ عَنْ سَعِيد أَنْ عَبِيدِ الطَّائِي عَن عَلَى بن ربيعة الأسدى قَالَ مات رَجَلَ مر. الْأَنْصَارِ يَقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بِنَ كَعْبِ فَنيحَ عَلَيْهِ فِجَاءَ الْمُغَيْرَةُ بِنَ شَعْبَةَ فَصَعَد الْمُنْبِرِ فَهُمَدُ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالَ النَّوحِ فِي الْاسلامِ أَمَا انَّى سَمَّعت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلُّمْ يَقُولُ مَن نيح عَلَيْهِ عَذَبَ بَمَا نيح عَلَيْهِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَمْرَ وَعَلَى وَأَبِي مُوسَى وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَجْنَادَةَ بْنِ مَالِكَ وَأَنَسِ وَأُمِّ عَطَيَّةَ وَسَمْرَةَ وَأَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى حَديثُ الْمُغيرة حَديثُ غَريب حَسَن صَحيح . مرتن مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَنُو دَاوُدُ أَنْبَأَنَا شَعْبَةُ وَ الْمُسْعُودِي عَنْ عَلْقَمَةً بن مَرْتد عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرْبَعَ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهِنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فَي الْأَحْسَابِ وَالْعَدُوي أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مَا ثَهَ بَعِيرٍ مَنْ اجَّرَبَ فَي الْأَحْسَابِ وَالْعَدُوي أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مَا ثَهَ بَعِيرٍ مَنْ اجَّرَبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللللللَّا اللللَّاللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله عَلَى الله عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَى الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَى الله عَبْدُ الله عَالْمُ عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَ

# باب البكاء على الميت

ذكر أبو عيسى فيها أربعة أبو اب الأول في كراهية النوح وقد كانت الجاهلية كثيرا تفعله وهي وقوف النساء متقابلات وضربهن خدودهن وخمشهن و رمى النقع وهو التراب على روسهن وحلق شعورهن كل ذلك تحزن على ميتهن فلما جاء الله بالحق على يدى محمد صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حلق وسلق وخرق والسلق رفع الصوت و لذلك يسمى نوحا لأجل التقابل الذي فيه على المعصية وكل متناوحين متقابلين الا انهما خصاعرفا غريبابذلك ذكر أبو عيسى حديث المغيرة وأبي هريرة وعمر وأبي موسى وابن عمر وجابر وعائشة ونحن نأخذ القول على معني الأحاديث مرتبة واحدا بعد آخر بعون الله (الأصول) قوله ليس منا من حلق وسلق يعني ليس على ديننا يريد أنه قد خرج على فرع من فروع الدين وان كان معه أصله الثانية قوله أربع من أمتي من أمر الجاهلية يعني أنها معاص وذنوب فيأتونها مع اعتقادهم بأنها حرام وهكذا جميع المعاصي توجب اسم الفسوق وحقيقته و لا توجب حقيقة وهكذا جميع المعاصي توجب اسم الفسوق وحقيقته و لا توجب حقيقة الكفر وقد يطلق عليها اسم الذكر الكفر روى مسلم اثنان في الناس هما بهم كفر

أَبْنُ أَبِي زِيَادِ حَدَّثَنَا يَعْقُو بُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ أَبْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمْرُ ابْنَ كَيْسَانَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمْرُ ابْنَ عُمْرَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْتُ يَعْذَبُ بِبُكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْتُ يَعْذَبُ بِبُكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْتُ يَعْذَبُ بِبُكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتِ عَلَيْهِ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتِ عَلَيْهِ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتِ وَقَالَ قَالَ الْعَلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتِ وَقَالَ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ عَلَيْهِ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتِ وَقَالَ الْعَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤَا إِلَى هَا لَيْكُوا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَالِقُومُ الْمُؤْمُ وَقَوْمُ مَنْ أَلْهُ وَلَالَ عَلَى الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَالِلُهُ عَلَيْهِ وَذَهَا إِلَى هَا إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤَالِقُومُ الْمُؤَالِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

الطعن في النسب والنياحة على الميت يعنى تشبيهها كفرلانه من أفعال الكفر الثالثة هذه من أخبار الغيب التي لا يعلمها الا الانبياء فانه أخبر بما يكون فصدق ذلك كله وظهر حقا الرابعة قوله الطعن في الانساب وهو أمر ينشأمن النفاسة لانه لايريد أحد أن يرى أحدا كاملا وذلك لنقصانه في نفسه فهو لايريد أن يرقي أحد لأنه يزيد عليه و يتعب في السعى في أن يحط غيره لئلا يسبق و لا يزال الناس يتطاعنون في الانساب و يتلاعنون في الأديان يسبق و لا يزال الناس يتطاعنون في الانساب و يتلاعنون في الأحيان الانسب محمد صلى الله عليه وسلم و لا قبل أحد ذلك بخوف فان الإعداء لو وجدوا ماسكتوا ولكنه المطهر الطيب المكرم ذاتا وحسبا مكانا ودلالا وجلالة ونبوءة الخامسة قوله و لا عدوى وهي مسألة مبنية على خلق الإعمال وجلالة ونبوءة الخامسة قوله و لا عدوى وهي مسألة مبنية على خلق الإعمال في أنه لاخالق الا الله و لا موجود و لا فاعل الا الله و ان كل حركة وصفة في أنه لاخالق الا الله و لم موجود بقدرته و لا سبب ولا مسبب وكل موجودين وقد متصلين يقع في الوهم أحدهما مولد للا خر فان الله هو خالق الوجهين وقد

بينا ذلك في أصول الفقيه وخاصة في كتاب العواصم من القواصم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بقوله أجرب بعير فاجرب مائة بعير من أعدى الأول وهذا لاجواب عنه السادسة القول بالانواء وذلك أن العرب كانت تعتقدأن الامطار انما تكون عندغر وبمناز لالقمر على ترتب طلوعها وغروبها وأهل التنجيم يزعمون أنها الفاعلة أونبأت الشريعة بالحقيقة في ذلك فقال النبي صلى. الله عليه وسلمفيما يرويه عن ربه أصبح من عبادى مؤمن وكافر وفي رواية شاكر وكافر لمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر مؤمن بالكوكب وكذلك قال أبو هريرة مطرنا بنوء الفتح بقوله مايفتح الله للناس من رحمة فلا مملك لها السابعة قوله الميت يعذب هـذا فصل لايقول به الا أهل السنة وقد ضل فيه قوم فأنكروا العـذاب متعلقين بقول عائشة في الصحيح الذي أدخله أبو عيسى وسواهان عائشة كما بلغهاقول عمر وابن عمر أن الميت يعذب لبكاء الحي قالت انكم لتحدثون عني غير كذابين و لا مكذبين ولكن السمع يخطيء لاوالله ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء ولكن قال ان الكافريزيده الله ببكاء أهـله عذابا وان الله لهو أضحك وأبكى وقال و لا بد (١) وقد ثبت في الصحيح عن عائشة من طريق. مسروق أن يهودية دخلت عليها فذكرت عـذاب القـــبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حققالت عائنية فما رأيت رسول الله صلى صلاة الاتعوذ من عذاب القبر و قدحققنا القول فيه في كتب الأصول والتفسير وقد بينا أن قدرة الله متسعة وأنه مكن وان الخبربه وارد والمخبر لهصادق و يأتى ذكر منه ان شاء الله (الثامنة) قوله يعذب بما نيح عليـ اما أن يكون بالسبب فيكون المعنى يعذب بسبب النياحة عليهو ذلك أنهاذارضي به

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل

الحديث الصحيح الذي قال فيه أبو عيسى حسن مامن ميت يمو تفيقوم با كهم فيقول واجبلاه الا وكل مه ملكان يلهزانه فيقولان له أهكذا كنت يعني بقوله يلهزانه أي يدفعانه في صدره (التاسعة ) نهتى عن ذلك وحرمه فانه لا يلهزو لا يعذب وفيه يكون قوله ولا تزر وازرة و زر أخرى (العاشرة) أما البكاء دون القلقة فلا حرج فيه وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة منها حديثجابر الذي أدخله أبو عيسي من قول النبي صلى الله عليه و سلم انى لم أنه عن البكاء انما نهيت عن صوتين اجمعين فاجرين صوت عند مصيبة و رنة شيطان فاخبر أنه لم ينه عن البكاء وقد ثبت أنه قال فاذا وجبت فلا تبكين باكية و في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكاء انما هي رحمة وقد تدمع العين و يحزن القلب ولا تقول الا ما يرضى الرب وقال ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار الى لسانه أو يرحم ( الحادية عشرة ) قال ابو عيسي في حديث عائشة الأول المعترض على هذا القول بقوله تعالى ولا تزر و ازرة و زر أخرى ان هذا قول الشافعي بل هو قول كل أحد فانه باجماع من المصلين أنه لا يعذب أحد بذنب أحد اذا كان فيه سبب من أمر به أو رضى بفعله قال ابن العربي رحمه الله أو قدرة على تغيير في حياته فلم يفعل فيقال له هـذا ما كنت به راضيا وعنه ساكتا أنت وسواك و لم تغــــير منكره فخذ حظك منه (التانية عشرة) قال قوم ان أم عطية في الصحيح روت لما نزلت هذه الآمة يبا يعنك على ان لا يشرك بالله شيئًا ولا يعصينك في معروف قالت فكان منها النياحـة فقلت يارسول الله الاآل فلان فانهم كانوا يسعدوني في الجاهلية فلا بدلى من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسعاد في الاسلام يعني ابتداء من غير مكافأة فيجتمع الحدثيان (الثالثة عشر) قوله في سنن ابي داود عن أبي سعيد الخدري لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم النائحة والمستعملة قال ابن العربي رحمه الله كم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ الْمُبَارَكُ أَرْجُوا إِنْ كَانَ يَهَاهُمْ فَي حَيَاتِه أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ شَيْء مِرْتُنَ عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ شَيْء مِرْتَنَ عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ شَيْء مِرْتَنَ عَلَيْه مِنْ أَبِي أَسِيد بِنَ أَبِي أَسِيد بِنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَيقُومُ بَا كَيه فَيقُولُ وَاجَبلاهُ وَاسَنَدَاهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيه فَيقُولُ وَاجَبلاهُ وَاسَنَداهُ أَوْ نَحُودُ ذَا كُنت فَي قَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيه فَيقُولُ وَاجَبلاهُ وَاسَنَداهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيه فَيقُولُ وَاجَبلاهُ وَاسَنَداهُ أَوْ عَلَيْهِ مَا كَيْه وَسَلَّم قَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيه فَيقُولُ وَاجَبلاهُ وَاسَنَداهُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيه فَيقُولُ وَاجَبلاهُ وَاسَنَدَاهُ فَالله مَا مَنْ مَيت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيه فَيقُولُ وَاجَبلاهُ وَاسَنَدَاهُ فَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَي فَي قُولُ الله الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ مَا مِنْ مَيت يَمُوتُ فَي أَنْ إِنْهُ الله أَنْ الله الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم عَرَيْثُ عَرَيْنَ عَرَيْتُ عَرَيْتُ عَرَيْنَ عَرَيْنَ عَرَيْنَ مَا لَا لله الله مَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّم عَرْيَثُ عَرِيثُ عَيْنَا فَي عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمَافُولَ عَلَالُهُ وَعَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِي اللّهُ وَالْمُوا فَالْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْ فَيْعُولُ لَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ ع

﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَتْ يَعَدُّ الرَّحْمَن عَدْ الرَّحْمَن عَمْر وَعَنْ يَحْيَى بن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبْنَ عَمْر وَعَنْ يَحْيَى بن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبْنَ عُمْرَ عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَتْ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أَهْله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْمَتْ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أَهْله عَلَيْه فَقَالَت عَائِشَة يَرْحَمُه الله لَمْ يَكُذَبْ وَلَكُنَّهُ وَهَمَ إِنَّكَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْه فَقَالَت عَائِشَة يَرْحَمُه الله لَمْ يَكُذَبْ وَلَكُنَّهُ وَهَمَ إِنَّكَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَت عَائِشَة يَرْحَمُه الله لَمْ يَكُذَبْ وَلَكُنَّهُ وَهُمَ إِنَّكَ قَالَ رَسُولُ الله

شارب الخروشاهدها يحقق ذلك ما روى أبو مالك الأشعرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة اذا لم تتب جاءت بوم القيامة وعليه اسربالمن نارو درع من جرب قال ابن العربي رحمه الله وهذا لما كانت تفعله في الدنياه ن لباس الحزن واحتزام الحبال وتخميش الوجوه (الرابعة عشرة) هذه الأخبار الوعيدية قد تقدم الجواب في وجه وقوعه وانفاذه وأنه موقوف على المشيئة ونخبر على الإطلاق في موضع مقيد بالمشيئة في آخر و يحمل المطلق على المقيد ضرورة لوحمل على الطلاقة بطل التغيير ولم يكن له فائدة

صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجُلِ مَاتَ يَهُو دِيًّا إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيْكُونَ عَلَيْهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَقَرَظَةً بْن كَعْبِ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَبْنَ مُسْعُودُ وَأَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتُي حَدِيثُ عَأْتُشَـةً حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ وَقَدْ رُوىَ مَنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنْ عَائَشَـةً وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الْعُلْمُ الَّى هَٰذَا وَتَأَوَّلُوا هَٰذَهِ الْآيَةَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي • مِرْشِ عَلَى بِنُ خَشْرَم أَخْبِرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسِ عَنِ أَنْ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْن عَبْد أَللهُ قَالَ أَخَذَ النَّيُّ مَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ فَانْطَلَقَ بِهِ الَّي أَبْنِهِ الْرَاهِيمَ فَوَجَدَّهُ يُجُودُ بَنْفُسه فَأَخَذُهُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ في حجره فَبكي فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ أُتبكِي أُولَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ قَالَ لا وَلَكُن نَهِيْتَ عَنْ صَوْ تَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَأَجِرَيْنِ صَوْتِ عَنْدَ مَصِيبَة خَمْشُ وُجُوه وَشَقَّ جُيُوبٍ وَرَنَّةً شَيْطَانَ وَفِي الْخَديثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الله عَلَيْنَى الله عَدَا حَديثُ حَسَنْ . مَرْثُ قُتَيبَةُ عَنْ مَالَكُ قَالَ اللهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا وَالْكُ عَنْ عَبْد الله بن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةً أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا

مُعَتْ عَائِشَةً وَذَكَرِ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ انَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبِكَاء الْحَيِّ عَلَيه فَقَالَتْ عَائْشَةُ غَفَر اللهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ أَمَّا أَنْهُ لَمْ يَكْذَبْ وَلَكَنَّهُ نَسَى أَوْ أَخْطاً انْهَا مَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّة يُبْكَى فَيْمَ أَوْ أَخْطاً انْهُم لَيْبُكُونَ عَلَيْها وَانَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّة يُبْكَى عَلَيْها فَقَالَ انْهُم لَيْبُكُونَ عَلَيْها وَانَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهَا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

\* باب مَا جَاءَ فِي الْمُشِي أمام الجنازة · مرش قَتْيَبَةُ وَأَحمد اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَحمد اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْنَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

# المشي أمام الجنازة

أحبرنا أبو الحسن الأزدى أخبرنا أبو الطيب الطبرى أخبرنا ابو الحسن الدار قطنى على بن محمد بن عبد الحافظ حدثنا على بن سهل بن المغيرة حدثنى أبى أخبرنا أبو معمر عن محمد بن كعب القرظى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس بن شماس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا دابته فقال ان امى توفيت وهى نصر انية وهو يجب أن احضرها قال النبي صلى الله عليه وسلم اركب دابتك وسر أمامها فانك اذا كنت أمامها لم تكن معها قال ابن العربي رحمه الله وهذا باب ليس المنظر فيه مدخل وانما هو موقوف على الأثرر وى الثلاث الأثمة السلمي والشعبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانو ايمشون امام الجنازة وليس فى الباب حديث امثل من هذا وذكر حديث بكر وعمر كانو ايمشون امام الجنازة وليس فى الباب حديث المن هذا وذكر حديث عيسى ابن مسعود من طريق أبى دجر المجهول فى المشى خلف الجنازة وضعفه و يحق ان يضعفه وذكر حديث ابن ثو بان فى قوله اما تستحون ملائكة الله على اقدامهم وانتم على يضعفه وذكر حديث ابن ثو بان فى قوله اما تستحون ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب وذكراً نهمو قوف وهذا غريب فان وقفه رفعه اذلا يعلم ثو بان هذا عال

أَبِنْ مَنَيْعٍ وَاسْحَقُ بِنَ مَنْصُورٍ وَمَحُمُودُ بِنَ غَيْلاَنَ قَالُوا حَدَّتَنَا سُفَيَانُ بِنَ عُيْلاَنَ قَالُوا حَدَّتَنَا سُفَيَانُ بِنَ عُيْنَةَ عَنِ النَّرْهُرِيِّ عَنْ سَالُمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتِ النِّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَنْ الْخَلَالُ وَأَبَا بَكُرُ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَة ، وَرَثِن الْحَسَنُ بِنَ عَلَى الْخَلَالُ وَأَبَا بَكُرُ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَة ، وَرَثِن الْحَسَنُ بِنَ عَلَى الْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بنُ عَاصِم عَنْ هَمَام عَنْ مَنْصُورٍ وَبكُر الْكُوفِي وزياد وَسُفْيَانَ كُلَيْم يَذْكُر أَنَّه سَمَعَهُ مِنَ الزَّهْرِي عَنْ سَالُم بِنَ عَبْدِ الله عَنْ أَبيه وَسَلَم وَالله عَنْ الزَّهْرِي عَنْ سَالُم بن عَبْد الله عَنْ أَيْه وَسَلَم وَالله وَالله عَنْ أَيْه وَسَلَم وَالْمَامِ وَعُمْرَ يَمْشُونَ أَمَام قَالَ رَأَيْد الله عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَنْ أَلله عَنْ أَلَه وَسَلَم وَأَبا بكر وعَمَرَ يَمُشُونَ أَمَام قَالَ رَأَيْد الله عَنْ أَلله عَلْه وَسَلّم وَأَبا بكر وعَمَر يَمْشُونَ أَمَام قَالَ رَأَيْتُ الله عَلَيْهُ وَسَلّم وَالمَا بَكُر وعَمَر يَمْشُونَ أَمَام قَالَ رَأَيْتُ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّم وَاللّه وَالله وَلَا الله عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله والله والله والله والله والله والمَنْ والله والله والله والله والله والله والمُعْمَل والله والله والله والله والمُوالله والمُواله والله والله والله والله والمؤلّف والله والمؤلّف والمؤلّف والله والمؤلّف والله والمؤلّف والله والمؤلّف والله والمؤلّف والمؤلّف والله والمؤلّف و

وفى الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم ركب مرجعه من جنازة أبى الدحداح وأصحابه يمشون حوله وهو يتوقص به معروريايريد دون سرج وهو يضطرب فى مشيه من الحجام وروى أبو داود والنسائى ان المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها وزاد أبو داودعن ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب دابة فى جملة الجنازة فلما انصرف ركب فقيل له فقال ان الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركب قال البخارى الصحيح فى حديث ابن عمر أنه كان يمشى أمام الجنازة وكيف هذا وقد اسنده عن سفيان أربعة قتيبة وأحمد ابن منسع واسحق بن منصور ومحمود بن غيلان فلا بد من محة الاسناد فيه أما انه روى فى الصحيحين ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة وروى انه ورقى انه و خرجه مسلم والمشيع يكون من خلف قلنا يمشى كذلك بل يكون معه وأمامه وخلفه و ليس له من هذا اللفظ موضع مخصوص

بل الكل فص أحد المواضع المحتملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده حسما صح عن ابن عمر والله أعلم و كا قال من تبع ومن شيع قلنا جئنا شفعاء له والشفيع يتقدم قلنا وقد يتأخر اذا حصل المطلوب في الملا فجاء شفيع فيه وهذه أمور محتملة والخبر أولى أن يتبع ومن السنة أن يسرع بالجنازة كا وي أبو عيسي وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بحناز تكمفان يك خيرا تقدمونه اليه وان يكشرا تضعونه عن رقابكم و في الصحيح ان الخنازة اذا كانت صالحة قالت قدموا قدموني وان كانت غير صالحة قالت ياو يلم الله ألى أين تذهبون بها يسمعصونها كل شيءالا الانسان اذ لو سمعها اصعقوهو لا تنكره الاالقدرية واذا كان كلام جبريل معرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس و لا يسمعه أحد من أصحابه جاز أن يتكلم الميت و لا يسمعه أحد من أحمابه جاز أن يتكلم الميت و لا يسمعه أحد من حامليه حديث حمزة قوله لو لا أن تجد صفية لتركته حتى تأكل العافية فيحشر حامليه حديث حمزة قوله لو لا أن تجد صفية لتركته حتى تأكل العافية فيحشر من بطونها دليل على ان الأفضل للشهيد عدم الدفن ولكن يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم اما سترا لهم لأنهم كانوا في عمارة أو قريب منها واما صلى الله عليه وسلم دفنهم اما سترا لهم لأنهم كانوا في عمارة أو قريب منها واما

وَاحد مَن الْخُفَّاظ عَن الزُّهْرِيِّ انَّ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشَى أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالُمْ أَنَّ أَبَّاهُ كَانَ يَمْشَى أَمَامَ الجُنَازَة وَأَهْلُ الْحَدِيثُ كُلُّهُمْ يَرُونَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ فَي ذَلْكَ أَصَّحُ ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَيْ سَمْعُت يَحْنَى بْنَ مُوسَى يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَ أَبْنُ الْمُأَرَكُ حَديثُ الَّهُ هُرِي في هٰذَا مُرسَـلُ أَصَعْ من حَديث أَبْن عَيينة قَالَ أَبْنُ ٱلْمَارَكَ وَأَرَى أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَن أَبْنَ عُييْنَةً وَرُوى هَمَّامُ بِنَ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادُ وَ هُوَ أَبْنُ سَعْدُ وَمُنْصُور وَبَكْرِ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالَمْ عَنْ أَبِيهُ وَالْمَا هُوَ سُفْيَانُ بِنْ عُيينَةً رَوَى عَنْهُ عَمَّامٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِي الْمَشِي أَمَامَ الْجَنَازَة فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْمَشَى أَمَامَهَا

لئلا يتمكن الاعداء منهم واما لئلا يجد الأولياء الحزن العظيم فى نفسهم فأراد أن يغيب أثارهم وقوله دعا بنمرة وهو كساء خلق لهم يعمه هو كان كم قدمنا توبة فلم يرده ويحتمل انه قيل سلب فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فى الحال الا ذلك الكساء الخلق وقولهم أنها عند كثرة القتلى يدفنوا فى ثوب واحد دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت والا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالآخر الا لضرورة أو عند انقطاع التكليف بالموت وقل له لم يصل عليهم سيأتى فى حديث جابر فانه أصح كما قال البخارى

﴿ الله عَنْ مَا جَاءَ فِي الْمُشِي خَافَ الْجَنَازَة وَ مَرْشَ عَمُودُ بِنُ عَمْوُدُ بِنُ عَمْوُدُ بِنَ عَنْ مُعْدَة عَنْ يَحْيَى امَام بَى تَهِم الله عَنِ عَنْ مُعْدَة عَنْ يَحْيَى امَام بَى تَهِم الله عَن عَيْدَ الله عَن عَبد الله بن مَسْعُود قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَن الله عَلَيْه وَالْ مَا دُونَ الْخَبَب فَانْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَالْ مَا دُونَ الْخَبَب فَانْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَالْ مَا دُونَ الْخَبَب فَانْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَالْ كَانَ شَرًّا فَلا يُبَعَّدُ الله أَهْدَل النَّارِ الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلا تُنْبَعُ وَلَيْسَ وَانْ كَانَ شَرًّا فَلا يُبَعَدُ الله أَهْد لَ النَّارِ الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلا تُنْبَعُ وَلَيْسَ فَيَا مَنْ تَقَدَّمَهَا ﴿ فَا لَا أَهُ عَلَيْهُ هَذَا حَدِيثُ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَديث فَيْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا ﴿ فَا لَا يُوعَلِيْنَى هَا حَدِيثُ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَديث

عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

مُو قُوفًا قَالَ مُحَمَّدُ الْمُوقُوفُ منه أَصَحَ

مَا جَاء فِي الرُّ خُصَـة فِي ذَلْكَ مِرْشَ مُحُودُ بِن غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوِدَ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنْ سَمَاكَ قَالَ سَمْعَتُ جَارَ بْنَ سَمْرَةً يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في جَنَازَة ابي الدحداح، وهو على فرس له يسعى و نحر حوله وهو يتوقَّص به مرِّن عبدُ الله بنُ الصَّاح الْهَاشَمَى حَدَّثَنَا أَبُو تَتَديبَة عَن الْجُرَّاحِ عَنْ سَمَاكُ عَنْ جَارِ بْن سَمْرَة أَنْ النبي صلى الله عليه وسلم أتبع جنازة ابي الدحداح مأشياً ورجع على فرس ﴿ قَالَ بُوعَلِينِي هَذَا حديث حسن صحيح ﴿ مَا جَاء فِي الْأُسْرَاعِ بِالْجُنَازَةِ . مِرْشُ الْحَمَدُ بِنَ مَنْ عِي حَدْثَنَا سَفْيَانَ بْنُ عَيْيْنَةَ عَنِ الزُّ هُرِيِّ سَمَعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ يَبِلُغُ بِهِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَانْ يَكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوهَا اللهِ وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَفِي الْباَبِ عَنْ . أبي بكرة ﴿ قَالَ بُوعَلِينَى حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَديثُ حَسَنُ صَحِيحً \* الله مَا جَاءَ في قَتْلَى أُحد وَذَكَرَ حَمْزَةً مِرْثُنَ قَتْلِيَّةً حَدَّثَنَا أُبُو صَفْوَ انَ عَنْ أَسَامَة بن زَيْد عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَنْس بنْ مَالك قَالَ أَتَى.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُد فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ . قَدْ مُثَّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ تَجِدَ صَفَيَّهُ فِي نَفْسَهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَّةُ حَتَّى يُحْشَرُ يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ بُطُونَهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَة فَكَمْقَنَهُ فَهَا . فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسُهُ بَدَتْ رَجْلَاهُ وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رَجْلَيْهُ بَدَا رَ أُسُهُ قَالَ فَكُثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الشِّيَابُ قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَان وَ الثَّلَاثَةُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِد فَجْعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يَسَأَلُ عَنْهُم أَكُثُر قُرْ آناً فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقَبْلَة قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴿ قَالَ بُوعَلِّنْتَى حَديثُ أنس حَديثُ حَسَن غَريبٌ لَانَعْرفُهُ من حَديث أنس إلاً من إِلْهَ عَذَا الْوَجْهِ الَّهَرَةُ الْكَسَاءُ الْخَلَقُ وَقَدْ خُولْفَ أَسَامَةُ بْن زَيْد في رواية هَذَا الْحَديث فَرَوَى اللَّيْثُ مَنْ سَعْد عَن أَسْ شَهَابٍ عَرِ . عَبْد الرَّحْن أَبْنَ كَعْبِ بْن مَالِكَ عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله بْن زَيْد وَرَوَى مَعْمَر عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدُ الله بْنَ تُعَلِّمَةً عَنْ جَابِر وَلَا نَعْلُمُ أَحَدًا ذَكَّرَهُ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ أَنَسَ إِلَّا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَـذَا الْحَديث فَقَالَ حَديثُ اللَّيْث عَن أَبْنِ شَهَاب عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن كَعْب بْن مَالك عَنْ

جَابِر أَصَحْ ا نَحْر مَرْثُ عَلَى بن حجر أَخْبَر نَاعَلَى بن مسهر عَن مسلم ﴿ الْحَبْرُ نَاعَلَى بن مسهر عَن مسلم الْأُعْوَرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُود الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكُبُ الْمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يُوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حَمَارِ مَغْطُوم بِحَبْلِ من ليف عَلَيْه إِكَانْ ليفُ \* قَالَ إِوْعَلَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ مُسْلِم عَنْ أَنَس وَمُسلَمُ الْأَعُورُ يُضَعَّفُ وَهُو مُسلُّم بن كيسَانَ الْمُلاَئِيُّ المُ الله عَرْثُ الله كُريب حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَن عَبْد الرَّحْن أَبْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ عَائشَـةَ قَالَتْ لَكَ قُبْضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِسَمْعُتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيّاً مَّا نَسِيتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللهُ نبياً إلاَّ في المُو صع الَّذِي يُحَبُّ أَنْ يُدْفَنَ فيه فَدَفَنُوهُ في مَوْضع فرَاشه ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَتِي هَذَا حَديثُ غَريبُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن بْن أَبِي بَكْرِ الْلُيْكِي يُضَعَّفُ مِنْ قَبَل حفظه وَقُد رُويَ هَذَا الْحَديث من غير هـذَا الْوَجْه فَرَوَاهُ أَنْ عَالس عَن أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا

﴿ الْحَرْ • مِرْشُ أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً مِنْ هَشَام عَنْ عَمَرَ انَ بْنِ أَنَسِ الْمُـلِّى عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ اذْكُرُوا مَحَاسَنَ مَوْتَاكُمْ وَكَفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبَ سَمَّتُ مُحَدًّا يَقُولُ عَمْرَ أَنْ بُنُ أَنْس ٱلْمَكِي مَنْكُرُ ٱلْحَديث وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَ وَعَمْرَ انْ أَبْنُ أَبِي أَنْسَ مُصْرِي أَقْدَمُ وَ أَثْبَتُ مِنْ عَمْرَانَ بِنِ أَنْسَ الْمَلِيِّ ﴿ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلُ أَنْ تُوضَعَ . مَرْشَنَ مُحَدَّدُ بَنْ بَشَّارٌ حَدَّثَنَا صَفُوَ انْ بْنُ عِيسَى عَنْ بشر بْن رَافِع عَنْ عَبْد الله بْن سُلَّيَانَ أبن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رَسُولُ الله صَـلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعَدُ حَتَّى تُوضَعُ في اللُّحد فَعَرَضَ لَهُ حَبِّر فَقَالَ هَكَذَا نَصْنَعُ يَا تُحَمَّدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفُوهُمْ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَديثُ غَريبُ و بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَيةَ عَنْ أَبِي سَنَانِ قَالَ دَفَنْت

### باب الصلاة على الميت

وهي من فروض الكفاية وقد بينا حقيقته في كتاب الاصول واذا مات وقام بحقه في تجهيزه من قام اجر وحده وسقط الفرض عن الكل وان ترك أثم من علم وهل يأثم من لم يعلم مسائلة كبيرة بيناها في الأصول فلتنظر هناك روى النسائي عن عمر ان بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخالكم قد مات فقو موا فصلوا عليه

### ما جاء في التكبير

أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر حدثنا محمد بن المخلد حدثنا محمد بن الوليد القلائيسي أبو جعفر حدثنا الهيثم ابن جميل حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال كبرت الملائكة

حَدِّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَعْمَرْ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَلَيْبِ عَنْ أَنِي عَبَّاسٍ وَأَنِي أَبِي أَوْفَى وَجَابِر وَيَزِيدَ فَلَكَبَرَ أَرْبَعًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنِي عَبَّاسٍ وَأَنِي أَبِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرُ اللهُ ال

على آدم أربعا و كبر أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أربعا و كبر الحسن على على غلى أربعا و كبر الحسين على الحسن أربعا وقال على بن عمر حدثنا محمد ابن مخلد حدثنا أحمد بن الوليد العجام و يحيى بن زيد بن يحيى الفرارا قالا حدثنا حسين بن الفرات بن سليان الحروى كذا قال العجام عن ميمون ابن مهران عن عبد الله بن عباس قال آخر ما كبر النبي على الجنائز أربعا و كبر عمر على عمر أربعا و كبر الحسن بن على على أبى بكر أربعا و كبر عبد الله بن عمر على عمر أربعا و كبر الحسن بن على على أربعا و كبر الحسين على الحسن أربعا و كبرت الملائكة على آدم أربعا قال ابن العربي رحمه الله الحديث الاول أصح هذا فرات بن السائب ليس بالقوى عندهم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا على النجاشي وعلى قبر منبوذ اخبرنا أبو الحسين الأزدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدار قطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن عمد بن مخلد بن ماوان حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مقول بن عبد الله بن مسلم بن هرم عن سعيد بن جبير عبد الرحمن بن مالك بن مقول بن عبد الله بن مسلم بن هرم عن سعيد بن جبير

مَن أُصَحَابِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ بِرَوْنَ التّكْبِيرَ عَلَى الجُنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثّوْ رِي وَمَالِك بْنِ انْسَ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَ الشّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ مَرْشَ الْمُثَنَّ حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَالشّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ مَرْشَ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَن عَمْرو بْنِ مُنَّةً عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَكُرِهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَكُمْ وَقَدْ ذَهَب عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْيَحْ وَقَدْ ذَهَب عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْيَحْ وَقَدْ ذَهَب عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَب عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَب فَ عَدْدِيثُ حَدِيثُ حَدَيثُ حَدَيثُ حَسَنْ صَحِيحَ وَقَدْ ذَهَبَ

عن عروه عن ابن عباس قال صلى جبريل على آدم كبر عليه أربعاصلى جبريل يومئذ بالملائكة وهو بمسجد الخيف وأخذ من قبل القبلة ونحر له وسنم قبره والصحيح أنه من قول عروة وليس فيه سند صحيح بحال وقد ثبت أن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا و فى المغازى عن البخارى عن على أنه صلى على سهل بن حنيفاء فكبر و سكت فحمله الاسماعيلي والبرقاني وقالا فيه فكبر ستا فقيل له فى ذلك فقال انه شهد بدرا وحديث أبى القيس عن أبيه عن أبى هربرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة وحديث شعبة بن حصين عن أبى مالك قال كان يجاء بقتلي أحد تسعة و حمزة عاشرهم فيصلى عليهم فيدفنون التسعة و يدع حمزة فيجاء بتسعة خرجها الدارقطني وحديث زيد بن أرقم صحيح و لكن الأغلب عليه المعول خرجها الدارقطني وحديث زيد بن أرقم صحيح و لكن الأغلب عليه المعول قال أحمد بن حنبل واسحق يتبع الإمام اذا كبر خمسا وقال مالك لا يتبع فى أحد قوليه وقال الشافعي ان شأء سلم و قطع وان شاء انظر تسليمه وقال أبو حنيفة

بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِلَى هَذَا مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَغَيْرِهُمْ رَأُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَة خَمْسًا وَقَالَ أَحْمَـدُ وَإِسْحَقُ إِذَا كَبَّرَ الْإَمَامُ عَلَى الْجَنَازَة خَمْسًا فَانَّهُ يُتَبَعُ الْإُمَامُ

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ الصَّالَةَ عَلَى الْمَيَّ . مِرْشُ عَلَى أَنْ حُجْرِ الْحُبَرِنَا هِفُلُ بِنُ زِيَادِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بِنْ الَّي كَثير حَدَّثَنَى الْخُبَرِنَا هِفُلُ بِنُ زِيَادِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بِنْ الَّهِ كَثير حَدَّثَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ وَالْمُولِ عَلَيْهُ الْمُعْتَلِيْ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُولُ فَا أَنْ مَا عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَقُولُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَةُ وَالْمُعَلِقُ عَلَيْهُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ

وصاحباه يقطع وهو أحد اقوالنا وقد روى أبو داود عن أبي هريرة أنه دعى كا قدمنا فالتكبير تبع له و روى أبو عيسى عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في أول تكبيره و وضع اليمين على اليسرى وقد قال بذلك مالك في رواية ابن وهب وغيره في وضع اليدين و كذلك في الفريضة وقد بينا فيها تقدم والله أعلم

باب ما يقول على الميت

ذكر أبو عيسى حديث أبى ابراهيم الأشهلى عن أبيه و لفظ حديث عوف ابن مالك و صحيح أبو عيسى الحديثين و حديث عوف في صحيح مسلم و ذكر أبو داو د حديث محمد بن ابسحق عن أشياخه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء و ذكر أيضاحديث على بن شماخ شهدت مروان سأل أبا هريرة و ذكر حديث الأو زاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة فذكر دعاءه وحديث يونس ابن ميسرة ابن جلس عن و اثلة بن الأسقع صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ميسرة ابن جلس عن و اثلة بن الأسقع صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث يذكر بعد وأما جديث أبى هريرة ومروان فقال فيه اللهم أنت

صلّى عَلَى الْجَنَارَةِ قَالَ اللّهُمُ اغْفُرْ لَحَينًا وَمَيِّتَنَا وَشَاهِدَنَا وَغَائِبَنَا وَصَغِيرِنَا وَكُبِيرَنَا وَذَكُرِنَا وَأَثْنَانَا قَالَ يَحْثَى وَحَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بَنُ عَبْدَ الرَّحْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مثلَ ذَلَكَ وَزَادَ فيهِ اللّهُمّ مَنْ أَي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مثلَ ذَلَكَ وَزَادَ فيهِ اللّهُمّ مَنْ أَحِيثَةُ مِنّا فَأَحْيِهِ عَلَى الاسْلَم وَمَنْ تَوَفّيتَهُ مِنّا فَتَوفّهُ عَلَى الابْعَانِ قَالَ وَفَي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمِن وَعَائشَةً وَأَبِي قَتَادَةً وَعُوف بْنِ مَالِكَ وَجَابِر وَفَى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمِن وَعَائشَةً وَأَبِي قَتَادَةً وَعُوف بْنِ مَالِكَ وَجَابِر وَقَى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمِن وَعَائشَةً وَأَبِي قَتَادَةً وَعُوف بْنِ مَالِكَ وَجَابِر وَقَى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمِي وَالدُ أَبِي ابْرَاهِمَ حَدِيثُ حَدَن صَحِيتَ وَرَوَى

ربها وأنت خلقتها و أنت هديتها الى الاسلام و أنت قبضت روحها و أنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء له اللهم اغفر لحينا و ميتنا وصغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و أنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فاحيه على الاسلام و من أقوفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده و أما حديث واثلة فسمعته يقول اللهم ان فلانا بن فلان فى ذمتك فقه فتنة القبر و عذاب النار و أنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له و ارحمه أنك أنت الغفور الرحيم وقد رواه فى الموطأ مو قوفا بأخصر من هذا و أما حديث عوف فهو أصحهاقال البخارى و خرجه مسلم اللهم اغفرله و ارحمه (أ) و اعف عنه و اكرم منزله و وسع مدخله و اغسله بالماء والثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس و ابدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرامن أهله و زوجا خبرا من زوجه و ادخله الجنة و بحه من النار أو قال و اعذه من عذاب القبر قال ابن العربي رحمه الله فيه مسائل منثورة سردها كذلك و فق فيها (الأولى) هدلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر الي قراءة الفاتحة و اختاره هدلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر الي قراءة الفاتحة و اختاره

هَ أَنِي سَلَمَةً بْنَ عَبْدَ الرَّحْنَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً وَرَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً وَرَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائشَة عَنْ عَائشَة عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَوَى عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَديث يَحْيَ وَرَوى عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثير عَنْ وَرَوى عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثير عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَم

الشافعي و خرجه البخاري عن ابن عباس أن السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة و اتفقوا على الطهارة لها ما خلا الطبرى والشافعي فانه قال انه دعاء فلا يفتقر الى طهارة والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهوروهذه صلاة بالاجماع فوجب فيها الوضوء فاما القراءة فلاترد في روايته وأخاف أن يكون قول ابن عباس من السنة يقتضي من مقتضاها لقوله لا صلاة الا بطهو و والله أعلم وقد حدثنا أبو الحسن الحنبلي أخبرنا طاهر الطبرى أخبرنا الدارقطني أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الأزهر يعقوب حدثنا أبي عن أبي اسحق حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي امامة سهل بن حنيف عن عبيد بن السبان وقال صلى بنا سهل بن حنيف عن عبيد بن السبان وقال صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كبر تكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه قال على جنازة فلما كبر تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف صوابه سلم قال الامام ابن العربي وهذا لم يتابع عليه و لا رواه غيره ولعله فعله بالاجتهاد والإشباه اذ لم يقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله فعله بالاجتهاد والإشباه اذ لم يقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله فعله بالاجتهاد والإشباه اذ لم يقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله فعله بالاجتهاد والإشباه اذ لم يقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله فعله بالاجتهاد والإشباه اذ لم يقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

مُحَدَّداً يَقُولُ أَصَحُ الرِّوايَاتِ فِي هَذَا حَدِيثُ يَحِيَ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي ابْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ . أَبِي ابْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَسَأَلْتُهُ عَن السمِ أَبِي ابْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ . وَرَحْنُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكِ صَالِحَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن جَبِير بْن نَفَيْر عَنْ أَبِيه عَنْ عَوْف بْن مَالِكِ صَالِحَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن جَبِير بْن نَفَيْر عَنْ أَبِيه عَنْ عَوْف بْن مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلّى عَلَى مَيِّت فَفَهِمْتُ مَنْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم يُصَلّى عَلَى مَيِّت فَفَهِمْتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلّى عَلَى مَيِّت فَفَهِمْتُ مَنْ عَلَيْه وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بَالْ بَرَد كَمَا يُغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بَالْ بِرَد كَمَا يُغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بَالْدِ بَرَد كَمَا يُغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بَالْدِ بَرَد كَمَا يُعْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بَالْدِ بَرَد كَمَا يَعْفِي اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بَالْدِ بَعْنَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَنْ عَلْمَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ بَالْكِ

ولا سمعت منه فالله أعلم و فى حديث حفص بن غياث عن أبى القيس عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحسدة وقد روى مطرب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة حديث النجاشي بلفظه وزاد فيه ثم سلم رواه عنه السلمي وهو امام وقال أشهب يسلم الامام تسليمتين و يلزمه مثله فى الفرض والثانية قوله جئناشفعاء له وهذا غير حسن عندى أن يقوله كل أحد فى كل أحد واثما يقابل كل انسان بمقتضى حاله فقد يقال شفعنا فيه وقد يقال فانفعنا به الثالثة قوله اغفر لصغيرنا وقد بينا ذلك كله فى تفسير القرآن و نكتته ان فى موضعه أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام دليل على أنهما معنى واحد وقد بينا ذلك فى كل كتاب وخاصة فى شرح الحديث وتفسير القرآن ولو كان وقد بينا ذلك فى كل كتاب وخاصة فى شرح الحديث وتفسير القرآن ولو كان ولاسلام العمل والايمان الاعتقاد خاصة لكان الأمر بالقلب فى ذلك أو لى ولقال أمتنا على الإيمان الخامسة قوله ان فلانا بن فلان فى ذمتك والذمة ولقال أمتنا على الايمان الخامسة قوله ان فلانا بن فلان فى ذمتك والذمة

النَّوْبُ ﴿ قَالَ الْمُعَلِّنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ قَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُ شَيْءٍ فِي النَّوبُ ﴿ فَالَ الْمُحَمِّدُ أَصَحُ شَيْءٍ فِي النَّابِ هَذَا الْمَابِ هَذَا الْحَدِيثُ

﴿ الْحَدُ الْمَ مَنِيعِ حَدَّثَنَا زَيْدُ الْ وَمَا الْهَرَاءَ عَلَى الْجَنَازَة بِقَاتِحَة الْكَتَابِ ، وَرَثُنَا أَخُدُ اللّهِ عَلَى الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمَ الْحَكَمَ الْحَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْخَكَمِ الْجَنَازَة بِفَاتِحَة الْكَتَابِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمّ شَرِيك ﴿ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَأً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْ أُمّ شَرِيكَ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ اللّهُ الْمُعَلّمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

والزمام واحد وانما جعلوه فى ذمته لأنهم كانوا يرونه يصلى الصبح وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح لم يزل فى ذمة الله حتى يمسى أو بشهادة الايمان التى يشهدون له بها فى قوله من قال لااله الا الله وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ذمة المسلم و فى حديث آخر ذمة الله وذمة رسوله السادسة قوله من فتنة القبر و يعنون سؤال الملكين على ماورد فى الحديث الصحيح و لابدمنه لكل ميت فللمؤمن النجاة وللكافر الهلكة وللمذنب المشيئة السابعة قوله وأنت أهل الوفاء يعنى بالمعاد وذلك لمعانى كثيرة أولها الوفاء بمن مات على التوحيد أن لا يعدب الثانى له فى مرتبته الوفاء لمن مات بقبول شفاعة المصلين فيه وشهادتهم حسما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم وفى الحديث الصحيح من طرق أجلها قول عمر وقال النبى صلى الله عليه وسلم من شهد له أربعة بخير والحق قال ابن العربي أنا قد بينا معانى الحق فى كتاب الأمر الأقصى وقال النبى صلى الله عليه وعدك الحق فائفق الوفاء والحق والحق قال ابن العربي أنا قد بينا معانى الحق فائفق الوفاء والحق فائفق الوفاء والحق قال النبى صلى الله عليه وعدك الحق فائفق الوفاء والحق قال النبى صلى الله عليه والمحق فائفق الوفاء والحق قال النبى صلى الله عليه والحق فائفق الوفاء والحق قال النبى صلى الله عليه والله والمحتود في كتاب الأمر الأقصى وقال النبى صلى الله عليه والله قائفق الوفاء والحق قال النبى طلى الله عليه والله أنت الحق وقولك و وعدك الحق فائفق الوفاء والحق قال النبى صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك و وعدك الحق فائفق الوفاء والحق

حَديثُ أَبْنَ عَبّاس حَديثُ لَيسَ اسْنَادُهُ بِذَلْكَ الْقُوى آبرَاهِمُ بِنْ عُمّانَ هُو أَدُهُ مُو أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطَى مُنَكَرُ الْحَديثِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنَ عَبّاس قَوْلُهُ مَنَ السَّنَةَ الْقَرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَة بِفَاتَحَة الْكَتَاب . مِرْثُن مُحَدَّدُ بِنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن سَعْد بنِ ابْرَاهِمَ بَشّارِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن سَعْد بنِ ابْرَاهِمَ عَن طَلْحَة بنِ عَوْف أَن أَبْ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن سَعْد بنِ ابْرَاهِمَ عَن طَلْحَة بنِ عَوْف أَن أَبْ مَن السَّنَة أَوْ مِن تَمَامِ السَّنَة فَقَرَأً بِفَاتَحَة الْكَتَابِ فَقُلْتَ لَهُ فَقَالَ انَّهُ مِنَ السَّنَة أَوْ مِنْ تَمَامِ السَّنَة فَقَرَأً بِفَاتِحَة الْكَتَابِ فَقُلْتَ لَهُ فَقَالَ انَّهُ مِنَ السَّنَة أَوْ مِنْ تَمَامِ السَّنَة فَي جَنَازَة فَقَرَأً بِفَاتِحَة الْكَتَابِ فَقُلْتَ لَهُ فَقَالَ انَّهُ مِنَ السَّنَة أَوْ مِنْ تَمَامِ السَّنَة فَي حَنَازَة فَقَرَأً بِفَاتِحَة الْكَتَابِ فَقُلْتَ لَهُ فَقَالَ انَّهُ مِنَ السَّنَة أَوْ مِنْ تَمَامِ السَّنَة فَي حَنَازَة فَقَرَا أَنْهُ مِن السَّنَة أَوْ مِن تَمَامِ السَّنَة فَي حَنَازَة فَقَرَا أَنْهُ مِنَ السَّنَة أَوْ مِنْ تَمَامِ السَّنَة فَي السَّنَة فَي السَّنَة وَالَ اللَّهُ مِنَ السَّنَة أَوْ مِنْ تَمَامِ السَّنَة فَي الْمَالِكُ فَقَالَ انَّهُ مِنَ السَّنَة أَوْ مِنْ تَمَامِ السَّنَة فَي الْمَوْعَلِينِي الْمُ الْسَعْدِ بَنِ عَوْلَ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَعَالَ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُو مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعَالَ الْمُ الْمُ السَّنَة الْمَامِ السَّلَاقِ الْمُ الْمُ الْمُقَالَ الْمُ الْمُ الْمُلْتَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُومِ الْمُ ا

التاسعة وأما المغفرة والرحمة والمعافاة والكرم فذلك كله مفهوم المعنى مبين في كتاب الأسهاء فلا نطيل به وأما سعة المدخل فيعنى به القبر وأما غسله بالماء والثلج والبرد فقد تقدم العاشرة حديث مالك بن هبيرة انه كان يصف ثلاثة صفوف فقد بوب البخارى عليه وأدخل حديث الصلاة على النجاشي وانهم كانوا ثلاثة صفوف وأربعة ومراده والله أعلم هذا الحديث وفي مسلم انه جعلهم صفين وحديث مالك بن هبيرة حديث صحيح من غير شك الحادية عشرة فان بلغوا مائة رجل فشفعوا له فانهم يشفعون به لحديث عائشة في كتاب أبي عيسي انهم يشفعون اذا شفعوا فيه وخرجه مسلم الثانية عشرة الصلاة على الصغير اذا استهل لاخلاف فيه واذا لم يستهل وتبين انه خلق فقال احمد واسحاق انه يصلى عليه اذا تبين خلقه لقوله الطفل يصلى عليه وقد خرجه أبو عيسي عن أبي الزبير عن جابر ان الطفل لا يصلى عليه ولا يرث و لا يورث حتى يستهل واضطرب رواية فقيل مسند وقيل موقوف و باختلاف الروايات يرجع الى الأصل وهو أنه لا يصلى الا على حي والأصل المواتية حتى تثبت الحياة الثالثة

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنَ أَقْلَ الْعَلْمِ مَنَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأً بِهَا تَحَة أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأً بِهَا تَحَة الْكَكْتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْدَ وَاسْلَحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجُنَازَةِ انْمَا هُو تَنَا أَنَى الله وَقَوْلُ الشَّورَةِ المَّنَا هُو تَنَا أَنَّ عَلَى الْجَنَازَةِ المَّنَا هُو تَنَا أَنْ عَلَى الله وَالشَّافِعِي وَالشَّافِعِي وَاللهُ وَالشَّالَةِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالسَّلَمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْجُنَازَة وَالشَّفَاعَة للْمَيْت . مَرْشُنُ أَبُوكُرَيْب حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الْمُبَارَكُ وَيُونُسُ بنُ بَكُيْر عَن مُرشَد بن عَبْد الله الْيَزَنِي عَن مُرشَد بن عَبْد الله الْيَزَنِي فَكَدَّ بن السَّحَقَ عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيب عَنْ مَرشد بن عَبْد الله الْيَزَنِي فَكَدَّ بن السَّحَقَ عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيب عَنْ مَرشد بن عَبْد الله الْيَزَنِي قَالَ كَانَ مَالِكُ بنُ هُبَيْرَةَ اذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْها جَزَّاهُمُ فَلَا ثَهُ الله عَلَيْه وَسَلَّم مَن صَلَّى عَلَيْه تَلَاثَة فَلَا ثَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَن صَلَّى عَلَيْه تَلَاثَة عَلَيْهُ وَسَلَّم مَن صَلَّى عَلَيْه تَلَاثَة عَلَيْه وَسَلَّم مَن صَلَّى عَلَيْه تَلَاثَة مَا مَنْ مَالِكُ عَلَيْه مَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَن صَلَّى عَلَيْه تَلَاثَة عَلَيْهُ وَسَلَّم مَن صَلَّى عَلَيْه مَن مَنْ عَلَيْه تَلَاثَة مَن مَن عَلَيْه وَلَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَن صَلَّى عَلَيْه تَلَاثَة مَنْ مَن عَلَيْه عَنْ مَنْ مَن عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم مَن عَلَيْه وَسَلَّم مَن عَلْم عَلَيْه وَسَلَّم مَن عَلْم عَلَيْه وَلَا يَعْمُ عَلَيْه عَلَى مَاكُونُ مَا لَكُونُ مَا اللّه عَلَيْه عَلَيْه وَاللّه عَلْ الله عَلَيْه عَلَى عَلْمُ عَلَيْه وَالْعَلَاقُ اللّه اللّه عَلَى عَلَيْه عَلَى عَلَيْه وَالْعَلَقُ عَلَى اللّه عَلَى عَلْمَ عَلَا لَه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه عَلَا عَلَيْه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلْم عَلَى عَلَا عَلَى مَا عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْه عَلَا عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّه عَلَى عَلْمَ عَلَا عَل

عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الصبى أعده من عداب القبر ومعناه أن أبا هريرة دعا به فى الموطن وهو توقيف فان صح أن الصغير يفتن بالسؤال فى القبر فليبين بذلك حال الخاتمة فى الاجابة لو عاش أو الاباحة وقد روى فى مثله فى القيامة انه تؤجج لهم نار وسيأتى تحقيق ذلك ان شاء الله

صُفُوف فَقَدْ أَوْجَبَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائَشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَى هُرَيْرَةَ وَمْيُمُونَةً زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالكُ أَبْنِ هَبِيرَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحد عَنْ مُحَدَّد بن اسْحَقَ وَرُوى ابْرَاهُمْ بْنُ سَعْدُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ اسْحَقَ هَذَا الْخَدِيثَ وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْ تَد وَمَالِكُ بْن هُبَيْرَةَ رَجُلًا وَرَوَايَةُ هَؤُلاء أَصَحُّ عَنْدَنَا . وَرَثْنَ أَبِنُ أَبِي عَمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِّي عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا أَحَمَّدُ بِن مَنيع وَعَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَا حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَرْ. أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كَانَ لعَائشَةَ عَنْ عَائشَةَ عَن النَّيِّ صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلى عليه أمَّة من ٱلْسَلَمِينَ بَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مَأَنَّهَ فَيْشَفَعُوا لَهُ الَّا شُقِّعُوا فيه وَقَالَ عَلَّى اْنُ حُجْرِ فِي حَديثه مَا نَهُ فَمَا فُو قَهَا ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَي حَديث عَائشَة حديث حسان صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه الما أن ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشَّمْس وَعَنْدَ غُرُوبَهَا ، مِرَثْنَ هَنَّادٌ حَدَّثْنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُوسَى بن عَلَى أَبْنِ رَبَاحٍ عَن أَبِيهِ عَن عَقْبَةً بِن عَامِرِ الْجُهَنِّي قَالَ ثَلَاثُ سَاعَات كَانَ

رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَهَاذَا أَنْ نُصَلَى فَيهِنَ أَوْ نَقْبَر فِيهِنَّ مَوْتَانَا عَينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَى تَرْتَفَعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهَيرة حَتَى تَمْدُ وَحِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ الغُرُوبِ حَتَى تَغُرُبَ ﴿ قَالَ الْوَلْمِ مَنْ الْحَابِ مَنْ الْحَابِ مَنْ الْحَالُ وَحَينَ تَعَرْبُ ﴿ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْهُلْمِ مَنْ الْحَابِ مَنْ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ اللهُلْمِ مَنْ الْحَابِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَكُرَهُونَ الصَّلاة عَلَى الْجُنَازَة فَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَكُرَهُونَ الصَّلاة عَلَى الْجُنَازَة فَى الْجُنَازَة فَى الْجُنَازَة فَى الْجُنَازَة عَنْدَ طُلُوعِ مَنْ السَّاعَاتِ وَقَالَ الشَّارِكَ مَعْنَى هَذَا الْجَديثِ أَنْ نَقْبُر فَيهِنَّ الْمُعَلِّ مُونَ الصَّلاة عَلَى الْجُنَازَة عَنْدَ طُلُوعِ مُونَ الصَّلاة عَلَى الْجُنَازَة عَنْدَ طُلُوعِ مَا وَاذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَى تَرُولَ الشَّمْسَ وَهُو السَّاعَاتِ اللهَ عَلَى الْجُنَازَة فَى السَّلَاة عَلَى الْجُنَازَة فَى السَّاعَاتِ اللهَ عَلَى الْجُنَازَة فَى السَّاعَاتِ اللهَ عَلَى الْجُنَازَة فَى الشَّامِ فَى الصَّلاة عَلَى الْجُنَازَة فَى السَّاعَاتِ اللّهَ يَا السَّاعَاتِ اللّهَ عَلَى الْجُنَازَة فَى السَّاعَاتِ اللّهَ عَلَى الشَّاعَاتِ اللّهَ عَلَى الْعَلَادَة عَلَى الْعَلَامُ السَّاعَاتِ اللّهَ عَلَى السَّلَاة عَلَى الْجُنَازَة فَى السَّلَاءَ عَلَى السَّلَاة عَلَى الْجُنَازَة فَى السَّلَاءَ عَلَى السَّلَاءَ عَلَى السَّلَاءَ عَلَى السَّلَاءَ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ اللَّهُ عَلَى السَّلَاءَ السَّاعِقِي الْعَلَامُ السَّاعِ الْعَلَى الْعَلَامُ السَّاعِ الْعَلَامُ السَّاعِ الْعَلَى الْعَلَامُ السَّاعِ الْعَلَى السَلَّمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

﴿ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكُ خَلْفَ الْجَنَانَ هَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكُ خَلْفَ الْجَنَازَةَ وَالْمَاشَى حَيْثُ شَاءً مَنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهُ ﴿ قَالَ الرَّاكُ خَلْفَ الْجَنَازَةَ وَالْمَاشَى حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهُ ﴿ قَالَ الرَّاكُ خَلْفَ الْجَنَازَةَ وَالْمَاشَى حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهُ ﴿ قَالَ الرَّاكُ خَلْفَ الْجَنَازَةَ وَالْمَاشَى حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكُ عَلْيُهُ ﴿ قَالَ الوَّاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ الوَّاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ الوَّاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ الوَّعَلِيْمَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ الوَّالِوَعَلِيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ فَالْمَاوَالُوعِلْمَانَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ ع

صحيح رواهُ اسرائيلُ وغيرُ واحد عن سعيد بن عبيد الله والعَملُ عليه عند بغض أهل العلم من أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلم وعيرهم قالوا عند بعض أهل العلم من أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلم وعيرهم قالوا أيصلّى على الطّفل وان لم يستمِلّ بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد واسحق

\* مَا جَاءَ فِي تُرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنين حَتَّى يَسْتَهَلَّ . مرش ابو عمار الحسين بن حريث حدَّثنا محدّ بن يزيد الواسطى عن اسْمَعيلَ بْن مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْزُبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الطَّفْلَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْـتَهَلَّ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْتُ مَا خَدِيثَ قَد اضْطَرَبَ النَّاسِ فيه فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عن أبي الزبير عن جَابِر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ مَرْ فُوعًا وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ أَبِي الَّذِبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا وَرَوَى تَحَمَّدُ بْنُ السَّحْقَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا وَكَأْنَ هَذَا أُصَحَّى مَنَ الْحَديثِ الْمُرْفُوعِ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْيَ هَٰذَا قَالُوا لَا يُصَلِّي عَلَى الطَّفْلَ حَتَّى يَسْتَهَلَّ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ

## باب الصلاة على الميت في المسجد

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الميت في المسجدو له صور تان أحداهما أن يدخل الميت في المسجد وكرهه علماؤ نا لئلا يحرج من الميت شيء و تعريض المساجد للنجاسات لا معنى له والحديث يحتمل لأن يكون حذف الخبر يتعلق بفعل صلى أو يتعلق بفعل أو اسم فاعل والأولى أن يتعلق بفعل صلى فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والميت خارج المسجد وهذا لابد منه فلا معنى لتكر ار القول فيه و انما أذنت عائشة بالمرور بالميت في المسجد كلا أمنت عليه أن يخرج منه شيء لقرب مدة المرور وكان صلاة الناس على عمر في المسجد كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل والله أعلم ولفظ عمر في المسجد كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل والله أعلم ولفظ الصحيح في هذا الباب عن قول عائشة ما أسرع الناس أن يعيبوا مالا علم لهم به عابو علينا أن نمر بالجنازة في المسجد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء الا في جوف المسجد و في رواية فيه قالت عائشة لما توفى بعد قالت أدخلوا به في المسجد قال ابن العربي رحمه الله لا اشكال فيه بيد أن منا لكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من أدخالهم في المسجد لأن الناس ما لكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من أدخالهم في المسجد لأن الناس بسترسلون في ذلك حتى تخر جوا من ادخال كل ميت الى ذهاب حرمته و تعريضه بسترسلون في ذلك حتى تخر جوا من ادخال كل ميت الى ذهاب حرمته و تعريضه بسترسلون في ذلك حتى تخر جوا من ادخال كل ميت الى ذهاب حرمته و تعريضه

لَا يُصَلِّى عَلَى أَلَمَّتِ فِي أَلَمْ جِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى أَلْمَتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى أَلْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى أَلْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّى عَلَى أَلْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّى عَلَى أَلْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيْ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمُسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيْ يُصَلِّى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيْ يُصَلِّى عَلَى الْمُسْتِعِينَ الْمُعَلِّى عَلَى الْمُتَّاقِعِيْ يَعْمِلُونِ عَلَى الْمُعِيْنِ عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعِلْقِينِ السَّافِقِينَ عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعِلَّى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُع

﴿ الله الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

الى مالاييق به وقد منعت عائشه من دخول النساء فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل في الدين وفي سنن أبى داو دصلى رسول الله صلى الله على ابنى بيضاء في المسجد سهيل وأخيه عن أبى النظر عن أبى سلمة عن عائشة أيضا

# مقام الامام من الميت في الصلاة

ذكر حديث أنس في قوفه حيال رأس الرجل و في وسط المرأة و به قال الشافعي وقال أبو حنيفة عند صدها وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف امرأة فقام وسطها وطول أبو داو د حديث أنس وقال علماؤنا كان هذا في حين لم تكن المرأة فيه مستورة فلا سترت النساء صار لهن حكم آخر

احْفَظُوا وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةً ﴿ قَالَ بِوُعِيْسَتَى حَدِيثُ أَنَس حَدِيثٌ حَسَنَ وقد روی غیرواحد عن همام مثل هذا وروی وکیع هذا اکحدیث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبي غالب وقد رُوىهذَا الحُديثُ عَبْدُ الْوَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُوَاحِدٍ عَنْ أَبِيغَالِبٍ مثل رواية همَّام وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي غَالَبِ هٰذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالُ اسْمَهُ نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم الى هذا وهو قول أحمد واسحق. مرَّث على بن حجر اخبرنا عبد الله بن المُبَارَك وَ الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَن حُسَيْنِ ٱلْمُعَلِّمَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَة فَقَامَ وَسَطَّهَا ﴿ قَالَا بُوعِيْسَتَى هَذَا حَدِيثَ حسن صحيح وقد رواه شعبة عن حسين المعلم

وقد روى عن ابن مسعود بما روى عن أنس و روى ابن غانم عن مالك أنه يصلى وسطها وقال أشهب فى المجموعة يصلى فى وسطه و وسع له أن يصلى حيث أحب وان تيامن الى صدره فهو أحسن مطلقا من غير فصل بين ذكر وأنثى ولم يثبت ذلك فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم الا أنه قام فى وسط المرأة

﴿ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهِ الْحَامَ فَي تَوْكَ الصَّالَة عَلَى الشّهيد . مرّث قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللّيْثُ عَنِ الْبِيْشَا اللّهُ عَنْ عَبْد الرّحَمٰنِ بْن كَعْبَ بْنِ مَالِكَ أَنَّ جَابِرَ اللّهَ أَنْ اللّهِ عَنْ عَبْد الرّحَمٰنِ بْن كَعْبَ بْنِ مَالِكَ أَنَّ جَابِرَ اللّهَ أَنْ اللّهِ عَنْ الرّبَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الرّجُلَيْنِ مَنْ قَتْلَى أَحُد فَى الثّوب الواحد ثُمّ يَقُولُ أَيّهُمَا أَكْثَرُ الْحَدُ اللّهُ إِللهُ أَنْ اللّهُ مَا تَحْدَد اللّهُ إِلَى أَحَدهما قَدّمَهُ فِي اللّهَ دُو قَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُو لاء يَوْمَ الْقَيَامَة وَأَمْر بَدَفْنِهُم فَى دَمَامُهُم وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهُم وَلَمْ يَغَسّلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَأَمْر بَدَفْنِهُم فَى دَمَامُهُمْ وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهُم وَلَمْ يَغَسّلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَأَمْر بَدَفْنِهُمْ فَى دَمَامُهُمْ وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَغَسّلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَأَمْر بَدَفْنِهُمْ فَى دَمَامُهُمْ وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَغَسّلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَأَمْر بَدَفْنِهُمْ فَى دَمَامُهُمْ وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَغَسّلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَا أُمْر بَدَفْنِهُمْ فَى دَمَامُهُمْ وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَغَسّلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبَابِ عَنْ مَا مُولِمُ اللّهُ الْمُ يَعْسَلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَا مُعْمَالُوا عَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمَابِعُونَ مِنْ فَلَا فَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَا مُعْهُمْ وَلَمْ يَعْسَلُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمَابِعُونُ مِنْ مُنْ فَالْمُوا فَالَ وَلَا لَهُ فَاللّهُ وَلَا عَلْمَ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُولُ السّالِي السّالْفَاقِهُ السّالِي السّالَ السّالْمُ السّالِي السّالِي السّالِي السّالِي السّالِي السّالِي السّالِي السّالِي السّالِي السّال

#### حال الشهيد

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد و لا صلى عليهم و به قال الشافعي والمسألة قديمة الخلاف وعمدة أبي حنيفة عموم قوله وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد عشره عشرة وصلى على حمزة مع كل عشرة والاثبات أولى من النفي كافي كل حديث وهذا أصل متفق عليه وقع تقدم حديث أبي مالك الغفاري في الصلاة عليهم وعلى حمزة وكذلك روى عن ابن عباس قال علماؤنا الاحديث أبي مالك الغفاري فهو مرسل لأنه ليس بصاحب وأما حديث ابن عباس فرواية يزيد بن أبي زياد وقد اختل في آخر عمره و رواه أبو داو د فقال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهقتلي أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم وان كان الحسن بن عمارة قد روى عن ابن عباس ما زعمتم فان شعبة قد تدكلم فيه و رده وقال انظروا الى هذا المجنون يعني جرير بن حازم يكلمني في أن لاأذ كر الحسن ابن عمارة وهو يروى عن ابن عباس أنه صلى على قتلى أحد والذي صح عن ابن عمارة وهو يروى عن ابن عباس أنه صلى على قتلى أحد والذي صح عن

أَنْسِ بْنِ مَالِكَ ﴿ قَلَ اللَّهِ عَنِي الْرُهُوعِينَتَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَد رُوى هَذَا الْحَديثُ عَنِ الْرُهُو يَ عَنِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى عَنِ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِر وَقَدَ اخْتَلَفَ الْهُلُ الْعَلْم فَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَمَنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِر وَقَدَ اخْتَلَفَ الْهُلُ الْعَلْم فَى السَّمِيدَ السَّمِيدَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُصَلِّي عَلَى الشَّمِيد وَهُو قَوْلُ الْشَهِيدَ وَهُو قَوْلُ الشَّمِيدَ وَاللّهُ عَلَى الشَّمِيدَ وَاللّهُ عَلَى الشَّمِيدَ وَهُو قَوْلُ الشَّمِيدَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنّهُ صَلّى عَلَى حَمْزَةً وَهُو قَوْلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنّهُ صَلّى عَلَى حَمْزَةً وَهُو قَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مر على حمزة وقد مشل به وذكر الحديث ولم يذكر صلاة حدثه أبو داو د كا ذكره أبو عيسى واحتج أصحاب أبى حنيفة بأن اعرابيار مى فى صدره بسهم فمات وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه رواه أبو داو د فقال فادرج فى ثيابه كا هو و لم يذكر صلاة و لو صحت الصلاة عليه لقلنا بأنه لم يمت فى المعركة واذا قلنا هو على المعركة لم يكن له حكم الشهادة لأنه يحتمل أن يكون مات من مرض غير الجرح وهي مسأله مليحة انفر د بها مالك بيناها فى مسائل الخلاف وقد سبق فيها الشافعى أبا حنيفة وأما احتجاجهم بأن الاثبات أولى فى العلم من النفى فحديثنا فى الصحيح و حديثهم لم يصح وتحقيقة أن النافى ههنا كالمثبت فى العلم لأنهما اتفقا فى الأخبار عن حالة واحدة وقوم معنين فى يوم واحد فكان تعارضا فترجح الاصح على الأسقم من جهة الشك وترجح عليه من جهة المعنى الهم لو كانوا يصلى عليهم لغسلوا و لأنهم أحياء والحى لا يغسل و لا يصلى عليه مفسلوا و لأنهم أحياء والحى لا يغسل و لا يصلى عليهم لغسلوا و لأنهم أحياء والحى لا يغسل و لا يصلى عليه

#### بيان حقيقة الشهيد

قد تكلنا عليه في كتابنا في شرح الحديث والقرآن وقلنا أنه من معانيه أنه فعيل بمعنى مفعول أى شهيد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى قتلى أحــد أنا شهيد على هؤلاء فان حاله شهدت بصدق نيته لأن بذل نفسه في ذات الله و باعها من الله فلذاك قال علماؤ نا يختص بمن كان في معترك الكفر فان كان قتيل المسلمين فلا يخلوأن يكون من قتلي الفئة العادلة أو من قتلي الفئة الباغية فان كان من قتلي الفئة الباغية فانه يغسل ويصلي عليه وقال أبو حنيفة لا يغسل و لا يصلى عليه هو أنا لا شهادة لقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا قلنا لا خلاف بيننا وبينكم أنه لم يخرج من الايمان واذا كان كذلك فهو كسائر العصاةوهذا مالا جواب عنه وقدروى أنعليا رضي اللهعنه كان يغسل أصحاب معاوية رحمه الله و يصلى عليهم ( تقسيم ) فان كان من الفئة العادلة غسل أيضا عندنا وصلى عليه خلافا للشافعي في أحد قوليه و لأبي حنيفة لما روى ان عمارا قال ادفنوني في ثيابي فاني أبعث مخاصها غدا وقال على بن حجر وزيد بنصوحان لاتغسلوا عنا دماقلناهذا ممالم يصححه وقدغسل أصحابه وغسلت الصحابة عثمان وانه كانعدلا مظلومارأس المظلومين وامام الصالحين (فان قيل) هذامقتو لظلما في نصرة الدين فاشبه من قتله المشر كون (قلنا) ذلك يتفق وهو مجتهد فيه فلم يلحق (تفصيل) فان قتله اللصوص قال أبو حنيفة يجرى مجرى قتيل المعترك قلنا ذلك مخصوص فانه قاتل لاعزاز دمن الله وهذا قتل للدفع عن نفسه فلم يلحق به قال علماق نا رحمـة الله عليهم لاخلاف انه شهيد وكذلك كل من قتل ظلما دون مال ونفس فان عرف في قطع الطريق أو دفن رجل في قطع الطريق من عرض الطريق فهو شهيد وعليه اثم معصيته والأصل في هذا أن كل من مات في سبب معصيته فليس بشهيد وان مات في معصيته بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه اثم معصيته وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أو قرم كانوا في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم المعصية

﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَأَى قَبْرًا الشِّيبَانِي حَدَّتَنَا الشَّعْبِي أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبَدًّا فَصَفَّ أَصَحَابَهُ خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَبْرِيدَةً وَيَزِيدَ مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَبْرِيدَةً وَيَزِيدَ أَبْنِ ثَابِتِ وَأَبِي هُرَيرَةً وَعَامِ بْنِ رَبِيعَةً وَأَبِي قَتَادَةً وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ أَنْ أَبِي قَتَادَةً وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ أَنْ أَبِي قَتَادَةً وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ أَنْ أَبِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالًى وَيْ الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَبْرِيدَةً وَيَرْيدَ أَنِي قَنَادَةً وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف

### الصلاة على القبر

حديث الشعبي في صلاة النبي صلى الله عليه وسام على القبر المنبوذ مشهور وقد ويه اختـ لاف كثير في غير موضع الحجة من الصلاة على القبر وقد روى فيه الدارقطني عن هريم عن الشيباني عن الشعبي عنه أنه صلى عليه بعد ثلاث وانه قام عن يساره فرده عن يمينه عن شريك عن الشيباني أبي اسحاق وانه قال هـ ذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وان الله ينورها بصلاتي عليهم وخرجه مسلم وروى الدارقطني أيضا من طريق أبي داود عن أبي عامر الحزاء وصالح بن رستم عن ثابت عن أنس وزاد النسائي فيه لايموتن فيكم ميت مادمت بين أظهركم الا أذنتموني به من طريق زيد بن ثابت وفي الدارقطني طلى قبر سوى في حـ ديث الشعبي و في مسلم على قبر رطب وقد روى واللفظ لأبي داود أنه صلى على قتلى أحـ د صلاته على الميت بعد شمان سنين كالمودع للاحياء والأموات قال ابن العربي رحمه الله و كان هـذا في دفعتين كالمودع للاحياء والأموات قال ابن العربي رحمه الله و كان هـذا في دفعتين حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف كان رسول الله صلى الله وسلم يعود فقراء المدينة و يشهد جنائزهم إذا ماتوا قال فتوفيت امرأة من

﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَ الْعَمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ هَذَا عَنْدَ أَكْرَة وَالْعَمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ وَهُوَ قُوْ لُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يُصَلّى عَلَى وَهُوَ قُوْ لُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ وَهُو قُوْلُ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكَ إِذَا دُفَنَ المّيْتُ وَلَمْ الْقَبْرِ وَهُو قُولُ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكَ إِذَا دُفَنَ المّيْتُ وَلَمْ الْقَبْرِ وَرَأَى ابْنُ الْمُبَارِكَ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ وَلَا يَعْمُ وَقَالَ أَعْمَ لَا أَسْمَعْنَا عَنْ وَقَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقَ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ وَلَى شَهْرِ وَقَالَا أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالَا أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالَا أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالًا أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالَا أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالًا أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالًا أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالَا أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ يُصَلّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَقَالَا أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ مُعَلَى الْعَامِ الْعَامِ الْعَلَامُ أَوْمُ اللّهُ عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهُ وَقَالَ أَعْمَامِ اللّهُ عَالَقُونُ الْمُعَمَّى الْمُعْمَا عَن

أهل العوالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قصت فآذنونى بها قال فأتو دليؤذنوه بهافو جدوه نائما وقد ذهب الليل فكرهوا أن يوقظوه وتخوفوا عليه طلبة الليل وهوام الأرض قال فدفناهافلما أصبح سأل عنها فقيل يارسولالله أتيناك لنؤذنك فو جدناك نائما فكرهنا أن نوقظك ونحن تخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام الأرض فمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبرها ويصلى عليها وكبر أربعا قال ابن العربي رضى الله عنه و في حديث جابر عن النسائي نهى أن يقبر أحد ليلا وقد اختلف العلماء في الصلاة على القبر بعد ذكر الأحاديث على أربعة أقوال في الأحوال نلفها لأجل الاستعجال الأولى لا يصلى عليه ولا يخرج ولكن يدعى قاله مالك في المبسوط و به قال سحنون فان صلى عليه فلا تعاد الصلاة عليه قال أبو حنيفة ومالك في قول الأو زاعي والليث الثاني قال الشافعي بصلى من لم يصل عليه و به قال ابن وهب اذا كان قريبا من اليوم والليلة ومحمد بن عبد الحم وأبن حنبل الثالث في حال اذا دفن من غير صلاة والليلة وعمد بن عبد الحم قال عبد العزيز بن أبي سلمة وعيسي بن دينار الوابع ان وأقيمت الصلاة عليه قال عبد العزيز بن أبي سلمة وعيسي بن دينار الوابع ان

أَنِ الْمُسَدِّبِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْد بْنِ عُبَادَة بعد شَهْر مِرْشُن مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّثَنَا يَحْيَ بْن سَعِيد عَن سَعِيد بْن أَبِى عَرُو بَةَ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيد بْنِ الْمُسَدِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْد مَاتَتْ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّم عَاتَبُ فَلَمَا قَدمَ صَلَّى عَلَيْها وَقَدْ مَضَى لذَلِكَ شَهْرُ

خشى عليه التغير صلى على قبره والا أخرج وغسل وصلى عليه وقال ابن وهب لا يخرج وان لم يخش عليه و يصلى على قبره و به قال ابن القاسم فى العتبية وجه القول انه يخرج لأنه دفن بغير فرض و لا سنة و لا ضرر فى اخراجه فيخرج لتقوم السنة وجه القول بأنه لا يخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه (فان قيل) كان صلى عليه (قلنا) ان كان لم يصل عليه فليصل على قبره فان خروجه وظهوره ومغيبه سواء

فالشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الاشبار وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مرتين و روى أبو عيسى وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعدشهرين والصلاة بعد شهر كالصلاة بعد يوم وسمى أبو عيسى المصلى عليها بعد شهر وهي أم سعد بن عبادة من رواية سعيد ابن المسيب مرسلا وقد روى الدارقطني عن يبي بن محمد بن صاعد حدثنا بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر تفرد به بشر بن آدم عن أبي عاصم والذي اختاره الصلاة على القبر في كل حال والله الموفق للصواب

﴿ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةُ عَيْ النّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ النّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى النّجَاشي مَرْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى النّجَاشي مَرْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكُمُ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ النّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ النّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ النّبَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ الْحَاكمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالْمَالِ عَنْ الْمَاكِ عَنْ الْمَاكِ عَنْ الْمَاكِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ ع

## الصلاة على النجاشي الغائب

أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا أبو محمد الجوهرى أخبرنا ابن حيوة أخبرنا ابن أبى حية أخبرنا ابن الشجاع أخبرنا الوافدى قال ذمى النبى صلى الله عليه وسلم لنا النجاشي فى اليوم الذى مات فيه فى رجب فى سنة تسع من الهجرة فكان ذلك من أعلام نبوءته وقد ذكرناها بشرحها فى أنوار الفجر وفى الحديث عشر فوائد (الأولى) نعى الميت وقد بينا فيما سلف كيفية جوازه ومن الصحابة من كرهه جملة فقال ابن عمر من يتميز بميته غفلة الناس و وى عن ابن عمر خلافه وروى عن محمد عن أبى هريرة أنه كان يمر بالمجالس و يقول ان أخاكم مات فاشهدوا جنازته روينا وجه الصحيح فى ذلك من قبل (الثانية) الن أخاكم مات فاشهدوا جنازته روينا وجه الصحيح فى ذلك من قبل (الثانية) البرو زللجنازة فني الصحيح أنه خرج الى المصلى وقد صلى فى الم سجد كما تقدم وقد صلى عند القبر وانما تبرز للنجاشي ليكون الحال أجمع (الثالثة) انه يصلى على الغائب قال المالكية وهم ليس ذلك الا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وما عمل محمد تعمله أمته كتبت فى مجلس شيخنا أبى بكر الشاسى فخر الإسلام

أَنْ عَبْدِ أُللَّهِ وَأَبِي سَعِيد وَحُذَيْفَة بْنِ أَسِيد وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هِ قَالَ الوَعْلَيْنَيِّي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ

بمدينة السلام فاذا جاء الخبر من خراسان فلان قد مات ترحم عليه وقام يكبر وصلينا عليه (فان قيل) طويت له الأرض وأحضر روحه بين يديه (قلنا) ان ربنا عليه لقادر وان نبينا لذلك لأهل ولكن لاتقولوا الا مارو ينم من عند أنفسكم ( فان قيل ) فقد روىانجبريل جاءه بروحجعفر و بجنازته وقال قم فصل عليها (قلنا) لاتتحدثوا الا بثبات من القول ودعوا الأضعف فانه سبيل الى التلف عما ليس فيه تلف (الرابعة) انه ضعف بهم كما يفعل في صلاة الفرض (الخامسة) انه كبر عليه أربعا ولو كانت زيادةالفضل توجب زيادة التكبير لما كان أحد أحق به منه فانه آمن على الغيب وأكرم المسلمين و آواهم وما ضل عنهم وأرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه كانه خشى ذهاب القدر الذي كان عندهمن الايمان و رجا اذا قرب الاسلام أن يتصل به لا جرم نفع الله به فكان الايمان الى الين أقرب منه الى غيرها السادسة في حديث عطاء عن جابر مات اليوم عبد صالح أخ لكم اصحمة فقوموا فكنت في الصف الأولوالثاني وليس في اسلامه كلام ولا خلاف (السابعة ) من أغرب ما روى عن مالك أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا ولا أعلم لذلك وجها بل كلما كثرت الصفوف كم تقدم كان أفضل وكذلك صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر صلاته عليها وفي الصحيح في صلاة النجاشي فقمنا وراءه صفين (الثامنة ) في الصحيح انه قال استغفر وا لأخيكم معناه سلوا له المغفرة وهو أفضل ماسئل له ( التاسعة ) قال أبو داود و انمــا صلى عليه النبي لأنه كان مسلما وليه أهل الشرك في بلد آخر فلم يكن له من يقوم بسنة فقام النبي صلى

رَوَاهُ أَبُو قَلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْهُلِّبِ عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَـيْن وَأَبُو الْهُلِّبِ

﴿ مَا حَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ مِنْ سُلْمَانَ عَنْ مُحَدَّ بِنْ عَمْرُ و حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبُو كُريب حَدَّ ثَنَا عَبْدَةُ بِنْ سُلْمَانَ عَنْ مُحَدَّ بِنْ عَمْرُ و حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُريرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلَهُ قيراط قَلْ وَسَلَم مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلَهُ قيراط وَمَنْ تَبْعَها حَتَى يُقْضَى دَفْنُها فَلَهُ قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد

الله عليه وسلم بها ( العاشرة ) انه اذا تعذر غسل الميت لأمر لم يمنع ذلك من الصلاة عليه و نحن لم نعلم هل غسل النجاشي أم لاولهذا اذا عدم الوضوء لم يمنع ذلك من فعل العبادة ملى كل حال

## فضل الصلاة على الجنازة

فيه حديث أبو هريرة المشهور كاذكر أبو عيسى وفى مسلم أصغرها مشل احد من غير شك وذكر مسلم انكار ابن عمر على أبي هريرة باكثاره حتى أرسل الى عائشة خبابا صاحب المقصورة واخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجديقلبها في يده حتى رجع وقال ان عائشة قالت صدق ابو هريرة فرماها وقال لقد فرطنا في قراريط كئيرة (فوائد) سبع (الأول) تميز ابي هريرة بالحفظ (الثانية) تقادم الانكار على الحافظ بالرد لهم والتكذيب لقولهم (الثالثة) ابلاغهم لما علموا وعدم مبالاتهم بانكار من لاعلم عنده لما عندهم من العلم الرابعة) تقدير الأعمال بنسبة الأرزاق تقريبا للأفهام (الخامسة) تقديرها بالعقد لا بالآحاد فان القيراط ثلاث حبات والدانق ستة حبات والذرة بالعقد لا بالآحاد فان القيراط ثلاث حبات والدانق ستة حبات والذرة

فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لا بِن عُمَّرَ فَأَرْ سَلَ إِلَى عَائَشَةَ فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبْنُ عُمَّرَ لَقَدْ فَرَّ طَنَا فَى قَرَارِ يَطَ كَثِيرَةً وَفَى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاء وَعَبد الله بْنِ مُغَفِّل وَعَبد الله بْنِ مَسْعُود وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي بَن كَعْب وَأَبْنِ عُمَرَ وَ ثُوبَانَ ﴿ قَلَ لَكُوعَلَيْنَيْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَسَنَ وَابْنِ عُمَرَ وَ ثُوبَانَ ﴿ قَلَ لِكُوعَلَيْنَيْ تَحديثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَديثُ حَسَنَ فَعَيْرُ وَجُهِ فَدْ رُوكَى عَنْهُ مِنْ غَيْرُ وَجُه

تخرج من النار فكيف القيراط وذلك الفقه بديع وهو ارف أصغر القراريط اذا كان من ثلاث حبات والحبة بالذرة التي يخرج بها من النار جزء من حبة من قيراط أكبر من جبل أحد وهو أكبر من هذا البلدفسبحان المضاعف الائشياء (نكتة) قراريط الحسنات هذا تقديرها فأما قيراط السيئات فهو من ثلاث حبات لا مزيد بل تمحقه الحسنة وتسقطه (السادسة) اذا تبعها جازله فير اطان فان حملها فقد قضى حقها كما قال أبو عيسى وليس فى تلك الديار أحد لحمل الجنائز ولكن يبرز الميت على الطريق و ينادى مناد احملوا تحملوا فيبادر الناس اليه حتى يتضايقون عليه لقدمات العلماء فلا يحمل لهم الاأصحابهم ومات رجل من أصحابنا بالثغر فحملته أنا والطرطوشي رحمه الله برواية أنى المهجم يزيد بن سفيان وضعفه شعبة وما هذا الدرحتي يضعف فيه أو يقوى أمول الفقه (السابعة) اختلف الناس في حمل الجنازة فقيل يحمل من أعما هي ساعدات واعراض بعضاضعيفاضعيف (۱) في تضعيف الرواي وقدييناها في أصول الفقه (السابعة) اختلف الناس في حمل الجنازة فقيل يحمل من العمو دين الاربع لان ابن مسعود حملها كذلك وابن عمر مثله و رجح حنيفة يحمل بين الاربع لان ابن مسعود حملها كذلك وابن عمر مثله و رجح أبو حنيفة مذهبه فان النبي صلى الله عليه وسلم أراد اظهار كرامة سعد بتولى

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

﴿ مَا حَاءَ فِي الْقَيَامِ للْجَنَازَةِ . مِرْثُنَ قُتَدِبَةُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ

حمل شطر الجنازة والآن الاسراع بالجنازة سنة وهو بالتربيع أمكن و رجح الشافعي بأن حديث ابن مسعود يرويه عنه ابنه أبو عبيدة و لم يلقه وفعل النبي صلى الله عليه و سلم أفضل والاسراع بكل شيء على قدره كما يمكن فيه باب القيام للجنازة

قد بين على نسخ القيام للجنازة رواة الموطأ والصحيحان وهذا أفضل أصل النوع النسخ وهو الذى يبين فيه ذلك نصا و يذكر تخصيصا وهو قليل ولولا أنه منسوخ لتكلمنا عليه ولكن لا يحل الاشتغال بالمنسوخ تخصيصا وهو قليل

الْجَنَازَة فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تَخْلُفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد وَجَابِ وَسَهْلُ بْنَ حُنَيْفُ وَقَيْسُ بْنَ سَعْدُ وَأَنَّى هُرَيْرَةً ﴿ قَالَا بُوعَلِّمْنَتَى حَديثُ عَامَ بْنَ رَبِيعَةَ حَديثُ حَسَنَ صَحِيحَ مِرْشَ نَصِرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمَيْ وَالْحَسَنُ بِنُ عَلَى الْخَلَّالُ الْخُلُوانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِير حَدَّثَنَا هَشَامُ الدُّسْتُو أَئِيٌ عَنْ يَحِيى بِنْ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدرِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا لَمَا فَنَ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ ﴿ قَالَ الْوُعَلِّشَيِّ حَدِيثُ أَبِي سَعيد في هٰذَا الْبَابِ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَهُو قُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقَ قَالًا مَن تُبِعُ جَنَارَةً فَلَا يَقَعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَقَدْ رُويَ عَنْ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُو ا يَتَقَدَّمُونَ الْجَنَازَةَ فَيَقَعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْهَى الْبُهُمُ الْجَنَازَةُ وَهُو قُولُ الشَّافعيِّ

﴿ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ وَاقد وَهُو ابْنُ عَمْرُ و بْنِ سَعْدَ بْنِ مُعَاذَ عَنْ اللَّهِ عُنْ عَنْ عَنْ عَلْي بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ ذَكْرَ لَا الْفِع بْنِ جُبِيرٍ عَنْ مَسْعُود بْنِ الْحَكَمَ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ ذَكْرَ

الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ فَقَالَ عَلَيَّ قَامَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قعدد وفي الباب عن الْحَسَن بْن عَلَى وَ ابْن عَبَّاس ﴿ وَ لَا يَوْعَلَّمْتِي حديث على حديث حسن صحيح و فيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض و الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهِـذَا أُصَحُّ شَيْء في هَذَا الْبَابِ وَهِـذَا الْحَديثُ نَاسِخُ لِلْأُوَّ لِ إِذَا رَأْيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقو موا وقال احمد إن شاء قام و إن شاء لم يقم واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه انه قام ثم قعد وهكذا قال إسحق بن ابراهيم ﴿ قَالَ الله عَلَيْهِ مَعَى قُولَ عَلَى قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسُلَّمَ وَسَلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسَلَّمُ وَسُلَّهُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّهُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَلَّهُ وَسُلَّمُ وَلَّهُ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ وَسُلَّمُ وسُلَّمُ وَسُلَّمُ و الْجِنَازَة ثُمَّ قَعَدَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَللَّهِ صَـلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّمَ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ قَامَ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ مَا جَاءَ فِي قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقَ لَغَيْرِنَا م حَرِّثُنَا أَبُو كُرَيْبِ وَنَصْرُ ثُنُ عَدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ

وقوله اللحد لنا والشق لغيرنا يعنى قريشا وقيل يعنى أهل الاسلام والأول أصح يعنى أنه قد روى لما ارادوا أن يحفروا لرسول الله وكان بالمدينة رجل لايلحد وهو أبو عبيدة فقالوا أبهما جاء أول عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الذي يلحد ولولم يكن عمل الدين لما جاز في جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وَيُوسُفُ بَنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُو ا حَدَّتَنَا حَكَّامُ بَنُ سَلْمٍ عَن عَلِي بِن عَبْد الْأَعْلَى عَن أَبِيه عَن سَعِيد بْن جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنْ جَرِيْرِ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لَغَيْرِنَا وَفَى الْبَابِ عَنْ جَرِيْرِ النَّيْ صَلَّى الله وَعَائشَةَ وَ ابْنَ عُمَر وَجَابِ ﴿ فَيَ الْبَابِ عَنْ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْنَ عَبْدَ الله وَعَائشَةَ وَ ابْنَ عُمَر وَجَابِ ﴿ فَيَ الْبَوْعِيْنَتَى حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَديثُ حَديثُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَديثُ حَديثُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَديثُ حَديثُ ابْنُ عَبَاسٍ حَديثُ حَديثُ مَن هَذَا الْوَجْه

﴿ لَا شَجْ حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ حَدَّ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ الْأَشَجُ حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرُ حَدَّ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ الْأَشَجُ حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالِد أَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ وَقَالَ أَبُو خَالِد مَنَّ اللّهِ وَاللّه وَعَلَى مَلّة رَسُولَ اللّه وَاللّه وَعَلَى مَلّة رَسُولَ اللّه وَقَالَ مَنَّ اللّه وَاللّه وَعَلَى مَلّة رَسُولَ اللّه وَقَالَ مَنَّ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَالَ مَنَّ الله وَقَالَ مَنَّ الله وَقَالَ مَنْ الله وَسَلّمَ وَقَالَ مَنْ الله وَعَلَى مَنَّةً وَسُولَ الله وَقَالَ مَنْ الله وَعَلَى مَلّة وَسَلّمَ وَقَالَ مَنْ الله وَقَالَ مَنْ الله وَقَالَ مَنْ الله وَعَلَى مَلّة وَسَلّمَ الله وَقَالَ مَنْ الله وَاللّه وَعَلَى الله وَاللّه وَعَلَى الله وَاللّه وَعَلَى الله وَاللّه وَعَلَى الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله وَقَالَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله وَاللّه وَاللّه وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَعَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله وَاللّه وَلَا مَنْ اللّه وَاللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله وال

#### باب القول لليت عند القبر

وأما الذي يقال اذا دخل الميت القبر فقد ذكر أبو عيسى ما ذكر زاد أبو داو دعن عثمان أنه قال صلى الله عليه سلم انه قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل وقد روى مسلم ان عمر بن العاص قال لهم فى وصيته واجلسوا عندى قليلا استأنس بكم حتى أنظر بما اراجع رسل دى وقد رأيت بالمشرق الصالحين يقو لون عند القبور يافلان ابن فلان لاتنس ما كنت عليه فى الدنيا من شهادة أن لا اله الا الله وان محمد رسول اته والله ربنا

\* قَالَ بُوعَيْسَتَى هَـذا حديث حَسَنَ غريبٌ من هٰذَا الْوَجْه وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مِن غَيْرِ هَذَا الْوَجْهُ عَن أَبْنُ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلُم وَرُواهُ أَبُو الصَّـديقِ النَّاجِي عَنُ ابن عُمَر عَنِ الَّذِي صَـلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوىَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي عَن أَبْن عُمَرَ مَوْ قُوفًا أَيْضًا الْقَبْرِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فِي اللهُ وِي الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيْتِ فِي الْقَبْرِ فِي الْقَبْر مرض زَيْدُ بْنَ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدَ قَالَ سَمَعْتُ جَعْفُر بْنَ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ قَالَ الَّذِي أَلْخَدَ قُبْرَرَسُو لِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طُلْحَةً وَ الَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْ لَى رَسُولِ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلْيه وَ سَلَّمَ قَالَ جَعْفُر وَ أُخْبَرَنِي عَبِيدُ الله بْنُ أَبِي رَ افع قَالَ سَمِعت شَقْرَانَ يَقُولُ أَنَا وَاللَّهَ طَرَحْتُ الْقَطيفَةَ تَحْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في

والاسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ولا يزيدون عليه وقد دخل قبررسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة رجال كبراء على والفضل أبناء عمه واسامة مولاه وعبد الرحمن بن عوف خاله وصاحبه وان القي تحته من الفراش جاز يا القي تحت النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وقد روى أن عليا والعباس تنازعا على القطيفة فبسطها شقران تحته ليرتفع الخلاف وينقطع التنازع في الميراث قاله ابن أبي خيثمة

الْقَبْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ الْوُعِلْمَنِي حَديثُ شَقْرَانَ حَديثُ حَسَنْ غَريب وَ رَوَى عَلَيْ بِنُ الْمَديني عَنْ عُثْمَانَ بْن فَرْقَد هــــذَا الْحَديث مِرْثُ مُحَدُّ بِنَ بِشَّارِ حَدَّثَنَا يَحِيى بِنُ سَعِيدِ عَن شُعِبَةً عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَطيفَةٌ حَمْرَاءُ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِرْشَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ ﴿ قَالَا بُوعَلِينِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى شَعْبَةُ عَنَ أَبِي حَمْزَةً الْقَصَّابِ وَاشْمُهُ عَمْرَ أَنْ بْنُ أَبِي ءَطَاءِ وَرُويَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ وَاسْمُهُ نَصْرُ بِنُ عَمْرَانَ وَكَلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ رُويَ عَن أَبْنَ عَبَّاسَ أَنَّهُ كُرَهَ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ شَيْءَ وَ إِلَى هــٰذَا ذَهُب بعض أهل العلم القبور . ورش ما جاء في تسوية القبور . ورش محمد بن بشار حَدَّ تَنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ مَهْدَى حَدَّ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبيب بْن أَبي ثَابِت

باب تسوية القبور ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه و ســلم حديث أبى عيسي عرب عَنْ أَبِي وَائِلِ أَنَّ عَلَيًّا قَالَ لِأَبِي الْهَيَاجِ الْأَسَدِي أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَشَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّ يْتَهُ وَ لَا تَمْثَالًا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّ يْتَهُ وَ لَا تَمْثَالًا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّ يْتَهُ وَلَا تَمْثَلُ عَلَى حَدِيثَ إِلَّا طَمَسْتَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِ ﴿ قَالَ الْعِلْمِ يَكُرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ يَكُرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ يَكُرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ

على قال ابو الهياج الاسدى واسمه حبان قال لى على ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته و لا تمثالا الاطمستهوروى واللفظ لأبن داودقال ادخلت على البخاري عن سفيان النجار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حسباً روى عن القاسم واللفظ لابي داود قال دخلت على عائشة فقلت يا أُماها كشفي لى عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لى ثلاثة قبور لامشرفة ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرضة الحراء وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور والجمع بين هـذه الاحاديث بين أما حديث أبى الهياج فيقتضي هدم المشرفة المعينة التي يطلب بها المباحات وأما قوله رأيته مسنها فانه يعني به كهيئة سنام البعير لامحدودا كهيئة الشطبة وأما قوله لاطية فيعني به مسطحة بارزة كهيئة السطح يتميز على الأرض منها و لا يعلوكل العلو عليها وأما قوله كنا نثب قبر عثمان بن مظعون فقد بينه أبو داود وقال عن كثيرين يزيد المزنى عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله علمه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملها فقام اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر ذراعيه وقال كثير قال المطلب قال الذي يخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَوْقَ الْأَرْضِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَق قَبْرُ لِكَيْلاَ يُوطَأَ وَلاَ يُجْلَسَ عَلَيْهِ

﴿ مَا حَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ الْوَطْءَ عَلَى الْقُبُورِ وَ الْجُلُوسِ عَلَمْهَا والصلاة اليها . مرش هناد حدثنا عبد ألله بن المُبَارَك عَنْ عَبد الرَّحْن أَبْنِ يَزِيدُ بْنِ جَابِرَعَنْ بَسْرِ بْنِ عَبِيدِ أَللهِ عَنْ أَبِي ادْرِيسَ الْخُولانِيِّ عَنْ و اثلة بن الاسقع عن أبي مرثد الْغَنُو يَ قَالَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَاَتَجْلُسُوا عَلَى أَلْقُبُورِ وَلَا تُصَـلُوا الَّهُمَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وعمرو بن حزم و بشير بن الخصاصية مرش محمدٌ ن بشَّار حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَى عَرْفُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكُ بِهٰذَا الْاسْنَادِ نَحُوَّهُ مَرْشُ عَلَى بُنْ حُجْرِ وَأَبُوعَمَّارِ قَالَا أَخْبَرَنَا الْوَلِيلُدُ بِنُ مُسْلَم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ جَابِرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَ اثْلَةَ بْنِ الْأَسْقَع عن أبي مرتَّد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن ابي ادريس وهـذا الصحيح ﴿ قَالَ ابُوعَلَيْتِي قَالَ مُحَدّدٌ وَحَديثُ ابْن

كأننىأنظر الى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما شم حملها و وضع عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى

الْمَارِكَ خَطَّا أَخْطَا فَيه ابْنُ الْمَارِكَ وَزَادَ فَيه عَنْ أَبِي ادْرِيسَ الْخُولَانِيِّ وَاتَّمَا هُو بَسْرُ بَنْ عَبَيْدُ الله عَنْ وَاتَلَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد عَن عَبْدُ الله عَنْ أَبِي ادْرِيسَ وَبَسْرُ بْنُ عَبْدُ الله قَدْ سَمَعَ مَنْ وَاتَلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي ادْرِيسَ وَالْكَتَابَةَ عَلَيْهَ عَنْ أَبِي ادْرِيسَ وَالْكَتَابَةَ عَلَيْهَ عَمْدُ الله قَدْ سَمَعَ مَنْ وَاتَلَةَ بْنُ الْأَسُودَ أَبُو عَمْرُ وَالْبَصْرِيُّ حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً مَرَانِ خُرَيْجَ عَنْ أَبِي الْوَبْعِينَ وَالْبَصِرِيُّ حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ أَبِي عَنْ جَابِر قَالَ نَهِى النَّيْ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ ابْنُ عَنْ أَبِي عَنْ جَابِر قَالَ نَهِى النَّيْ صَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ ابْنُ عَنْ أَبِي عَنْ جَابِر قَالَ نَهِى النَّيْ صَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ ابْنُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ جَابِر قَالَ نَهِى النَّيْ صَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ

## باب كيف يدخل القبر

أَنْ نَجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْنَبَ عَلَهُمَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَهُا وَأَنْ تُوطَّأُ

هذا باب شامل عند علمائنا قال أبو حنيفة يؤخذ من جهة القبلة وقال الشافعي ينسل من يمين القبر لأن ابن عباس روى أنه أخذ من يمين القبر وتلك عادة أهل المدينة ولأبى حنيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ أبا دجانة من جهة القبلة وكذلك روى الطحاوى عن ابن عباس وقد بينا قبل أن آدم كان دفنه من جهة القبلة وقد بين ذلك النجعي فقال أخبرني من رأى قبر أهل المدينة يأخذون الميت من القبلة ثم رجعوا الى السل لضعف أرضهم والذي هوأهدى للميت وأحفظ للقبر ما يفعله الناس عندنا وهو أخذه من جهة رجليه و يوضع على جنبه الأيمن و وجهه للقبلة و رأسه للجنوب وكذلك روى أبو داود عن عبد الله بن يزيد (تكملة) فاذا سوى عليه قبره فقد روى أبو الزبير عن جاب

﴿ قَالَ المُّافِعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَدْ رُوىَ مَنْ غَيْرِ وَجَه عَنْ جَابِرَوَقَدْ رَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي تَطْيِينِ الْقَبُورِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَابَأْسُ أَنْ يُطَيِّنَ الْقَبُورُ

ا يَقُولُ الرَّجُلُ اذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ . مَرْثُ الْبُوكُرِيْبِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ . مَرْثُ البُوكُرِيْبِ

عن الأئمة واللفظ لمسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يقعد عليها وأن يبني عليها زاد النسائي وأن يكتب عليها زاد أبو داود وأن يزاد عليها واختلف الناس في معنى الجلوس فقال مالك ذلك للمذاهب لما روى أن عليا كان بجلس عليها وقد روى أبو داود حديث رحم بن معبد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشى في القبور عليه نعلان فقال ياصاحب النعلين و يحك نعليك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلعها فرمي بهما وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم وقد كانالصحابة بخرجونالي المقبرة فيدفنون الميت ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحد مستقبل القبلة و يجلس الناس حوله خرجه أبو داود في غيره وبيده عود ينكث في الأرض وهـذا كله يحقق ذلك ان الجلوس المنهى عنه هو جلوس المذاهب أما انه يكره أن يصلي وهو كفر من فاعله و يكره أن يتخذوطناو يجعل طريقا وذلك قول أبي في حديث وأن يوطأ واذا لم يتخذ وطاء فأحرى الا يتخذ منزلا وقال الحسن يطبق القبر لما رأى وروى أن قبور الأشراف الثلاثة عليها فانه أمر قد عم الأرض وان كان النهى قد ورد عنه ولكنه لما لم يكن من طريق صحيحة سامح الناس فيه وليس فيه فائدة الا التعليم بالقبر لئلا يدثر والله أعلم

#### زيارة القبور

قال ابن كج هذا باب عظيم أيضا من ناسخ الحديث ومنسوخه ثبت في الأمر الصحيح بالآذن فيه بعد المنع منه فأما السكني عليه فمكروه لما مات الحسن ابن على ضربت امرأته قبة عليه وجلست عندها سنة ثم رفعت فسمعواصائحا يقول ألا هل وجدوا مافقدوا وأما جوابه الآخر بل يبلسوا ماتقلبوا وليس لزيارتها فائدة تحضرني في هذه العارضة وهو مكروه للنساء في الجملة لما فيه من التبرج لهن ألا ترى الى عائشة لماقدمت زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقالت

وكنا كندمانى جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدعا فلما تفرقنا كأنى ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بَنِ مَرْتَد عَنْ سُلَمْانَ بَنِ بُرِيْدَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقَبُورِ فَقَدْ أَذَنَ لَحُمَّد فِي زِيَارَة قَبْر أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَانَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَة قَالَ وَفِي أَذَنَ لَحُمَّد فِي زِيَارَة قَبْر أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَانَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد وَ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَنْسِ وَ أَبِي هُرَيْرَة وَ أُمِّ سَلَمَة الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد وَ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَنْسِ وَ أَبِي هُرَيْرَة وَ أُمِّ سَلَمَة اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى هَدَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى هَدَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَدَا اللهُ عَلَى هَدَا اللهُ عَلَى هَدَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَدَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا هُو عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى عَلَى هَا اللهُ عَلَى هُ اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

زاد فيه الطرطوشي ولم يذكر سندا

كأنا خلقنا للنوى وكأنما حرام على الأيام أن نتجمعا وفي حديث حبشى اذعلم منه حمل عبد الرحمن الى مكة دليل على جو از حمل الميت الى غير الأرض الذى مات بها فيدفن فيها وكذلك حمل سعد وسعيد من العقيق الى المدينة وأما نقله بعد الدفن فقد نقل جابر بن عبد الله أباه بعد موته بمدة ولم يكن فى تابوت وقد قال مالك قال يوسف لما حضرته الوفاة ما انتقمت لنفسى من شيء أتى الى فذلك زائد فى اليوم من الدنيا وان عملى لاحق بعمل آباى فالحقوا قبرى بقبورهم يريد باله كلام الثانى قوله لا تثريب عليكم اليوم لأن شفاء الغيظ بالمؤاخدة أو العقوبة من عمل الدنيا وقد قال انه لم ينتقم لنفسه قط فذلك زاده اليوم وهى صفة الأنبياء قالت عائشة ما انتقم رسول الله فيده في قبلة قبور آبائه ابراهيم واسحاق و زوجانهم فى قبلة الحرم الذى فيه قبره فى قبلة قبور آبائه ابراهيم واسحاق و زوجانهم فى قبلة الحرم الذى فيه هذه القبور زرناه مر ارا وذكرنا الله فيه و بتنا ليالى آمنين عنده والحمد لله وقول عائشة لو حضرتك مادفنت الاحيث مت اشارة الى أن الأصل فى هذا كله وهو الصحيح حديث أبى بكر مادفن قط نبى الاحيث يموت وهذا هذا كله وهو الصحيح حديث أبى بكر مادفن قط نبى الاحيث يموت وهذا

عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

يرد قول الاسرائيلية ان يوسف نقل الا ان يكون ذلك مستشى ان صح والله أعلم و كان موت بن أبى بكر فى نومة نامها وليس موت النوم فجأة انما الفجاءة موت اليقظة بغتة قال الله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها فدخل ههناالمريض والمفجوع وقوله والتي لم تمت يعنى يتوفاها فى منامها وذلك قسم آخر ليس من الأولين وقد أحب موسى أن يدفن فى الأرض المقدسة فأمهل اليها (تنبيه) قال بعضهم فى قول أبى عيسى عن أبى هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارت القبور حديث حسن صحيح اختلف الناس هل دخل

عَلَمْ اللهِ عَوَالَةَ عَنْ عَمْرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَقَدْرَأً وَقَالَ وَفَى الْبَابِ عَن أَبِي مَا لَكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْفُبُورِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَن أَبْنِ عَبَاسٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِت ﴿ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْفُبُورِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَن أَبْنِ عَبَاسٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِت ﴿ قَلَ اللهُ عَلَيْتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ أَنْ عَبَاسٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِت ﴿ قَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فى النسخ فأذر للنساء كما أذن للرجال أم رخص للرجال و بق النساء على المنع والصحيح الاذن لهم واختلف فى كراهية الزيارة لهن قال أبو عيسى فقيل لجزعهن وقلة صوبهن وأنا أقول لنبرجهن وقلة صوبهن وفى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكى على قبر فقال اتق الله واصبرى فقالت اليك عنى فانك لم تصب بمصيبتى و لم تعرفه فقيل لها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بو ابين فقالت لم أعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى و لم يعنفها على زيارة القبر فاذا دخل المقابر فليقل كما قال أبو عيسى عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر أو السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر أو على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين و يرحم الله المستقدمين مناوالمستأخرين على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين و يرحم الله المستقدمين مناوالمستأخرين وانا ان شاءالله واللفظ للبخارى عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا أو يقول كا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاءالله يقول كا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاءالله يقول كا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاءالله يقول كا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاءالله يقول كا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاءالله يقول كا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاءالله يقول كا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاءالله يقول كا روى أبو داود عن نبيح العترى عن جابرقال كنا حملنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّارِخُصَ دَخَلَ فَى رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمَّا عُرَةَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ للنِّسَاءِ لَقَلَّةً صَبْرِهِنَ وَكُثْرَةً جَزَعَهِنَّ فَالدَّفْنِ بِاللَّيْلِ . مَرْثِنَ البُوكُريْبِ وَمُحَدَّبْنُ عَمْرِو السَّوَّ اَقُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْهَانِ عَنِ المُنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةً عَنِ عَطَاءَ عَنِ عُطَاءً عَنِ أَبْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً فَاللهَ عَنْ عَطَاءً عَنِ عُطَاءً عَنِ أَبْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً فَأَسْرِجَ لَهُ سَرَاجٌ فَأَخَذَهُ مِنْ قَبِلِ الْقَبْلَة وَقَالَ رَحَمَكَ اللهُ وَسَلَمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً فَاللهَ وَقَالَ رَحَمَكَ اللهُ

القتلى لندفنهم فجاء منادى النبي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أنتردوا القتلى الى مضاجعهم لأنها والله أعلم تشهد لهم و لأنها قد صار فيها بعضهم وهى الدماء التي سالت منهم أو لأنهاالتي اختار الله لهم و بالجملة لا يكون النقل الا لعلة

### باب الدفر. بالليل

ذكر أبو عيسى حديث الحجاج بن اراطة عن عطاء بن يسار من ابن عباسأن النبى صلى الله عليه وسلم قبره ليلا فأسرج له بسر أج فأخذ من جهة القبلة وقال رحمك الله ان كنت لأواها تلاء للقرآن وكبرعليه أربعا ورواه أبو داود عن أبى نعيم عن محمد بن مسلم عن عمر و بن دينار عن جابر أو سمعها منهم قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا هو يقول ناولو ني صاحبكم واذا هو الرجل الذي كار يرفع صوته بالذكر قال ابن العربي رحمه الله هذا الحديث أقوى من الأول وفو ائده الدفن بالليل وقد تقدم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أحد بليل فالله أعلم أيهما قبل تقدم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أحد بليل فالله أعلم أيهما قبل

ان كُنْتَ لَأُوَّ اهَا تَلَّاءَ للْقُرْآنِ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِثِ وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَكْبَرُ مِنْهُ ﴿ قَالَابُوعَلِمْنَى } حَدِيثُ أُبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَـنْ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْيَ هٰذَا

والصحيح عندي أن الأذن أولى من المنع لأن الصحابة دفنوا ليلاوخصوصا أبا بكر الصديق و لا أفضل منه و لا عذر في دفنه ليلا بل كانت تلك وصيته أخبرنا أبو الحسن على بن أبي أيوب عن كثابه أخبرنا البرقاني عن الدار قطني حدثنا احمد ابن المغلس حدثنا احمد بن منيع حدثنا أبو سعيد الصنعاني حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه أي يوم هذا قلمنا يوم الاثنبزقال فاني ميت ليلتي فلا تنتظروا في الغداة فان أحب الأيام والليالي الى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد بهذا اللفظ محمد بن ميسر أبو سعيـد الصنعاني ومن فوائده الصلاة على القبر ومن فوائده انفراد الرجل الواحد بالدفن اذا أطاقه ومن فوائده أخــنه من جهة القبلة أن يشاركه كيف تيسر وان أخذه من جهة الرجلين أن يبدأ برجليه ومن فوائده أن يشهد للميت بعلمه وكذلك حديث أبي هريرة أنه يقال في الدعاء على الميت وانا لانعلم الا خيرا ومن فوائده أنه كبر عليه أربعاوالأواه هو المتحزن الذي يقول أبداواهافاذا كان الرجل بحال الحزن في سمته وكلامه وحاله قيـل لهأو اه وان لم يذكر كلمة أوه وقد بيناه في كتاب الأسماء والصفات ومن فوائده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود ناو لونى صاحبكم على رسم المعاونةومن فوائده تناول الرجال وكذلك حمله ليس للنساء فيه مدخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة هو الميت وذلك تمام عشر فوائد ( الحادية عشر ) الرجال يحملون النساء وهل وَقَالُوا يَدْخُلُ الْلَيْتُ الْقَبْرَ مِنْ قَبَلِ الْقَبْلَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسَلَّلُ سَلَّلُ سَلَّلَ مَ وَرَخْصَ أَكْتُرُأُهُلِ الْعُلْمِ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

مَن عَحَدَّثَنَا يَنِ يَدُبْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا مُمَيْدُ عَنْ أَنسَ قَالَ مُنَّ عَلَى رَسُولُ الله مَن عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَنَازَة فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَنَازَة فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَت ثُمَّ قَالَ أَنتُم شُهَدَاءُ الله في الأرْضِ قَالَ وَفي البَابِ عَنْ عَجْرَة وَأَبِي هُرَيْرَة فَ وَالْبَوْعِيْنَتَى حَدِيثُ أَنسِ عَجْرَة وَأَبِي هُرَيْرَة فَ وَالْبَوْعِيْنَتَى حَدِيثُ أَنسِ

يدخلونهن القبور ورد فى الصحيح عن أنس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى القبر فرأيت عينيه تدمعان وقال هل فيكم من أحد لم يقارب الليلة كال ابو طلحة أنا قال انزل فى قبرها قال ابن المبارك قال فليح لم يكن له ذنب والمعنى فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتذر ولم يكن هنالك محرم من حضر فكان ما ذكرناه

باب الثناء الخير على الميت

ذكر حديث أنس م على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم قال انتم شهداء الله فى الأرض (الاسناد) الحديث صحيح عن أنس خرجه الأئمة واللفظ للبخارى وقال أنس مروا بجنازة فاثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم و جبت قال عمر ما و جبت قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النارأتتم شهداء الله فى الارض زاد عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الماريات مسلم

شهد له أربعة بخير ألا أدخله الله الجنة فقانا و ثلاثة قال و ثلاثة فقلنا و اثنان قال و اثنان ولم نسأله عن الواحد فكمل البخارى حديث أنس واتفقنا على حديث عمر و رواية النسائى عن أبي هريرة في هذا الحديث الملائكة شهداء ألله في الأرض ( الأصول ) وغيرها في مسائل: الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم و جبت له الجنة و الناريحتمل أن يكون خبرا عن حكم اعلمه الله فعلمه الثانية الحكم بالظاهر في الثناء بالخير عن الخير البدى والحكم بالظاهر في الثناء بالشر على الشر البادى والسرائر الى الله وذلك من تأويل قوله الا الذين تابوا وأصلحوا و بينوا الثالثة فيه قوله قبول الشهادة من غير سؤال عن سبب العلم الذي يشهد و بينوا الثالثة فيه قوله قبول الشهادة من غير سؤال عن سبب العلم الذي يشهد أو الذي وصل الشاهد اليه (الرابعة) قوله انتم شهدا الله هم المؤمنون كا خبر الله عنهم ( الخامسة روى ابو داود عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله أخبر الله عنهم ( الخامسة روى ابو داود عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله

أَبْنُ عَمْرُو بْنِ سُفْيَانَ

مَا الله بَن أَنْس حَ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ أَنْسِ مَالكُ بْنُ أَنْسِ عَن سَعيد بْنِ الْمُسيِّبِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ مَالكُ بْنُ أَنْسِ عَن أَبْنِ شَهَاب عَن سَعيد بْنِ الْمُسيِّب عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَن أَبْنِ شَهَاب عَن سَعيد بْنِ الْمُسيِّب عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَن أَبْنَ مَلْكُ وَسَد الله الله عَن المُسلمين ثَلاَثَةُ مِنَ الْوَلَد فَتَمَسُّهُ النَّارُ اللَّ تَحَلَّةَ الْقَسَمِ قَالَ وَفِي البَّابِ عَن عَمْرَ وَمُعَاذَ وَكَعْبِ أَنْ مَالكُ وَعُتبَةَ بْنِ عَبْد وَأُمَّ سُلَمٍ وَجَابِر وَأَنس وَأَي ذَرّوابْنِ مَسْعيد وَوُد أَنْ مَسْعيد وَوُقَى الْمَابِ عَن عَامر وَأَي سَعيد وَوُرَّةَ بْنَ وَاللّه مَعْد وَأَمْ سُلم وَعَقبَة بْنِ عَامر وَأَي سَعيد وَوُرَّة بْنِ وَاللّه عَليه وسلم وَعُقبَة بْنِ عَامْر وَأَي سَعيد وَوُرَّة بْنِ الله عَليه وسلم الله وَابُو تَعْلَبَةَ الْاشَجَعِيُّ لَهُ عَن النبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم المُرْزِيِّ قَالَ وَأَبُو تَعْلَبَةَ الْاشَجَعِيُّ لَهُ عَن النبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم وسلم المُرْزِيِّ قَالَ وَأَبُو تَعْلَبَةَ الْاشَجَعِيُّ لَهُ عَن النبِي صَلَى الله عَليه وسلم وسلم المُرْزِيِّ قَالَ وَأَبُو تَعْلَبَةَ الْاشَجَعِيُّ لَهُ عَن النبِي صَلَى الله عَليه وسلم المُرْزِيِّ قَالَ وَأَبُو تَعْلَبَةَ الْاشَجَعِيُّ لَهُ عَن النبِي صَلَى الله عَليه وسلم المُرْزِي قَالَ وَأَبُو تَعْلَبَةَ الْاشَجَعِيُّ لَهُ عَن النبِي صَلَى اللّهُ عَليه وسلم

عليه وسلم يقول مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيئا الاشفعوا بشهادة أربعة وهي غاية الشهادة في الزيادة وأقلها كما قال في الحديث اثنان ولم نسأله عن الواحد

### ثواب من قدم ولدا

ذكر حديث مالك المشهور العدل لم تمسه النار الاتحلة القسم وفي الصحيح من حديث أنس أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته أياهم وقال ابوعيسي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه كانوا له حصنا من النار وادخل حديث قوله لعائشة ومن كان له فرط يامو فقة وهو ضعيف وحديث أبي عبيدة منقطع ،

حَدِيثُ وَاحِدُ هُو هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ هُو الْخُشَدِيُّ ﴿ قَالَ الْوَقَالَةُ عَلَى الْحَدِيثُ وَلَيْسَ هُو الْخُشَدِيُ ﴿ قَالَ الْعَوَّالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ أَلِي هُمَدَّ مَوْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَدَّمَ ثُلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(الأصول) فيه مسائل (الأولى) قسم الله برءا واخبره (ا) قو لا لأنه حقان مات له ثلاثة من الولد لا تمسه النارالاتحلة القسم يعنى انه يردهاو لا تمسه و لا يجدلها ألما ولكن الرؤية لها هول وعلى الشفير هول والعبور عليها على قنطرة ممهدة عريضة وكلاليب مثل شوك السعدان تحصب الناس و يكون فيها رجل تلحقه النار مرة و يقع مرة و يقوم أخرى وهذا كله مس فى المعنى أو أشد من المسفى فى الدنيا فهذا القدر لا بد منه و لا يدخل فى اسقاط و لا تناوله معرفة (الثانية) هذا يدل على ان اولاد المسلمين فى الجنة فانه من الممتنع ان يدخل الواحد الجنة بشفاعة من ليس من أهلها وهذا فيه نظر مهدناه فى شرح الصحيح وذكر الناس فى القربة ان السقط يكون على باب الجنة يقول لا يدخل حتى الناس فى القربة ان السقط يكون على باب الجنة يقول لا يدخل حتى يدخل أبواه وقد قال بعض الغافلين ان الحمى حظ المؤمن من النار فهى مستثنى من هذا القسم وهذه غفله عظيمة لا بد لكل أحدمن الصراط فتلفح "نار قوما وتقف دون آخرين والكل واردعليها وقدادخل مالك لا يموت لاحدمن المسلمين

<sup>(</sup>١) هكذا بالاصل

عند الصَّدَمَة الأُولَى ﴿ قَالَ وَعَيْنَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ الْمَعْمَ مَنْ أَيه مَنْ أَيه مَنْ أَيه مَنْ أَيْ الْجَهْمَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

ثلاثة من الولدفيحتسبهم الا كانواله جنة من النارعن أبى النظر المسلمين وقد عرفه هو ولم نعرفه نحن وهو مشل حديث ابن مسعود المتقدم والجنة الحصن وله خذا قال لم يبلغوا الحلم لأنه اذا توجهت عليه المطالب وكان مأخوذا بنفسه بعد عن أن يشفع لغيره فيكون كما قال الحكيم جئنا به نشفع في حاجة فاحتاج في الاذن الى شافع (الأحكام) في مسألتين (الأولى) قوله فيحتسبهم يعني يصبر على التشخص ويرضى بقضاء الله وينظر العرض من النار فيحتسبهم على حظ الآخرة و لا يتعلق بشيء من نصيب الدنيا منهم (والثانية) قوله تحلة القسم ظن بععض الجهال ان القسم ما دخلت فيه حروفه المعلومة في النحو وليس كذلك وانما القسم كل معني في النفس مما يتعاطى من الأفعال النحو وليس كذلك وانما القسم كل معنى في النفس مما يتعاطى من الأفعال

وَرِثْنَ أَحْدُ بُنُ سَعِيدِ الْمُرابِطَى حَدَّتَهَا حَبَّانُ بُنُ هَلَال أَنبَأَنا عَبْدُ رَبِهِ الْبُن بَارِق فَذَكَرَ نَحُوهُ وَسَمَاكُ بُنُ الْوليدِ هُو أَبُو زُمَيْلِ الْحَنفَىٰ الْأَنْصَارِی حَدَّتَنَا أَنْ بَارِق فَذَكَرَ نَحُوهُ وَسَمَاكُ بُنُ الْوليدِ هُو أَبُو رُمَيْلِ الْحَنفَىٰ عَدَّنَا اللهِ مَا جَاءَ فَي الشَّهِدَاءِ مَنْ هُمْ . مَرَشَنَ الْأَنْصَارِی حَدَّتَنَا مَعْنَ حَدَّتَنَا مَالِكُ وَحَدَّتَنَا أَتَّيْبَهُ عَنْ مَالِكُ عَن شُمَى عَنْ أَبِيصَالِ عَرْ فَمْ مَعْنَ حَدَّيَنَا مَالِكُ وَحَدَّتَنَا أَتَّيْبَةُ عَنْ مَالِكُ عَن شُمَى عَنْ أَبِيصَالِ عَرْ فَمْ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهِدَاءُ خَمْسُ اللهُ عَرْ مُوسَى وَعَالِمَ فَو سَلِمَ قَالَ الشَّهِدَ فَي سَبِيلِ الله قَالَ وَقَلْ الشَّهِدَ فَي سَبِيلِ الله قَالَ وَقَالَ الشَّهِدَ فَي سَبِيلِ الله قَالَ وَقَالَ الشَّهِدَ فَي سَبِيلِ الله قَالَ وَقَى الْبَابِ عَنْ أَنْسَ وَصَفُو انَ بْنَ أَمْيَةً وَجَارِ بْنُ عَتِيكَ وَخَالِد بْنِ عَتِيكَ وَخَالِد بْنِ عَلَي مُوسَى وَعَالِّشَةً ﴿ وَاللّهِ عَنْ أَنْسَ وَصَفُو انَ بْنَ أُمْيَةً وَجَارِ بْنُ عَتِيكَ وَخَالِد بْنِ عَتِيكَ وَخَالِد بْنِ عَتِيكَ وَخَالِد بْنِ عَتِيكَ وَخَالِد بْنِ عَرَفْطَةً وَسُلْمَانَ بْنِ صُرَد وَأَبِي مُوسَى وَعَالِشَةً ﴿ فَصَالِمُ مُ عَتَيكُ وَخَالِد بْنِ عَتِيكَ عَرَفْطَةً وَسُلْمَانَ بْنُ صُرَد وَأَبِي مُوسَى وَعَالِشَةً ﴿ فَاللّهِ مُوسَى عَيْدُ بُنُ أَسْبَاطِ بْنُ مُحَدِيثَ عَيدُ مُ وَمَنْ عُيمَانَ عُيمَانِ مُ عَمْ مَرْةَ حَدِيثَ حَسَنَ عَيدُ مُ مُرْتَ عُيمَ مُن أَسْبَاطِ بْنُ مُحَدِيثَ عَيدُ مُ مَرْتُ أَسَاطِ مِنْ مُحَدِيثَ عَلَي اللّهُ مَنْ عَيدُ مُوسَى وَعَالِمُ اللهُ عَنْ عَيدُ مُ اللّهُ مُن مُوسَى وَعَالِمُ اللّهُ الشَّهِ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

والأقوال انعقدت عليه فى النفس عزيمة و وقع الخبر عن ذلك مقرونا بما يؤكد به الخبر من شرط يعد فى النفس موضعه كقولك ان دخلت اليك بلا درهم فهذا قسم وعقد و يمين وهذا أمر معلوم عربية فمن خفى عليه هذا فهو حثالة تعسم وعقد و يمين وهذا الشهداء

ذكر أبو عيسى حديث مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة ولم يدخل حديث مالك عن عبد الله أبن جابر بن عنيك الشهداء سبع سوى القتل فى سبيل الله (معانيه) فى مسائل سبع عشرة (الأولى) قد تقدم أصدق معانى الشهادة فليعول عليه وهو انه قد شهدت ظو اهره بصدق بو اطنه (الثانية) الشهداء قد تقدم ذكرهم وينضاف شهدت ظو اهره بصدق بو اطنه (الثانية) الشهداء قد تقدم ذكرهم وينضاف

الْقُرَشَّى الْكُوفَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا البُّوسِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي السَحَقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ قَالَ سُلْمَانُ بْنُ صُرِد لِخَالِد بْنِ عُرْفُطَة أَوْ خَالِد لسَلَمْانَ الشَّيْبَانِيُّ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ أَمَا سَمْعَتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ فَي قَبْرِه فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِه نَعَمْ ﴿ قَلَلُهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ فَي قَبْرِه فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِه نَعَمْ ﴿ قَلَلُهُ وَمَلَمْ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنَهُ لَمْ يَعَدُّبُ عَنْ فَي قَبْرِه فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِه نَعَمْ ﴿ قَلَلَهُ وَمَلَمْ يَعُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا الْوَجْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْوَجْهِ عَنْ الْبَابُ وَقَدْ رُوىَ مَنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

اليهم و يلحق بهم من قتل دون ماله صحيح وصاحب النظرة وهو المعين والغريب حديثهما حسن (الثالثة) أفضل الشهداء المقتولون في سبيل الله ولهم مراتب يأتي بيانها انشاء الله وقد الخيم منشاء بفضله (الرابعة) وهو المطعون الذي مات في الطاعون لم يعبر عنه وبق فيه مسلما لأمر الله راضيا به وقيل هو الذي أصابه الطعن وهو الوجع الغالب الذي يطعن الروح كالذبحة ونحوها والقوح المقطع وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الموطأ من طريق أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم وانما سمى طاعونا لعموم مصابه وسرعة قتله فيدخل فيه مثله بما يصلح اللفظ له (والخامسة) المبطون وهو صاحب داء البطن وهو المنخرق الجوف يكون قتيله الا أن المطعون يكون بمنزلة من يرجع من المعترك فيعيش أياما (السابعة) وأماذات الجنب فهو كالذي يموت في المعترك ودوا بولد اجتمع حلقه وقيل المجتمعة الخلقة العذر اءالتي لم يقتضي ختمها و لافك طابعها(۱) (فان قيل) وهي (الثامنه) ما وجه الشهادة في هذه الاسهاء التي عددتم وقد ذكرتم أن الشهيد هو الذي صدق فعله قوله (فالجواب) انا نقول ان ذلك من نيته وفعله الشهيد هو الذي صدق فعله قوله (فالجواب) انا نقول ان ذلك من نيته وفعله الشهيد هو الذي صدق فعله قوله (فالجواب) انا نقول ان ذلك من نيته وفعله

<sup>(</sup>١) هذا بالأصل فليتأمل

ظهر في اسلامه نفسه للقتل فأعطى الله للمقتول ثواب الشهادة فهذه الأسباب فضلا منه وجعله على درجة من درجاتها (التاسعة) عيادة الذبي صلى الله عليه وسملم لأبي مالك أصل في عيادة المريض التي قدمنا بيانها وسردنا بعض فضلها (العاشرة) استرجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة عند المصائب (الحادية عشرة) كنية الرجل الكبير بمن دونه (الثانية عشرة) النهى عن البكاء بعد المرت وقد تقدم بيان نسخ ذلك وجوازه في المغازي ان الباكيات لما كثرن على قتلى أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لابواكي لهفروي أن كل باكية بكت حمزة مع مبكيها (الثالثة عشرة) قول ابنته أرجو أن يكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك دليل على أن ذا النيـة مثاب ثواب العمل (الرابعة عشرة) قولهما تعدون فيكم سؤال العالم على تقدير المسئول ليعلم مالم يكن عنده ( الخامسة عشرة ) أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة ان الطاعون بقيـة رجز أرسل على من كان قبلكم يعني بني اسرائيل ومعناه أنه نزل عليهم بذنوب فلما استمرت تلك الذنوب استمر معها العذاب ففي المسبب بقاء السبب (السادسة عشرة) حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه قد تقدم والمنع من الأقدام عليه قالوا فيه لئلا يموت فينسب ذلك الى الطاعون وهو أهل حضر والأسباب لايضاف اليهاالاما أضاف الشرع وهـذا نفيس فتأملوه وقد قال جماعة من علمائنا انما منع من الخروج لأن سبب المرض قد تحكم فيه من عفونة البطن من فساد الهواء والخروج تعلق بسبب موهوم كالطيرة وغيرها وانضاف اليها ترك المرضى الذين لايطيقون الخروج فيهلكون من غير قيم والذين هم خارج البلد لايحتاج اليهم أهل البلد وان دخلوا تعلق بهم من الوهم أكثر بما يتعلق بالخارج فمنع منه و الذي عندي فيه دون هـذا التكلف الذي لادليل عليه أن الله أذن أن لايتعرض أحد للحتوف وانه صانك عن أن تشرك به تقول لو لم أدخـل لم أمرض أو

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

\* الله مَا جَاء في كراهية الفرار من الطَّاعُون · مَرْثُنَا قَتْدِيةً حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْد عَنْ عَمْرُو بن دينَار عَن عَامَ بن سَعْد عَن عَامِ أُسَامَة بْن زَنْد أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ذَكُرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ بَقِيَّةُ رَجْزُ أُو عَذَابُ أُرْسَـلَ عَلَى طَائَفَة مَنْ بَنِي اسْرَائيلَ فَاذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمَ بَهَا فَلَا تَخْرُجُوا مَنْهَا وَاذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهِبْطُوا عَلَيْهَا قَالَ وَفِي الْيَابِ عَنْ سَعْد وَخُزْيَمَةً بْن ثَابِت وَعَبْد الرَّحْمٰن بْن عَوْف وَجَابِ وعائشة ﴿ قَالَ الوعالِينِي حَديث اسامة بن زيد حديث حَسن تَحيح ﴿ مَا جَاءَ فَيمَنْ أَحَبُّ لَقَاءَ اللهُ أَحَبُّ اللهُ لَقَاءُهُ . مَرْشَ أَحَمُدُ بِنَ مَقَدَام أَبُو الْأَشْعَث الْعَجِلُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي مُحِدِّثُ عَن قَتَادَةً عَن أَنسَ عَن عَبَادَةً بن الصَّامِت عَن النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُّ لَقَاءَ ٱلله أَحَبُّ ٱللهُ لَقَاءَهُ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي مُوسَى وَ أَبِي هُرِيرَةً وَعَاتُشَةً ﴿ قَالَ إِنَّوْعَلَيْنَي حَدِيثُ عَبَادَةً بِنَ الصَّامت حَسَن صَحِيح حَدَّثَنَا حَمِيدُ بن مَسْعَدَة حَدَّثَنَا خَالدُ بن الْحُرث حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بِنَ أَنِي عَرُوبَةَ قَالَ وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بَشَّارٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِن لوما خرجت لمت (السابعة عشرة) ان الله جعله عـذابا على من نص لنقمته

وجعله لنا شهادة برحمته يختص بها من يشاء

. بَكْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارِةَ بْنِ أُوفَى عَنْ سَعْد ابْنِ هَشَام عَنْ عَائْشَة أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَتْ مَنْ أَحَبَّ لَقَاء الله عَنْ عَائْشَة أَنَّه لَقَاء أَوْ مَنْ كَرِه لَقَاء الله كَره الله لَقَاء أَلَاتُ مَنْ أَلَكُ مَنْ أَلُوثَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكَنَّ الْمُؤْمَنَ الْمُؤْمَنَ وَقَالُهُ لِيسَ ذَلِكَ وَلَكَنَّ الله لَقَاء أَلله لَقَاء أَلله وَمَنْ كَره لَقَاء الله وَلَكَنَّ الله لَقُوه مَنَ الله وَالله وَجَنَّتُه أَحَبَّ لَقَاء الله وَ أَلله وَالله وَجَنَّة أَحَبَّ لَقَاء الله وَ كَره الله لَقَاء أَلله وَالله وَجَنَّة عَنْ الله وَالله وَحَمَّى الله وَالله وَسَخَطه كَره لَقَاء الله وَكره الله لَقَاء أَلله وَكره الله لَقَاء الله وَكره الله لَقَاء الله وَكره الله وكره الله وكره والله وكره الله وكره

﴿ الله عَنْ عَلَمُ الله عَنْ عَلَمُ الله عَنْ عَلَمُ الله عَنْ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ جَابِر الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ جَابِر الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ حَرْب عَنْ جَابِر الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْمَعَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّمْعَ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ عَلَيْهِ وَاللَّم

### لايصلي على من قتل نفسه

ذكر أبو عيسى فى حديث جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه وسلم (الاسناد) قال أبو عيسى هو حسن صحيح رواته ثقاة واختصره واستوفاه أبو داود وغيره وجاء البخارى فيه بغيرنفسه قال باب ماجاء فى قاتل النفس وأدخل حديث ثابت ابن الضحاك من قتل نفسه بحديدة عذب فى نار جهنم وحديث جنوب كان برجل جراح فقتل نفسه فقال بدرنى عندى بنفسه حرمت عليه الجنة وحديث أبى هريرة الذى يخنق نفسه عدى بنفسه حرمت عليه الجنة وحديث أبى هريرة الذى يخنق نفسه

﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَأَخْتَلَفَ المَّلُ العَلْمُ فِي هَـذَا فَقَالَ العَلْمُ فِي هَـذَا فَقَالَ العَلْمُ مِنْ مَلَى الْفَالَةَ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَهُو فَقَالَ النَّفْسِ وَهُو أَلَى الْفَالَةَ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَهُو أَلَى الْفَالَةَ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَهُو أَلَى الْفَالَةَ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَهُو أَلَى الْفَالَةِ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَهُو أَلَا اللَّهُ الْفَالِقُ الْفَالَةِ وَعَلَى قَاتِلُ النَّفْسِ وَهُو اللَّهُ وَعَلَى النَّفْسِ وَهُو اللَّهُ ال

يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار ليبين أرب من حكم عليه بعداب النار وحرمان الجنة الايصلي عليه فأخذ معنى صحيحا لذلك الحديث فأدخله وتركه على عادته النبلة إوقد امتنع من الصلاة على المقتول في الحدود فكيف بمن تونى ذلك في نفسه أما أن المسلمين يصلون عليه لأنه عنــد بعضهم لاتعلم حاله وعندا بعضهم في المشيئة فيدعى له وقد بيناه في أصول الدين ( تتمم ) أو لاتراه كيف لايصلي على المديون وهو دون هذا بكثير لأن نفسه مرتهنة بدينه الأحكام في ثلاث مسائل (الأولى) امتناعه من الصلاة على القاتل لنفسه وقد تقدم وامتناعه من الصلاة لمن ترك عليها دينا زجرا على التقحم في الديون لئلا يضيع أموال الناس كم ترك الصـلاة على العصاة زجرا عنها حتى تجتنب خوفا من العار ومن حرمان بركة صلاة الامام وخيار المسلمين على ما يأتي بيانه في موضعه ان شاءالله (الثانية) ذلك منسوخ بآخر الحديث اذ كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا فتح الله الفتوح على العباد يتحمل ديونهم وكذلكمن قعد ماله على الدين قضى عليه في القسامة بغر مالدين وقضى على الأمير بغرم حظه من حقه عنده و وقع القصاص والله يخلص الجميع برحمته و يوفقهم في الدنيا بعصمته (الثالثة )ضمان أبي قتادةللدين وحينئذ صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حجة إضمان الدين على الميت الذي لم يترك مالاخلافا لأبى حنيفة وقد بيناه في مسائل الخلاف وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه دليل على أنه لم يكن له شيء اذ له كان عنده وفاء بذينه من تركته لم يمتنع من الصلاة عليه (الرابعة) قوله في حديث المديانما تنفعه صلاة الى أن الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان نافعا فان ذلك قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَقَ وَقَالَ أَحْمَـدُ لَا يُصَـلِيِّ الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَيُصَلِّي عَلَيْهُ غَيْرُ الْامَام

بشرط مقارنة الصالح له باجتناب الكبائر ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم غفرله قطعا بشرط العمل فى المستقبل وملازمة الاستغفار والمعنى فى قوله ما ينفعه يريد فى مطلوبكم نجاة من العذاب تجريد للخلق عن الوقوع فى الذنوب والتواكل بالنوبة بالاتكال على رحمة الله أو بركة النبوة والا فلا بد من الانتفاع به صلى الله عليه وسلم بل بأصحابه بل باتباعهم بل بالصالحين من حملة الشريعة

شَهَابِ قَالَ أُخْبَرِنِي أَبُو سَلَنَة بْنُ عَبْدالرَّحْمْن عَن أَني هُرِيرَةَ أَنَّ رَسُو لَالله صَّلَى الله عَلْيه وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجِلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَقُولُ هَلْ تَرَكَ لدَيْنه من قَضَاء فَانْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَـلَى عَلَيْهِ وَ إِلَّا قَالَ للسَّلْمِينَ صلوا على صاحبكم فَلَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتُوحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ. من أنفسهم فَمَن تُوفَى من الْمُسلمين فَتَرَكَ دِيناً عَلَى قَضَاؤُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو لُو رَثْتُه ﴿ قَالَ إِنُّ عَلَيْنَي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَ أَبْنُ بُكِيرٍ وَغَيْرٌ وَاحد عَن اللَّيْثِ بن سَعْد نَحُوَ حَديث عَبْد الله بن صَالح ﴿ الْمَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ . مَرْثُنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَ بِنْ خَلَفَ حَدَّ ثَنَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِن إِسْحَقَ عَن سَعِيد بن. أَبِي سَعِيدِ ٱلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبَرَ ٱلمِّيْتُ أُوقَالَ أَحَدُكُم أَتَاهُ مَلَكَان أَسُودَان أَزْرَقَان يُقَالُ لأَحَدهما

### باب عذاب القبر

قال ابن العربى رحمه الله هذا باب لم يتعرض لنا فى موضع الا استوفينا فيه البيان فى الفن الذى يتعرض لنافيه من طريقه وقد ثبت فى الصحيح من طرق أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر فى صلاته وكان يأمر بذلك أصحابه وقدقال فى يوم الكسوف ولقد أوحى اليكم الى انكم تفتنون فى القبور مثل فتنة المسيح الدجال وقد بيناه فى تفسير القرآن مطلقا وقد ورد أن الشهيد

لا يفتن في قبره وقد قال أبو عيسى فيه وفي من مات ليلة الجمعة أو يومها انه لا يفتن في القبر والقدرة له متسعة كما بيناه وقد زاد أبو عيسى في هذا الحديث صفة الملكين واسمهما و نكر فيه حال المؤمن والكافر وسكت عن حال المذنب لأنه لم يتبين فيه أمر لكون العباد تحت الخوف من سوء العاقبة فيه وكيفية الجزاء عليه بنية قوله في الحديث يقال لاحدهما منكرا أو المنكر وللآخر نكير أو المنكر كذا روى في الأول بضم الميم وفتح الكاف قال بعضهم سمى بذلك لانكار الكافر والمنافق ما يسألانه عنه فسؤ الهما اياه منكر عنده فمنكره مفعل و نكير فعيل لأن الانكار وقع عند المسألة لانكاره قولها ومن الملكين لانكارهما قوله فأحدهما فعيل في معنى فعول قال ابن العربي هذا كلام انما عول فيه على انكار الملفوظ و لم يلتفت الى رو ايته ومتعلقاته و لا يصحأن عسمى الملك منكر لأن المسئول أنكر ما يسئل عنه ولا نكيرا لأن الانكار وقع في العبد والملك لأن ذلك خلط للمعاني والماسمي منكر بمعنى عام يعم كل مسئول مؤمنا و كافرا لأن كل من يراهما ينكرهما لما هما عليه من وحشة المنظر وقبيح الصورة وغلظ المكلمة وما في المقامع التي في أيديهما من الهيبة والمخافة وهي وقبيح الصورة وغلظ المكلمة وما في المقامع التي في أيديهما من الهيبة والمخافة وهي

النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مَثْلَهُ لَا أَدْرِى فَيَقُولَانَ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلَكَ فَيُقَالُ لْلأَرْضِ الْتَمَى عَلَيْهِ فَتَلْتَثُمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلَفُ فَهِمَا أَضْلَاعُهُ فَلاَ يَزَالُ فَهِمَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى ۗ وَزُنْدُ مِن ثَابِت وَأَنْ عَبَّاس وَالْبِرَاء بن عَازِب وَأَبي أَيُّوبَ وَأَنس وَجَابِر وَعَائَشَةً وَأَنَّى سَعِيد كُلُّهُمْ رَوَوا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي عَذَاب الْقَارِ ﴿ قَالَ رُوعَيْنَتَى حَديثُ أَلَى هُرِيْرَةً حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ مَرشَ هَنَّادَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبِيد أَلله عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ٱلْمَيِّتُ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِّي فَانْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّـة فَمَنْ أَهْلِ الْجَنَّة وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي وهذا حديث حسن صحيح

فتنة يلقاها المؤمن في أول محن الآخرة والكافر في أول نقمها فيثبت الله المؤمن بفضله و وعده و يلقنه حجتة فلا يبالى بهما و يخذل الكافر فيتلجلج قوله و يبهت قوله فيحل عليه غضب الله ونقمته وقال بعض المغاربة و يسمى ملك الموت مبشرا و بشيرا وما أنزل الله بها من سلطان وانما هو من قول الشيطان الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهما الكافر والمؤمن سواء الا أنهما يبشران المؤمن بالرضى والكافر بالسخط والحالة واحدة وأما تعجيل الجنازة فهى

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُودَ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَزَّى عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَبْدَ اللّه عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ عَزَّى عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَزَّى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَزَّى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْه

كرامة الميت والسنة بالقدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين الى ليلة الأربعاء في أكثر الأقوال وأكثر الثلاثاء في القول الآخر وأحاديث التعجيل وان كان فيها نظر فالحديث الصحيح أسرعوا بجنائزكم أصل الباب أما في الحديث فانه من عزى مصابا فله مثل أجره أو كسى بردا في الجنة وقيل عزى مصابا أى دعا له بدعاء التهزية وقيل عزاه أى قال له كلاما يذهب عنه حزنهمن موضعه أى دعا له بدعاء التهزية وقيل عزاه أى قال له كلاما يذهب عنه حزنهمن موضعه خسنة يذكره مها كما فعلت المرأة بالرجل الاسرائيلي الذي روى مالك في حديثه في الموطأ فتبصر ماقالت له وترك حزنه وقد روى أبو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة فلقي فاطمة فقال لها ما أخرجك مز بيتك قالت أتيت أهل هذا الميت فرحمت اليهم ميتهم أو عزيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك بلغت معهم الكدى وذكر شريدا قال ابن العربي رحمه الله صحف فيه بعضهم فقال معهم الكدى وذكر شريدا قال ابن العربي رحمه الله صحف فيه بعضهم فقال الكوى وصوابه بالدال وهو الموضع الصلبة و فيها تكون القبور لئلا تنهار

﴿ لَا تَعْدُ الرَّحْنُ بَنُ مَهْدَى وَ أَبُو عَامِ الْعَقَدَى قَالاً حَدَّثَنَا هَشَامُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بَنُ مَهْدَى وَ أَبُو عَامِ الْعَقَدَى قَالاً حَدَّثَنَا هَشَامُ الْبُنُ سَعْدَ عَن سَعِيدَ بَن أَبِي هَالَالَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْف عَنْ عَبْدَ الله بْن عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله فَتَنَةَ الْقَبْر ﴿ قَالَ الله عَنْ مَسْلَم عَمُوتُ بَوْمَ الله عَمْرو قَالَ الله وَقَاءُ الله فَتَنَةَ الْقَبْر ﴿ قَالَ الله عَمْرو وَالا لَعْرف الْمَا عَنْ عَمْرو وَالا لَعْرف لَربيعة بْنُسَيْف النَّمَ الله عَن عَبْد الله بْن عَمْرو وَلا لَعْرف لربيعة أَنْ لَا يَعْرف لربيعة أَنْ الله عَمْرو وَلا لَعْرف لربيعة أَنْ الله سَمَاعًا مَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو وَلا لَعْرف لربيعة أَنْ الله سَمَاعًا مَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو

ونهيه لفاطمة يحتمل وجهين اما أن يكون ذلك قبل الرخصة لأهـل الميت للنساء الأجانب التبرز للمقابر تم كتاب الجنائز بحمد الله تعالى وحسن عونه

﴿ بَا مَهُ مُهُ مَهُ مَهُ مَهُ مَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُودَ عَنْ مُنْيَةً بِذْتَ عُبَيْد بْنَ أَبِي حَدَّثَنَا أَمْ الْأَسُودَ عَنْ مُنْيَةً بِذْتَ عُبَيْد بْنَ أَبِي مَنْ مَنْ أَلِي وَنُسُ بِنَ مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَمْ الْأَسُودَ عَنْ مُنْيَةً بِذْتَ عُبَيْد بْنَ أَبِي بَرْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ عَرْيَتُ عَرَيْتُ عَرَيْتُ عَنْ جَدَّهَا أَبِي بَرْدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ عَرِيث عَرْيَتُ عَرَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرْيَتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَرِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَرِيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْنَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْتُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَا

الْهُ عَنْ وَهُ وَ وَ الشَّافِعِي وَ الْمَارِكُ وَ الشَّافِعِي وَ الْمَدَيْنِ عَلَى الْجَنَارَة ، وَرَضَ الْقَاسَمُ الْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ وَرَاق عَنْ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى عَنْ الْهُ وَوَقَ يَزِيدَ بْنَ سَنَانَ عَنْ زَيْد وَهُوَ ابْنُ أَيِّي أَنْيَسَةَ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ كَبَّ سَعَيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَيْ هُرَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ كَبَّ عَلَى جَنَازَة فَرَفَعَ يَدَيْهُ فَي أُولَ تَكْبِيرة وَوَضَعَ الْمُنْيَ عَلَى الْمُسْرَى عَلَى جَنَازَة فَرَفَعَ يَدَيْهُ فَي أُولَ تَكْبِيرة وَوَضَعَ الْمُنْيَ عَلَى الْمُسْرَى عَلَى جَنَازَة فَرَفَعَ يَدَيْهُ فَى أُولَ تَكْبِيرة وَوَضَعَ الْمُنْيَ عَلَى الْمُسْرَى وَاخْتَافَ أَهْلُ الْعُمْ مِنْ أَحْجَابِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَى النَّي صَلَى اللهُ عَلَى النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

عَن أَبْنِ ٱلْمُبَارَكُ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَة لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعُلْمِ أَنْ يَقْبِضَ يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ ﴿ قَالَ بَوْعَلِينَتَى يَقْبِضُ أَحَبُ إِلَى الْعَلْمِ أَنْ يَقْبِضُ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَلَى شَمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ ﴾

الله عن أبي هُريرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيه وَسَلَمَ الله عَلَيه وَسَلَمَ أَنّه قَالَ نَفْسُ الْمُوْمِن مُعَلَّقَة بَدينه حَتَى يُقضَى عَنه مَ وَرَشِي الله عَلَيه وَسَلَمَ عَن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِي هَرَيرَة قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَليه وَسَلَمَ نَفْسُ الْمُوْمِن عَن أَبِي هَرَيرَة قَالَ وَسُولُ الله عَليه وَسَلَمَ الله عَليه وَسَلَمَ نَفْسُ الْمُوْمِن مَعْلَقة بَدينه حَتَى يُقضَى عَنه مَرَثِن أَلله عَليه وَسَلَمَ قَالَ نَفْسُ الْمُومِن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِيه عَن عُمر بن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِيه عَن أَبِيه عَن عُمر بن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِيه عَن عُمر بن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِيه عَن عُمْر بن أَبِيه عَن عُمْر بن أَبِيه عَن عُمْر بن أَبِي سَلَمَة عَن عَنْهُ وَسَلَمُ وَاللّه عَن عَمْر بن أَبِيه عَن عَمْر بن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِيه وَاللّه عَن أَبِيه وَاللّه عَن أَبِيه عَن أَبْه وَاللّه عَن أَبْه عَن أَبْه وَاللّه عَن أَبْه وَاللّه عَن أَبْه عَن أَبْه وَاللّه عَن أَبْه وَاللّه عَن إلله عَلْه والله عَلْه والله عَلْه والله عَلْه والله عَلَا الله عَلْه والله عَلَا الله عَلْه والله عَلَيْه والله عَلَاله عَلَا الله عَلَه

( آخر كتاب الجنائز )

# ابواب النكاح

### عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ السَّمَالُ بُنُ وَكِيعٍ حَدَّتَنَا حَفْصُ بُنُ غَيَاتُ عَنِ الْخَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولُ عَنْ سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غَيَاتُ عَنِ الْخَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولُ عَنْ أَبِي الشَّمَالُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا و مؤلانا محمد و على آله و صحبه و سلم

## كتاب النكاح

اعلموا علم كم الله دينكم وثبت عليكم يقينكم ان النكاح ركن من أركان المصلحة في الخلق والصلاح شرعه الله طريقا لنماء الخلق وجعله شريعة من دينه و منها عليه من سبله قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله اني الأخشاكم لله واتقاكم له لكني أصوم وافطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال ابن عباس لسعيد بن جبير هل تزوجت قال الاقال فتزوج فان خير هذه الأمة أكثر ها نساء وقال الذبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشبان عليكم بالباءة فانه أغض اللبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فأما حديث أبي الشمال بن خباب عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من الشمال بن خباب عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح ففيه الحجاج وليس بحجة و يقول

مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَظُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عُمْرُ وَ وَأَبْنِ مَسْعُو دَوَعَائِشَةَ وَعَبْد الله بْنِ عَمْرُ و وَأَبِي نَجَيحِ
عَنْ عُمْرُ وَ عَكَّافِ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَديثُ حَديثُ حَديثُ عَمْرُ وَ وَأَبِي خَمْو دُ بْنُ خَدَاشَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّيْنَ عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ عَرْيَبُ عَمُو دُ بْنُ خَدَاشَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّيْنَ عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ عَنْ مَكْحُولُ عَنْ أَبِي الشِّهَالِ عَنْ أَبِي أَيُّو بَعَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَكُمُو لَه عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ مَكُمُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ اله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الل

فيه عباد بن العوام الحنا بحاء مهملة ونون والمشهور فى الرواية الحياء بالياء المعجمة باثنين من تحتها والحاء المهملة ورواية عباد أشبه بما قارنها من التعطر والسواك واختلف الناس فى النكاح فمنهم من جعله واجبا وهم الأقل ولا يتعينون ومنهم من قال انه مباح وهو الشافعى ومنهم قال مستحب وهو أبوحنيفه ومالك يغلب عليه أنه مستحب قال الشافعى وقد مدح الله يحيى بقوله وسيدا وحصورا ولو كان النكاح فضيلة ما مدح يحيى بقوله قلنا هذا غريب منكر مر ثلاثه أوجه أحدها أنك ذكرت يحيى و نسيت محمدا و رغبته فى النكاح ومدحه له وتقدمه فيه وهو كان أقرب اليك نسبا وكنت أولى به من يحيى الشانى انك قد قلت ان شريعة من قبلنا ليست بشريعة لنا ولا يقتدى بها بحال الثالث قلت ان شريعة من قبلنا ليست بشريعة لنا ولا يقتدى بها بحال الثالث انك أنت ومن تكلم على الآية لم تلحقوا درجة مالك فى فهمها الحصور هو الذى يترك النساء مع القدرة عليهن حبس نفسه و كان ذلك شرعه وشرعنا النكاح وقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما ان فى حديث الحجاج وقد

عَن أَبِي أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فَيه عَن أَبِي الشَّمَالِ وَحَديثُ حَفْص بَنِ غَيَاتُ وَعَبَّاد بَن الْعَوَّامِ أَصَحُ ، وَرَثْنَ عَمُودُ بَنْ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مَعْ الْعَقَى وَعَنْ عَمْد الزَّبِيرِي حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ عُمَارَة بِن عُمير عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بَن يَزِيدَ عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُود قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّي عَبْد الله عَلَى الله عَل

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل حسما رواه أبو عيسى وهو صحيح وروى أبو عيسى والنسائى عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وعن زيد بن أحسم وقرأ قتادة و لقدار سلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والحديث الصحيح لا اشكال فيه و في النسائى عن أبى هريرة ثلاثة حق على الله ان بعنهم المكاتب الذي يريدالاداء والناكج يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله وهو صحيح رواه الليث عن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة قال ابن العربي والازمنة تختلف بحسب حال الناس فرب زمان العزبة فيه وحالة الوحدة منها أخلص فان لم يستطع فلينكح على الله فاني ضامن على الله ان لا يضيعه بشرط أن يقصد ما روى الأثمة واللفظ للمخارى تنكح المرأة لملاله وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم وأنكم وقد بينا في تفسير القرآن جملة من تفصيل الباب اذا لخصها اللبيب الستولى بها على الأمر ان شاء الله حديث أبي خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فروجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير رواه أبو هريرة وروى عن أبي حاتم المزيني اسمه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحو

الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَانَّهُ أَغَضَّ لَلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لَلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْكُمُ الْبَاءَةِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ . وَرَشَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَمِيرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً نَحُوهُ ﴿ قَالَ بَوْعَلِمْتَتَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنِ الْأَعْمَشِ بَهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى رَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنِ الْأَعْمَشِ بَهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى

الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير قالوا يارسول الله وانكان فيه قال اذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه ثلاث مرات فانكحوه و لا نعرف لأبي حاتم غير هذا الحديث الواحد قال ابن العربي رحمه الله هذا حديث حسن وان لم يكن صحيح السند فله عوارض من الصحيح وهو على مراتب في الحلق المرتبة الأولى دين ومال وجمال يختار الدين ولا يبالى بالاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين المرتبة الثانية قد قال الله تعالى ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الموهوبة بمن لم يقدر على خاتم حديد وما كان له من شيء الا ازاره (المرتبة الثالثة) اختيار القرشيات وما يكون على الابل نساء قريش احناء على ولد في صغره وارعاء على زوج في ذات يده فانما مدحهن بخلقهن لا بحسبهن فني النسائي ان حسب أهل الدنيا الذي يذهبون اليه المال و في الحقيقة الحسب في الدين فقد روى أبو داود أن الذي صلى الله عليه و سلم عابني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا اليه وان كان في شيء ما الله عليه و سلم يابني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا اليه وان كان في شيء ما

أَبُو مُعَاوِيَةً وَ الْحُارِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَى كَالَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَى كَالَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ النَّهِ عَلَيْنَى كَالَاهُمَا صَحِيحٌ عَن النَّهِ عَلَيْنَى كَالَاهُمَا صَحِيحٌ عَن النَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَى كَالَاهُمَا صَحِيحٌ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوهُ اللهِ عَلَيْنَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى مَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَانِهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَل

تداوون به خيرا فالحجامة و روى الدارقطني من سره أن ينظر الى من صور الله الايمان في قلبه فاينظر الى أبي هند و كان حجاما يحجم النبي صلى الله عليه وسلم ( المرتبة الرابعة ) اجتناب الدنيات في الدين فان العرق دساس ومن الأمثال المشهورة في كلام الحركماء اياكم وخضراء الدمن وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء وذكر الدار قطني عن أبي هريرة عن سمرة الحسب المالوالكرم التقوى وفيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه (الخامسة) من الفوائد انتقاء الكفؤ وهو الدين دون الدنيا لقوله وهو الذي خلق من الماءبشرا فجعله نسبا وصهرا وقد بين ذلك النيصلي. الله عليه وسلم بنكاح زيد مولاه لزينب بنت عمته وضباعة بنت عمه للمقداد وانكاح أبي حذيفة بن عتبة سالما لهندبنت الوليدبن عتبة يكشف الغطاء في ذلك الحديث الصحيح عن أبي حازم عن سهل قال مر رجل على رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال ماتقول في هذا فقال حرى ان خطب أن ينكم وان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقول في هذا فقال هذا حرى ان خطب انلاينكم وانشفع الايشفع وأن قال الا يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من مل الأرض مثل هذا وقد خطب أسامة وأبو جهم ومعاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاوية صعلوك وأبو جهم لا يرفع عصاه عن عاتقه انكحى أسامة و ذكر صعلكة معاوية وليست بعيب بانفراده حتى يقترن بها غيرها فكان أسامة صعلوكا أيضا و لكن كان صعلكة أسامة خير من معاوية بكثير فقدمه لفضله وان ساواه في صفته (السادسة) أن يعلم من الرجل حسن المعاشرة

أو سوءها فيقبل عليه أو يجتنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم انه سي الاخير عنده وذكره النسائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صهر له من بني عبد شمس قال حدثني فصدقني و وعدني فوفي لي (السابعة) في هذا الحديث ان خطب فزوجوه وقد يخطب ولي المرأة والأصل فيه الحديث الصحيح ان عمر عرض ابنته حفصة على عثمان وأبي بكر وخطبت أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه و سلم ( الثامنة ) قوله انكحوا ثلاثا تأكيدا للأمر ونفيا للارتياب فيه فاله انما يكون الارتياب في موضع الاشكال فاذا كان البيان لم يكن الا الامتثال ( التاسعة ) ينظر الى المخطوبة ذكر أبو عيسى حديث المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما وقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليــه وسلم قال لمن خطب امرأة من الأنصار انظر اليها فان في أعين الأنصار شيئا والأصل أن شأن بلاد التمر يغلب عليهن الرمد لأنهن في سباخ وأرض وبيئة والحديث صحيح ان امرأة وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهيارسول الله اني قد وهبت لك نفسي فصعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أريتك في المنام جاء بك الملك في مرقق من حرير فقال هـ ذه امرأتك فاكشف عن وجهها الثوب فاذا هي أنت فقلت لربك هذه من عند الله يمضه و روى أبو داود عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب أحدكم امر أة فان استطاع. ينظر الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل فخطبت جارية فاختبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها ( العاشرة ) يجتنب الغيرى روى النسائي. أن النبي صلى الله عليه و سلم قيل له ألا تتزوج من نساء الأنصار قال ان فيهن لغيرة شديدة (الحادية عشر) أن يختار الولد روى معقل بن يسار جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لاتلدأفأتز وجها قال لا ثم أتى الثانيـة فنهاه ثم الثالثة فقلل تزوجو اتناسلوافانى مكاثر بكم رواه

الله عن التَّبَيُّ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ التَّبَيُّلِ · عِرْشِ أَبُو هِ أَابُو هِ أَابُو هِ أَابُو هِ أَ الرِّفَاعَيْ وَزَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائَيُّ وَاسْحَقُ بِنُ ابْرَاهِمَ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن هَشَام عَن أبيه عَن قَتَادَة عَن الْحَسَن عَنْ مَمْرَةً أَنَّ النَّبَّيْ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَهَى عَنِ النَّبَتِّلِ ﴿ قَالَابُوعَلِمْنَتَى وَزَادَ زَيْدُ أَبْنُ أَخْزُمَ فِي حَديثَهِ وَقَرَأً قَتَادَةً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا كُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْد وَأَنَس بْن مَالِك وَعَائشَـةَ وَأَبْنِ عَبْاس ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى حَديثُ سَمْرَةَ حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ وَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْلَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَعْد بْنِ هَشَام عَنْ عَائَشَةً عَرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَيُقَالُ كَلَا الْحَدَيثَين صحيح • مرش الحُسن بن على الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا أَخْبَرَنَا

الشعبى والأشعثى وروى النسائى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود الودود القود على زوجها التى اذا أرادته جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لاأذوق غمضا حتى ترضى وروى أيضا عن أبى هريرة قيل يارسول الله أى النساء خير قال التى تسر زوجها اذا نظر وتطيعه اذا أمر و لا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره وفى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ جَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدُ ابْنَ أَبِي وَقَاصَ قَالَ رَدَّ رَسُولُ الله صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ أَبْنِ أَبِي وَقَاصَ قَالَ رَدَّ رَسُولُ الله صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ مُظُعُونِ النَّبَيِّلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتَصَيْنَا ﴿ قَالَ الوَعْلَيْنَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَثْمَانَ بْنَ مَعْيَدُ مَعْيَدُ مَعْيَدَ مَ مَنْ مَعْيَدَ مَعْلَمْ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمَ وَالْمُؤْمِعُ وَمِ اللَّهُ مَعْمَلِهُ اللَّهُ مَعْمَدُ مَعْدَا مَدَا مَدِي قَالَ مَالَ مُعْتَمَا مُولُولُهُ مَلَا مُعْلَمَ وَالْمُ اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُنْ اللَّهِ مُقَالِمُ اللَّهُ مَنْ مُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا مُعْلَمْ مَا مُعْلَمْ مَا مُنْ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمْ مَا مُولِعُ الْمُعْلَمُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُؤْلُومُ مَا مُعْلَمْ مَا مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مَا مُعْلَمْ مُعْمَالِهُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْمَلِكُمْ مَعْمِ مُعْتَعْمُ مَعْمَا مُعْمَالِهُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مَعْمَلِكُمْ مَا مُعْلَمْ مُعْمَلِكُمْ مُوالْمُ مُعْلَمْ مُوالْمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُوالْمُ مُعْلِمُ مُوالْمُ مُعْلِمُ مُولِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُوالْمُ مُوالْمُ مُولِمُ مُلْمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُلْمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُلْمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُولِمُ مُولِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُولِمُ مُلْمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُعْلَمُ مُولِمُ مُعْمُ مُعْمُ مُولِمُ مُعْلَمُ مُعْمَلِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُعْلِمُ مُعُلِمُ مُعْمُ مُولِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ

٠ اجاء اذَا جَاء كُمْ مَنْ تَرْضُونَ دينَهُ فَزُوَّجُوهُ • مَرْشَنَا قَتِيبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَميد بنُ سُلَمْ إَنَ عَن أَبْن عَجُلْانَ عَن أَبْن و ثَيْمَةَ النصري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذَا خَطَبَ الْيَكُمُ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقُهُ فَزُوِّجُوهُ اللَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فَتُنَّةٌ فَي الْأَرْضِ وَفَسَادَ عَرِيضٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ وَعَائِشَاتُ ﴿ قَالَ الْمُعَلِّنَتَى حَدِيثُ أَلَّى هُرَيْرَةَ قَدْ خُولْفَ عَبْدُ الْحَيْدِ بْنُ سُلَّمَانَ فِي هَـٰذَا الْخَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَـلًا ﴿ قَالَ الْوَعَلِمَنْتِي قَالَ مُحَـَّدُ وَحديثُ اللَّيْثُ أَشْبَهُ وَلَمْ يَعَدُّ حَديثَ عَبْد الْحَيد مَحْفُوظًا مِرْشَ مُحَّد أَنْ عَمْرُ وِ السَّوَّاقُ الْبَلْخَيُّ حَدَّثَنَا حَاتُمُ بْنُ اسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مُسْلِم أَنِ هُرَمْزَ عَنْ مُحَمَّد وَسَعِيد أَنْنَى عُبَيْد عَنْ أَبِي حَاتِم الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

الله صلى الله عَلَيه وَسَـلُّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينَـهُ وَخُلْقُهُ فَأَنْكُحُومُ الَّا تَفْعَلُوا تَـكُنْ فَتَنَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَانْ كَانَ فيه قَالَ اذَا جَاءَكُمْ مَن تُرْضُونَ دينَـهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْـكُحُوهُ تُلَاثَ مَرَّات ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُمَ هَـذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ وَأَبُّو حَاتِم الْمُزْنَى لَهُ صَحِبَةً وَلَا نَعْرِفَ لَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحُديث ﴿ لَا مِنْ مَا جَاءُ أَنْ ٱلْمُرْأَةُ تَنْكُمْ عَلَى ثَلَاثُ خَصَال . مَرْشَنَا اللَّهُ عَلَى ثَلَاثُ خَصَال . مَرْشَنَا أَحْمَدُ بنَ مُحَمَّد بن مُوسَى أُخْبَرنَا اسْحَقَ بن يُوسَفَ الْأَزْرَقُ أُخْبَرنَا عَبْدُ الْلَكُ بْنُ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْـ وَسَلَّمَ قَالَ انْ الْمَرْاةُ تَنْكُمْ عَلَى دينها وَمَالُها وَجَمَالُها فَعَلَيْكُ بِذَاتِ الدِّين تَرْبُتُ يَدَاكُ قَالَ وَفِي الْبَابِءَن عُوف بْن مَالِكُ وَعَائشَةً وَعَبْد الله بْن عَمرو وابي سعيد ﴿ قَالَ الوُعْلِينِي حَديثُ جَابِر حَديثُ حَسَنَ صَحيتُ @ المَّا مَا جَاءَ فِي الْنَظَرِ الَى الْمَخْطُوبَة . وَرَثْنَ الْحَمَدُ بْنُ مَنْ مِنْ حدثنًا أبن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الاحول عن بكر أَبْنُ عَبِدُ اللهِ الْمُزْنَى عَنِ الْمُغِيرَةُ بْنِ شَعْبَةً أَنَّهُ خَطَبِ الْمَرَأَةُ فَقَالَ النَّيّ صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه أحرى أنْ يُؤْدَمُ بَيْنَـكُمَا وَفَى الْبَابِ عَنْ مُحَدِّدُ فَ مَسْلَمَة وَجَابِرِ وَأَبِي حَمْيْدِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَالْرَبِيْعِ بَنْتَ مُعَدَّ الْحَدِيثَ هَذَا الْحَدِيثَ حَدَيثُ حَسَنْ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَ اللَّهِ اللَّهَ الْحَدَيث وَقَالُوا لَا الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَلِ اللَّهُ وَالسَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَلِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتَ مُعَوِّذَ وَالشَّعِ بَنْتَ مُعَوِّذَ وَالسَّوْتُ قَالَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتَ مُعَوِّذَ وَالسَّيْعِ بَنْتَ مُعَوِّذَ وَالسَّوْتُ قَالَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتَ مُعَوِّذَ وَالسَّوْتُ قَالَ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَائِشَا قَوْمَ وَجَابِرِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتَ مُعَوِّذَ وَالسَّوْتُ قَالَ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَائِشَاتَ وَجَابِرِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتَ مُعَوِّذَ وَالسَّوْتُ قَالَ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَائِشَاتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى عَائِسَاتَ وَجَابِرِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتَ مُعَوِّذَ وَالسَّوْتُ قَالَ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَائِشَاتَ وَجَابِرِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتَ مُعَوِّذَ

### اعلان النكاح

حديث أبو بلخ يحي بن أبى سليم عن محمد بن حاطب الجمحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت و يقال فيه يحيى بن سليم ومحمد بن حاطب رأى النبي صلى الله عليه وسلم و لدته أمه فاطمة بنت المجلد بن عبد الله القرشية العامرية بالحبشة وقدمت به المدينة فاحترقت يده فجاءت به النبي صلى الله عليه و الم فتفل عليه فبرى و في الحين و تفل في فيه من ريقه حديث عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعلنوا هذا الذكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف و عيسى هذا ضعيف حديث خالدابن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم اعلن عليه و سلم عليه و سلم فدخل على

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَ هُوَ عُلَامٌ صَغِيرٌ وَرَثَنَ الْحَمَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالِمُ عَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

غداة بنى بى فجاس على فراشى كمجلسك منى وجويريات لنا يضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائى الى أن قالت احداهن وفينانبى يعلم ما فى غدفقال لها اسكتى عن هذه وقولى التى كنت تقولين حسن صحيح قال ابن العربى رحمه الله النكاح عقد يفتقر الى اعلان لاخلاف فيه ونكاح السر ممنوع لاخلاف فيه واختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان خرج عن حد السر وان تراضوا بكتهانه وقال أبو حنيفة اذا حضره رجلان كانا عدلين أو محدودين أو رجل وامرأتان فقد خرج عن حد السر ولو تواصوا بكتهانه و فلاشهاد وقال أصحابنا من غير خلاف ان نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود العدول على الكتهان و لا يجوز ذلك ولو تزوج بغير بينة بغير استبراء جاز وأشهدافيا يستقبلان اذ الشهادة ليت من فرائض النكاح و لا شروطه وانما الغرض

التَّفْسير هُو ثَقَة مِرْشُن مَسْعَدة البَصْرِي حَدَّ ثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَسِّلِ مَعَوْدَ قَالَتَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ حَدَّ ثَنَا خَالَدُ بِنُ ذَكُو اَنَ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنْتِ مَعُودَ قَالَتَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَدَخَلَ عَلَى غَدَاة بُنِي بِي فَجَلَسَ عَلَى فَرَاشِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَدَخَلَ عَلَى غَدَاة بُنِي بِي فَجَلَسَ عَلَى فَرَاشِي مَنْ قُتُلَ مَنْ مَنْ قُتُلَ مَنْ مَنْ قُتُلَ مَنْ مَنْ قُتُلَ مَنْ وَجُو يَرْيَاتُ لَذَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفَهِ فَي يَعْمَ مَا فِي غَد فَقَالَ لَمَن آلَهُ يَوْم بَدْر إِلَى أَنْ قَالَت احْدَاهُ فَي وَفِينَا نَبِي عَنْ هَذِه وَقُولِي التَّي كُنْتِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم السَكْتِي عَنْ هَذِه وَقُولِي التِّي كُنْتِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه عَدْ الْحَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَلَو لِينَ قَبْلَهَا ﴿ قَولُ لِينَ قَبْلَهَا ﴿ فَيَ لَابَيْ عَلَيْهِ وَسَلَم الْحَدَاحُدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَم الْمَدَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْ هُ مِنْ وَلَيْنَ عَنْ هُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالْمَا عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم وَلَيْنَ وَلَيْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَيْنَ عَلَيْه وَلَيْنَ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَيْنَ عَلَيْه وَلِي اللَّه عَلَيْه وَلَاللَّه عَلْه وَلَيْنَ وَلَه وَلَيْ وَلَالْمُ وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا لَه وَلَا لَكُوا اللَّه عَلَيْه وَلَا لَه وَلَا لَه وَلَا لَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَيْه وَلَه وَلَا لَه وَلَه وَلَا لَهُ عَلَيْه وَلَا لَه وَلَا لَه وَلَاللَّه وَلَا لَيْكُوا اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلْه وَلَا اللَّه عَلَا اللَّه عَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا لَا اللَّه عَلَيْه وَ

الاعلان وانما شرع الاشهاد لرفع الخلاف المتوقع من المتعاقدين وعلى هذا جرت أنكحة الصحابة ما كانت قط بشهادة وانما كانو ا يعلنون لأمنهم التداور بينهم وقد روى ابن أبى شيبة حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج بامرأة فكان يختلف اليها فى منزلها فرآه جار له يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه الى عمر بن الخطاب فقال ياأمير المؤمنين هذا كان يدخل على جارتى ولا أعلمه تزوجها فقال له ما نقول قال قد تزوجت امرأة على شي دون فأخفيت ذلك قال فمن شهدكم قال أشهدنا بعض أهلنا قال فدرأ الحد وقال اعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج فهذا مرسل الحسن وروى مالك عن أبى الزبير أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه و لو كنت تقدمت فيه لرجمت وهذا رجل فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه و لو كنت تقدمت فيه لرجمت وهذا رجل ادعى اصلاحا لم يثبت فدرأ الحد ولو أعلن به ودخن وضرب بالدفاف لم يكن هذا وهذا البيع الذي ليس له حرمة الفروج وقد أمر الله بالاشهاد فيه و لم

يذكره في النكاح وانما ذكره في الرجعة التي ينفرد بها الزوج فأما أهل الذكاح الذي لا يكون الا بخطبة و ولى ودنيار حلال واجتماع من الأهل والجيران فهذا هو الشرط فيه لاغير والله أعلم واذا كان الاعلان في النكاح استغنى عن الشهادة وقال الشافعي والأو زاعي واحمد الشهادة شرط الانعقاد وليس في ذلك حديث يعول عليه بحال والعمدة لنا الحديث الصحيح واللفظ اللبخاري عن أنس بن مالك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر والمدينة ثلاثًا بني عليه بصفيـة ودعوت المسلمين الى وليمة فما كان فيها خبز و لا لحم أمر بالانطاع فألقى فيه من التمر والاقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون احدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا ان حجبها فهي احدى أمهات المؤ منين وان لم يحجبها فهي بما ملكت يمينه فلما ارتحـل وطال خلفه مد الحجاب بينها وبين الناس وهذا نص في ترك الاشهاد فانه لو أشهد لم يشكوا في حالها هل هي زوجة أم لا وبدل أن الرجــل اذا عرس بأمته انه يولم عليها لأن الصحابة رأوا الوليمية ولم يحكموا بالنكاح لاحتمال أن يكون للوجهين وأما حـديث الربيع فهو صحيح خرجه البخاري وفيه فوائد ستة (الأه لي) تشريف الني لهـا بالدخول عليها (الثانية) الاصطباح بالعروس ليلة لقائها وليس الامتناع من ذلك من الحياء الممدوح (الثالثة) دخل على فراشي فجلس كمجلسك مني تريد امامها وحيث تجلس فهو أشرف المجالس أنشــد فيه يعض أصحابنا

هنا لك في حيث حل الصدر صدر المجلس

(الرابعة) الضرب بالدفوف فى العرس بحضرة شارع الملة و بين الحال من الحرمة حرج بما يذكرون به ولو كانوا مسلمين لم ينبغ أن يندبوا بمرح لأن ذلك بما يوجب لهم عذابا كاقدمناه أنمايندبون بترحم ودعاء و فى البخارى عن عائشة ان أمراة زفت الى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان معكم لهو فان الأنصار يعجبهم اللهو و روى عن السائب بن يزيد قال لقى رسول

العَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّانِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُلَكَ اللهُلَكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ فَي اللّهِ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَ فَي أَبِي هُرَيْرَةً حَديثُ حَسَنَ صَحِيتُ عَلَيْ بَنِ أَبِي هُرَيْرَةً حَديثُ حَديثُ حَسَنَ صَحِيتُ عَلَيْ بِنِ أَبِي هُو الْمَالِي عَنْ عَلَيْكُ وَجَمَعَ بَيْنَكُمْ فَي أَنِي قُولَالِهِ عَلَيْكُ وَعَلْمَانِي عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَاكُمْ عَلَيْكُ وَالْمَالِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْمَالِقِ عَلَى اللّهَ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَالْمَالِكُ فَلْ الْمُولِقُولُ وَقِي الْبَابِ عَنْ عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُولُ وَالْمَالِكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمُولِي الْمُالِقِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَالْمَالِكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ لَلْ وَلَيْكُولُ وَلَيْ عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الله صلى الله عليه وسلم جوارى يغنين فقان حيونا نحيكم فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بهن فقال لا تقولوا هكذا قولوا حيانا وحيا كم فقال رجل يارسول الله ترخص للناس فى هذا قال نعم انه نكاح لا سفاح اشهروا بالنكاح والأصل فى جواز الغناء فى الأفراح الشرعية القلوب تضجر من الجد فأذن لها فى شىء من اللعب تركها من ذاته (السادسة) عقد النكاح فى المسجد والبيع فى المسجد والشراء منهى عنه وما فى النكاح من معنى القربة هو الذى أجازه فى محل القربات وهى المساجد

### ما يقال للمتزوج

أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفا انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك و بارك عليك وجمع بينكما في الخير (الاسناد) أخرج البخارى في الباب حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على و زن نواة من ذهب قال بارك الله لك أو لم ولو بشاة و دخل حديث عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمى فأدخلني الدار فاذا نسوة من الانصار في البيت فقلن في الخير والبركة وعلى خيرطائر و روى النسائي عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة وعلى خيرطائر و روى النسائي عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة

﴿ اللَّهُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ . مِرْشُنَ أَبِي عُمَرَ عَلَى أَهْلِهِ . مِرْشُنَ أَبِي عُمرَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ

من بني جشم فقيل له بالرفاء والبنين فقال قولوا كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم و بارك لكم ( العربية ) النواة عبـارةعن خمسة دراهم الوليمة طعام العرس وقد تقدم الرفاء الرتق للفتق والرقع للخرق يقال رفأت الثوب منه وهذا من ذلك وهو أصح (الاحكام) الأولى قوله عليه أثر صفرة ان طيب النساء لون لا رائحة عليـه وطيب الرجال لا لون فيها لـكراهية الزينــة لهم الاأن النماء والزيادة دعاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له وعليه وفيه حتى تشمله البركة من جميع نواحيه فالبركة فيه في ذاته والبركة له في ذات يده والبركة عليه فيهما (الرابعة) قوله على الخير فانها حالة معرضة لاستجلاب نفع أو ضر فيدعون أن يكونوا خيرا نافعا لا مضرة فيه (الخامسة) قوله وعلى خير طائر كانت العرب تقوم في أمورها وتقعد بزجر الطير حتى صارت تعبر عن الخير والشربه قال سبحانه طائر كم عند الله ليس عند أحد من الخلق كيفها كان ( السادسة ) انما ذلك لما يقال في المرأة من الشؤم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كانخير ففي المرأة والفرس والدار وفي حديث عمر بن شعيب عن شعيب عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج أحدكم امرأة أواشترى خادما فليقل اللهم اني أسألك خيرها وخير ماجبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وفى الموطأ فليأخذ ناصيتها وليدع بالبركة

ما يقول اذا دخل على أهله
كريب عن ابن ابن عباس لو ان أحدكم اذا أتى أهلهقال اللهم جنبنا الشيطان
الحديث الى قوله لم يضره الشيطان صحيح وفى الصحيح ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال ما من مولود يولد الا يطعنه الشيطان حتى يستهل صارخا الا مريم

عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اذَا أَتَى أَفَلُهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَانْ قضى الله بينهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ الرُّعَلَيْنَى اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ الرُّعَلَيْنَى اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ الرُّعَلَيْنَى اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ الرُّعَلَيْنَى اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ الرُّعَلِيْنَى اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ وَمَا لَا يُعْمِينَى اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ وَمَا لَا السَّيْطَانُ وَمَا يَارُعُلُنِي اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ وَالْمَالِكُوعَلَيْنَى اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ عَالَ اللَّهُ مَا مَنْ مَا السَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضَوْمُ اللَّهُ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ وَالْمَالُومُ عَلَيْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وابنها لقوله انى اعيـذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والمعنى فيه أن يكون الطعن على غير وجه الضر وانمـا يكون على وجه الغمز للاختباركما يغمز الرجل التمرة ليعلم حالها ولو قصد ضره ما مكن منه

تم الجزء الرابع من صحيح الامام الترمذي بشرح الامام ابن العربي و يليه الجزء الخامس وأوله باب ماجاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح

# J-13

# الجزء الرابع من صحيح الامام الترمذي بشرح الامام ابن العربي

معمدة صفحة ٢٠ كتاب الاعتكاف باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل ماب ما جاء في الاعتكاف ٢٢ أبواب الحج باب ما جاء في ليلة القدر باب ما جاه في حرمة مكة باب منه 1. باب ما جاء في الصوم في الشتاء باب ماجاء في ثو اب الحج والعمرة 40 باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه باب ماجاء في التغليظ في ترك الحج 14 YY بابمن أكل شمخرج يريد سفرا باب ما جاء في ايجاب الحج 14 TV باب ما جاء في تحفة الصائم بالزاد والراحلة 1 & باب ما جاء في الفطر والأضحي باب ما جاء كم فرض الجيج 18 49 باب ما جاء کم حج النبي صلي الله متى يكون 4. باب ما جاء في الاعتكاف اذا عليه و سلم باب ما جاء کم اعتمر النبي صلي خرج منه باب المعتكف بخرج لحاجته أملا الله عليه و سلم باب ما جاء في قيام شهر رمضان باب ما جاء من ای موضع احرم 14 باب ما جاء في فضــل من النبي صلى الله عليه وسلم 19 فطر صائما باب ما جاء متى احرم النبي صلى .45

### مفحة

### الله عليه وسلم

٣٧ باب ما جاء في افراد الحج

۳۸ باب ما جاء فی الجمع بین الحج والعمرة

٣٨ باب ما جاء في التمتع

١٤ باب ما جاء في التلبية

عع باب ماجاء في فضل التلبية والنحر

٤٦ باب ماجاء في رفع الصوت بالتلبية

به باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام

إب ما جاء في مواقيت الأحرام
 لأهل الآفاق

مر باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم للسه

والخفين للمحرماذا لم يجد الأزار
 والنعلين

ما جاء فی الذی یحرم وعلیه
 قیص أوجبة

٧٢ باب ما يقتل المحرم من الدواب

٦٩ باب ما جاء في الحجامة للمحرم

٧١ بابماجاه في كراهية تزويج المحرم

٧٧ باب ما جاء في الرخصة في ذلك

صفحة

٧٤ باب ماجاء فى أكل الصيد للمحرم
 ٧٨ باب ماجاء فى كراهية لحم الصيد للمحرم

٨٢ باب ماجاء في صيد البحر للمحرم

٨٤ باب ماجاء في الضبع يصيها المحرم ٨٥ باب ماجاء في الاغتسال لدخول

مكة

۸۲ باب ما جاء فی دخول النبی صلی الله علیه وسلم مکة من أعلاها وخروجه من أسفلها

۸۶ باب ما جاء فی دخول النبی صلی
 الله علیه وسلم مکة نهار ا

۸۷ باب ما جاء فی کراهیــة رفع الیدت الیدین عند رؤیة البیت

٨٧ باب ما جاء كيف الطواف

۹ باب ما جاء في الرمل من الحجر
 الى الحجر

باب ما جاء فی استلام الحجر
 والرکن الیمانی دون ما سواهما

باب ما جاء أن النبي صلى الله
 عليه وسلم طاف مضطبعا

٩١ باب ما جاء في تقبيل الحجر

ع باب ما جاء في أنه يبدأ بالصفا

صفحة

قبل المروة

۹۲ باب ما جاء فی السعی بین الصفا
 والمروة

٩٧ باب ما جاء في الطواف راكبا

٩٨ باب ما جاء في فضل الطواف

۹۸ باب ماجاء فی الصلاة بعد العصر
 وبعد الصبح لمن يطوف

٩٩ باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف

۱۰۰ باب ما جاء فی کراهیة الطواف عریانا

١٠٢ باب ما جاء في دخول الكعمة

١٠٣ باب ماجاء في الصلاة في الكعبة

١٠٤ باب ما جاء في كسر الكعبة

١٠٥ باب ما جاء في الصلاة في الحجر

۱۰۹ باب ما جاء فی الخروج الی منی والمقام مها

۱۱۱ باب ما جاء أن منى مناخ من سبق

١١٢ باب ماجاء في تقصير الصلاة بمني

۱۱۳ باب ماجاء فى الوقوف بعرفات والدعاء مها

صفحة

۱۱۹ بابماجاء أنعرفات كلها موقف ۱۲۷ باب ماجاء في الأفاضة من عرفات ١٢٧ باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة

۱۲٦ باب ما جاء فيمن أدرك الأمام بجمع فقد أدرك الحج

١٣٠ باب ما جاء في تقديم الضعفة
 من جمع بليل

۱۳۲ باب ما جاء فی رمی یعم النحر ضحی

۱۳۲ باب ما جاء أن الأفاضة من جمع . قبل طلوع الشمس

۱۳۳ باب ما جاء أن الجمار التي يرمي مها مثل حصا الخذف

۱۳۳ بابماجاً، في الرمى بعد زوال الشمس

۱۳۳ باب ما جاء فی رمی الجمار راکبا و ماشیا

۱۳۶ باب ما جاء كيف ترمى الجمار

۱۳۵ باب ماجاء فی کراهیة طردالناس. عند رمی الجمار

١٣٩ باب ما جاء في اشعار البدن

١٤٢ باب ما جاء في تقليد الهدى للمقم

١٤٣ باب ما جاء في تقليد الغنم

۱٤٤ باب ما جاء اذا عطب الهدى ما يصنع به

١٤٥ باب ما جاء في ركوب البدنة

۱٤٥ باب ما جاء بأى جانب الرأس يبدأ بالحلق

١٤٦ باب ما جاء في الحلق والتقصير

١٤٧ باب ماجاء في كراهية الحلق للنساء

۱٤۸ باب ما جاء فیمن حلق قبل أن یذبح أو نحر قبل أن يرمي

١٤٨ باب ما جاء في الطيب عند الأحلال قبل الزيارة

١٥٠ بابماجاء متى تقطع التلبية في الحج

101 باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة

١٥١ باب ما جاء في طواف الزيارة

١٥٢ باب ما جاء في نزول الأبطح

١٥٣ باب من نزل الأبطح

١٥٤ باب ما جاء في حج الصبي

107 باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت

171 باب ما جاء فى العمرة أواجبة هى أم لا

١٦٥ باب ما ذكر في فضل العمرة

170 باب ماجاء في العمرة من التنعيم 170 باب ماجاء في العمرة من الجعرانة

١٩٦ باب ما جاء في عمرة رجب

١٦٦ باب ما جا. في عمرة ذي القعدة

١٦٧ باب ما جاء في عمرة رمضان

۱٦٨ باب ما جاء فى الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج

١٧١ باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة

۱۷۱ باب ما جاء ما تقتضي الحائض من المناسك

۱۷۷ باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

۱۷۳ بأب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا

۱۷۶ باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا

١٧٤ باب ما جا. ما يقول عند القفول

صفحة

من الحج والعمرة

١٧٥ باب ما جاء في المحرم يموت في احرامه

۱۷٦ باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر

۱۷۷ باب ماجاء فی المحرم یحلق رأسه فی احرامه ما علیه

۱۷۷ باب ما جاء فی الرخصة للرعاء أن يرموا يوما و يدعوا يوما

١٨٠ باب ماجاء في يوم الحج الأكبر

١٨١ باب ما جاء استلام الركنين

١٨٢ باب ماجاء في الكلام في الطواف

١٨٢ باب ما جاء في الحجر الأسود

١٨٦ ابواب الجنائز

١٨٦ باب ما جاء في ثواب المريض

١٩١ باب ما جاء في عيادة المريض

١٩٤ باب ما جاء في النهي عن التمني للوت

١٩٦ باب ما جاء في التعوذ للمريض

١٩٧ باب ما جاء في الحث على الوصية

١٩٧ باب ما جاء في الوصية بالثلث

والربع

صفحة

۱۹۸ باب ما جاء فی تلقین المریض عند الموت والدعاء له عنده

٢٠١ باب ماجاء فىالتشديد عندالموت

۲۰۶ باب ما جاء أن المؤمن يموت
 بعرق الجبين

٧٠٥ باب ما جاء في كراهية النعي

۲۰۷ باب ما جاء أن الصبرفى الصدهة الأولى

٢٠٨ باب ما جاء في تقبيل الميت

٢٠٩ باب ما جاء في غسل الميت

٢١٣ باب ما جاء في المسك للبيت

۲۱۶ باب ما جاء في الغسل من غسل المست

٢١٥ باب ما يستحب من الأكفان

۲۱۷ باب ما جاء فی کفن النبی صلی الله علیه وسلم

٢١٩ باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل المت

۲۱۹ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة

٠٢٠ باب ما جاء في كراهية النوح

٢٧١ باب ما جاء في كراهية البكاء

عني الميت

صفحة

٧٤٩ باب ما جاء في ترك الصلاة على . الجنين حتى يستهل

روب باب ماجاء في الصلاة على الميت في المسجد

٢٥١ باب ما جاء أين يقوم الأمام. من الرجل والمرأة

۲۵۳ باب ما جاء في ترك الصلاة على... الشهيد

٢٥٦ باب ما جاء في الصلاة على القبر

۲۵۹ باب ما جاء فی صلاة النبی صلی. الله علیه وسلم علی النجاشی

۲۲۱ باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة

٣٦٣ باب ما جاء في القيام للجنارة

٢٦٤ باب الرخصة في ترك القيام لها

٢٦٥ باب ماجاء فى قول النبى صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا

٢٦٦ باب ما يقول اذا أدخل الميت القبر

۲٦٧ باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر

٢٦٨ باب ما جاء في تسوية القبور

على القبور والجلوس عليها الما والصلاة الما

۲۲٥ باب ماجاء في الرخصة في البكاءعلى الميت

٢٢٧ باب ماجاء في المشي أمام الجنازة

٢٣١ باب ماجاء في المشي خلف الجنازة

۲۳۲ باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة

٢٣٣ باب ما جاء في الرخصة في ذلك

٢٣٣ باب ماجاء في الأسراع بالجنازة

۲۳۳ باب ما جاء فی قتلی أحد وذكر

حمزة

۲۳۲ باب ما جاء فی الجلوس قبل أن توضع

٢٣٦ باب فضل المصيبة اذا احتسب

٢٣٧ باب ماجاء في التكبير على الجنازة

٠٤٠ باب مايقول في الصلاة على الميت

۲٤٤ باب ماجاء فى القراءة على الجنازة
 بفاتحة الكتاب

٢٤٦ باب ماجاء في الصلاة على الجنازةوالشفاعة للميت

۲٤٧ باب ما جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها

٢٤٨ باب ماجاء في الصلاة على الأطفال

مفحة.

۲۷۱ باب ما جاء فی کراهیة نجصیص
 القبور والکتابة علیها

۲۷۲ باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر

به باب ما جاء في الرخصة في يارة القبور القبور

. ٧٠٠ باب ماجاء في زيارة القبور للنساء

٧٧٧ باب ما جاء في الدفن بالليل

٢٧٩ باب ما جاء في الثناء الحسر. على الميت

٢٨١ باب ما جاءفي ثواب من قدم ولدا

٧٨٤ باب ما جاء في الشيهداء من هم

٢٨٧ باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

٢٩١ باب ماجاء في عذاب القبر

٢٩٤ بابماجاء في أجرمن عزى مصابا

٢٩٥ باب ماجاء فيمن ماث يوم الجمعة

٢٩٥ باب ما جاء في تعجيل الجنازة

۲۹۳ باب ما جاء في رفع اليدين على الحنازة

۲۰۷ باب ماجاء عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة يديه حتى يقضى عنه

٢٩٨ أبواب النكاح

۲۹۸ باب ما جاء فی فضل التزویج عن رسول الله صلی الله علیه وسلم والحث علیه

٢٠٤ باب ماجاء في النهى عن التبتل

۳۰۵ باب ماجاء اذا جاء کم من ترضوو دینه فزوجوه

٣٠٦ أباب ماجاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال

٣٠٦ باب ماجاء في النظر الى المخطوبة

٣٠٧ باب ماجاء في اعلان النكاح

٣١١ باب ماجاء فيما يقال للمتزوج

٣١٣ باب ما يقول اذا دخل أهله

(تم الفهرس)

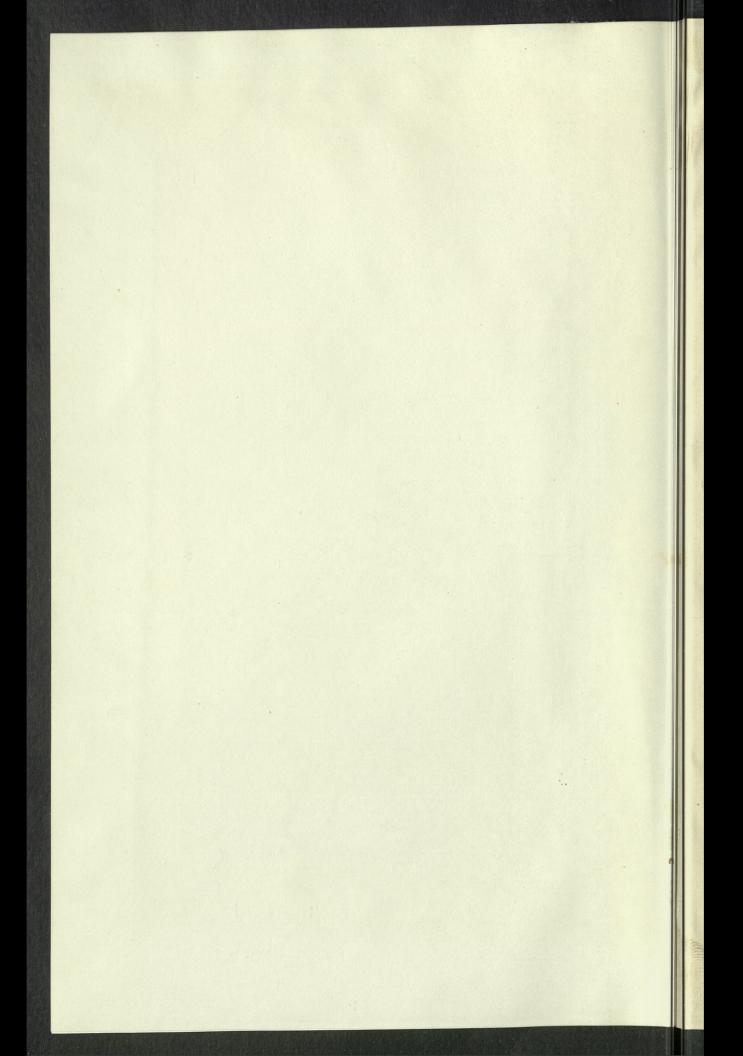

# DATE DUE

297.08:T59sA:V.3-4:c.3 الترمذي الوعيسم محمد الترمذي الترمذي AMERICAN UNIVERSITY OF BERUT LIBRARIES



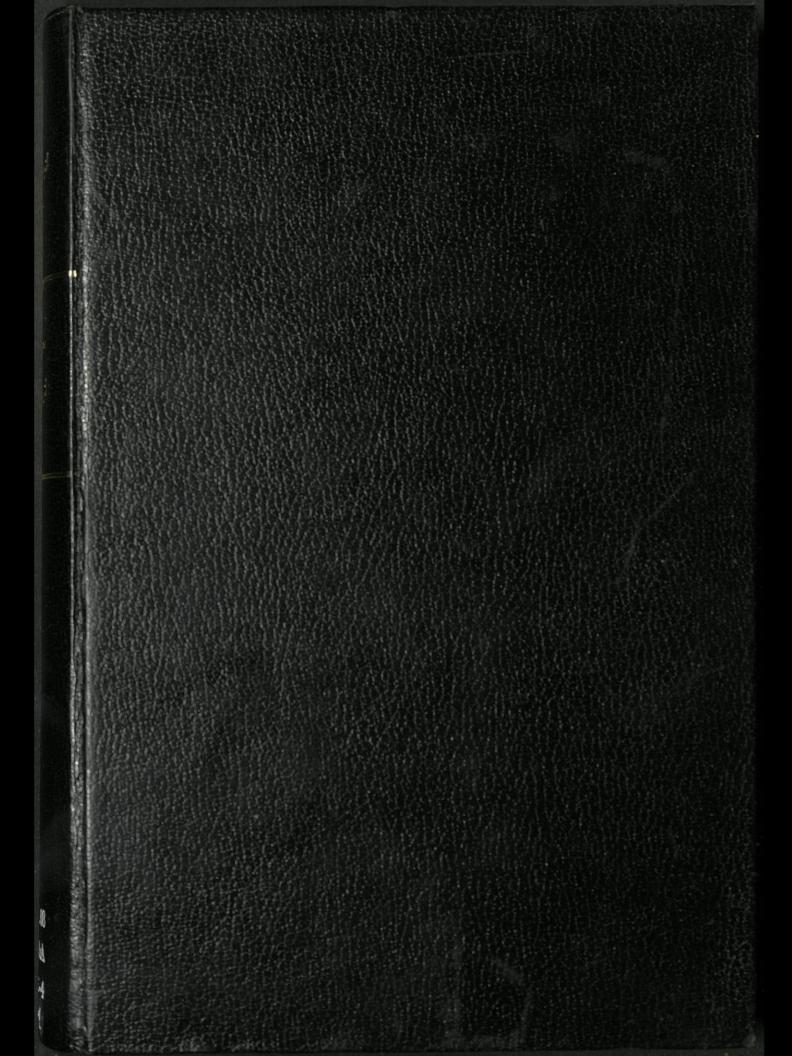